# البَحْث الغِاجِيّ فِالنَّالِينَا الْكُلْكِيّةِ

الدكتور محري الحميد أستاذ الإعلام - جامعة حلوان



ع الآق الكتب



# ولبَحْث ولغِانِيَ فِي الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الد ومحوب الحميد الد الإعلام - جامعة حلوان

عالق الكتب

```
الإعلام عبد الحميد . محمد . الإعلام البحث العلمي في الدراسات الإعلامة محمد عبد الحميد . ـ ط ١ . القاهرة : عالم الكتب . ٢٠٠٠ م القاهرة : عالم الكتب . ٢٠٠٠ م م الله على ارجاعات ببليو جرافية (ص ١٨٤ ـ ٤٩١ ) تدمك : 8 - 1 / 23 - 23 / 23 - 7 / 1 العنوان المنافضوع الدراس الموضوع المنافذ الله المنافذ اله المنافذ الله المنافذ اله المنافذ الله المنافذ اله المنافذ اله المنافذ اله المنافذ الله المنافذ اله المنافذ الله المنافذ اله المنافذ المنافذ
```

## مالات نشر+ نوابة + طباعة

۱۱ شارع جواد حسنی 
۲۹۲(۱۲۹ تا ۲۹۲(۱۲۹ تا ۲۹۲۲)

اللینا اللینا تا ۲۹۲۲(۱۲۳ تا ۲۹۲۲)

۲۸ ش عبد اقتالق ثروت تليف بن ۱ (۱۹۱۹ - ۱۹۱۹ ۱۹ محمد قريد مرب ۱ ۱۲ محمد قريد الرمز البريدى ۱ ۱۹۱۸ حقوق الطبع محقوظة

۲۰۰۰ مسم ۱۹۲۱ رقم الإبداع: ۱۱۲۲۲ / ۲۰۰۰

# بسمالله الرحمن الرحيم «ن والقلم و ما يسطرون»

صدق الله العظيم

#### مقدمية

#### لماذا تأخر هذا الكتاب... ٢

لعل هذا السؤال يطرحه كل قارئ لفصوله، وبرى أن سطورها تليى حاجة علمية لديه . لماذا تأخر كل هذه السنوات وهناك ندرة في هذا النوع من المراجع العلمية .

هناك أكثر من سبب وكلها أسباب مقصودة . أولها أننى آثرت أن تكون البداية بإعداد المراجع الخاصة بالمنهج العلمى لكل عنصر من عناصر العملية الإعلامية أولا. وقعلاً صدرت الكتب الخاصة بتحليل المعتوى في بحوث الإعلام، ودراسة الجسهور في بحوث الإعلام، وبحوث الصحافة، بالإضافة إلى عدد من الأوراق الخاصة بالبحث التلدى ودراسة الصورة الصحفية وغيرها . وهذه الاصدارات زادت من التعمق في دراسة هذه العناصر، وكنت أعتقد في كفاية هذه الدراسات لأنها تقدم إجابات متعمقة عن أهداف دراسة كل من عناصر العملية الإعلامية .

السبب الشائى هو الإعتشاد بأن علم المناهج Methodology ليس بالبساطة التى تسمح لكل من أجرى بحثا أو دراسة علمية أن يلم به وكل أبعاده، قالأمر يحتاج إلى مزيد من التعمق والاستبصار فى الحاجات والأهداف العلمية وعلاقاتها بطرق البحث وأساليبه وحدود تطبيقاتها فى إطار أكثر شمولاً، يوفر متطلبات المرونة والاختيار الصحيح للمناهج والأساليب والأدوات التى تسهم فى تطوير المعرفة العلمية المتخصصة . ولم يكن ذلك سهادً دون الاستزادة المتعمقة فى هذا العلم وعلاتته بالعلوم الأخرى .

السهب الثالث: إن التعرض إلى مناهج البحث العلمي بالعمق والتفصيل اللازم يجب أن يكرن دالا إلى كفاية العمق النظرى للمعرفة العلمية المتخصصة، بحيث تجد إجابة منهجية لكل سؤال تطرحه هذه المعرفة والمعارف العلمية المرتبطة لها. ولذلك كان اهتمامي دائما بالربط بين السؤالين ... ماذا ندرس..؟ وكيف ندرس..؟ والفصل بيتهما في علم المناهج يشكل أزمة للبحث العلمي، تتمثل في تراجع القيمة العلمية للدراسات والبحوث التي يتم التيام بها في إطار التخصص . ولذلك كان الهدف أولا الوقوف على تطور الفكر العلمي في مجال الإعلام ونظرياته لزيادة الثقة في إمكانية التعرض للسؤالين معا في عمل واحد .

السيب الرابع: أتنى آثرت خلال هذه السنوات عدم العجلة في إعداد هذا العمل، والرقوف موقف المراقب للبحث العلمي في الدراسات الإعلامية وإنجازاته في مصر والوطن العربي . لتقويم مسار البحث وتحديد إيجابياته وسلبياته وحاجات الباحثين والبحث العلمي حتى يكن تقديها في عمل متكامل يناقش كل جوانب الأداء والقصور، ويلبى الحاجات التي يراها الراقب خلاله هذه السنوات .

وعلى الرغم تما يثيره السبب الرابع خاصا يعدود المتابعة والمراقبة، فإنه كان سببا في الإسراع بإعداد هذا العمل . لأن الأمر وصل إلى حد الأزمة في الناول المنهجي في البحوث الإعلامية . قتلت هذه الأزمة في جرانب عديدة يتصدرها الاقتراب الحذر من المنهج العلمي وأدواته وتطبيقاته، اكتفاء با سجله السابقون عن أدبيات تقادمت بعد أن طال عصرها، وانعكس ذلك في غياب الإبداع والعرض التقدي للمنهج العلمي وتطبيقاته . وقتلت أيضًا في غطية تناول المنهج العلمي والبة الأداء البحثي لدى آخرين، ولعل فروة الأزمة تظهر في تناول المنهج العلمي والبة الأداء البحثي لدى آخرين، ولعل فروة الأزمة تظهر في والإطلاع . وهذه نتيجة طبعية لألية الأداء في البحث العلمي .

ولذلك كانت خطة إعداد الكتاب تقرم على التعمق فى الشهج وآلياته وتطبيقاته فى الدال كانت خطة إعداد الكتاب تقرم على التعمق فى الشهر وتطبيقاته الإجابة الدراسات الإعلامية، يصاحبه عمق فى الفكر الإعلامي ونظرياته العلمية...؟ بين صفحاته على السؤالين: ماذا بغرس الباحث فى مجال الإعلام وظاهراته العلمية...؟ وكيف يدرس كل ظاهرة بخصائصها المسيرة...؟ فى إطار ما استحدث من أفكار وتعميمات، صاحبها مستحدث من أفكار

ولذلك كان هدف العمق والشمول واضحا عند جمع المادة العلمية وتقدها في إطار التحديث العلمي والمنهجي، ثم عرضها بعد ذلك في فصول هذا الكتاب. التي يتفق تبويبها وتتابعها مع خطوات البحث العلمي وإجراءاته في شروح تفصيلية وأمثلة عملية تلبي حاجات الباحثين إلى الاقتراب الجاد من تطبيقات علم المناهج في الدراسات الإعلامية.

ورغم ما يظهر من سعة المادة العلمية لهذا الكتاب، عثلة في عدد الفصول التى وصلت إلى سيعة عشر فصلا فيما يقرب من خمسمائه صفحة، إلا أنتى مازلت أعتقد أن هناك المزيد عا يكن تقديه في مثل هذا الكتاب.

ولذلك فبإننى أقدم هذا الكتباب عسلاً متراضعاً أرجو أن يلبى أغاجات العلمية للباحثين فى الدراسات الإعلامية، ويضيف جديداً إلى المنهج العلمى وأدواته وتطبيقاته فى هذه الدراسات والبحوث الخاصة بها .

القاهرة في ١٨ يونيو ٢٠٠٠

١٥ ربيع الأول ١٤٢١

دكترر محمد عيسد الحمسد

#### فهرست الموضوعات

المبتحة

ز-ح

76-1

١

الموطسينوع

المقدمة :

الفروض).

الباب الأول : مدخل عام

| 0   | الفصلان وبالتعريف بالبحث الغلمي والغناصر المنهجهة          |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | (المعرفة والعلم - البحث العلمي والدراسات الإعلامية - أنواع |
|     | الدراسات والمناهج العلمية - النظرية والتعميم والغرض        |
|     | العلمي- المفاهيم والمتغيرات).                              |
| 44  | الفصل الثاني: المداخل النظرية للدراسات الإعلامية           |
|     | (المدخل الوظيفي- مدخل النظم والعملية الإعلامية- المدخل     |
|     | الإجتماعي- المدخل السلوكي- المدخل اللغري- مدخل الممارسة    |
|     | المهنية - المدخل التاريخي - مدخل تأثيرات الإعلام - التكامل |
|     | والتجزئ في المداخل النظرية للدراسات الإعلامية) .           |
| 070 | الباب الثاني : الخطوات الهنهجية العامة                     |
| 14  | القصل الثالث: التعريف بالمشكلة العلمية واحديدها            |
|     | (مصادر التعرف على المشكلات العلمية - خطوات تحديد           |
|     | الشكلة العلمية- عرض المشكلة العلميمة وتحديد أهدافها        |
|     | وأهميتها - صياغة عنوان المشكلة العلمية) .                  |
| 41  | الفصل الرابع: مراجعة التراث العلمي وأدبيات البحث           |
|     | (أهمية مراجعة أدبيات البحث- خطرات مراجعة أدبيات            |
|     | البحث- استخدام الكمبيوتر في مراجعة أدبيات البحث- كتابة     |
|     | التقرير الخاص بمراجعة أدبيات البحث- موقع الدراسات السابقة  |
|     | في التقرير العام) .                                        |
| 1.4 | الغصل الخامين: صياغة الغروض العلمية والعلاقة بين المتغيرات |

(أهبية الفروض- أنواع الفروض- الفروض والتساؤلات- تقويم

#### الموضيسوع

الفصل السادس: تظام العينات ١٢٩

(نظام العينات - أنواع العينات وطرق اختيارها - تعدد

اختيار العينات) .

الباب الثالث : منهج البحث والتحميمات المنهجية - ١٥١-٢٧٩ الفصل السابع : وصف الظاهرة الإعلامية وعناصرها - ١٥٧

(المسع الوصفى ودراسة خصائص المتلقين- دراسة الحالة فى وصف القائم بالإتصال والمؤسسات الإعلامية- تحليل النظم فى دراسة المؤسسات الإعلامية- المنهج المقارن والمقارنة المنهجية- التحليل البعدى والتحليل من المستوى الثاني).

اللصل الثامن: وصف العلاقات السببية واختيارها (منهج الدراسات السببية المقارنة - التصميمات المنهجية للسببية المقارنة - السم الاستدلالي ووصف العلاقات السببية - منهج الدراسات الارتباطية - أوجه الاتفاق والاختلاف بين السببية المقارنة والمنهج الارتباطي - الدراسات دون التجريبية وشه التجريبية - المنهج التجريبي واختيار العلاقات السببية).

إلفصل التاسع: تحليل محتوى الإعلام ٢١٣

(إنجاهات تعريف تحليل المحتوى- الاستخدامات المنهجية لتحليل محتوى لتحليل محتوى لتحليل محتوى الإعلام- الخطوات المنهجية لتحليل محتوى الإعلام- تقدير مراكز الإهتمام- قباس الانجاهات في محتوى الإعلام- تحليل محتوى الرموز غير اللفظية- تحليل المحتوى والدواسات اللغوية- استخدام الكيبوتر في تحليل محتوى الإعلام).

الموضيوع الصلحة

الفصل العاشر: الدراسات التاريخية والمستقبلية

(المنهج التاريخي-طرق البحث في الدراسات المستقبلية) .

الفسل الحادى عشر: الدراسات الكيفية والبحث التقدى
(الإمبريقية والرظيفية في الدراسات الإعلامية-نقد الرضعية
في الدراسات الإعلامية-المعالم الأساسية للدراسات الكيفية أساليب البحث في الدراسات الكيفية-التكامل المنهجي في
الدراسات الكيفية-التكامل المنهجي في

الباب الرابع : القياس هجمع البيانات ٢٣٧-٣٢٣ الفصل الثاني عشر : التياس بناء المقايس ٢٢٩

> (خصائص القياس وأهميته- مستويات القياس- أنواع المقاييس شائمة الاستخدام: مقاييس تصنيف الذات- مقاييس الاتحاهات - مقاس الصفات أو السمات) .

الفصل الثالث عشر: الاستقصاء أو الاستهبان (طرق الاستقصاء - استخدام الشبكات الإلكترونية - تصميم استمارة الاستقصاء : مراجعة إطار البيانات وتحديد نرعها - تحديد نرع الاستسمارة ونوع الأسئلة المستخدمة - إعداد الاستمارة في صورتها الأرلية ووضع الأسئلة في أشكالها المغتارة - اختبار صدق استمارة الاستقصاء - الإعداد النهائي لاستهارة الاستقصاء).

الفصل الرابع عشر: المقابلة والملاحظة الميدانية (المقابلة والمرابع عشر: المقابلة المقابلة المقابلة المقابلة المحلمة الميدانية المعلمة الميدانية المعلمة الميدانية المعلمة الميدانية المعلمة المعلمة عدد مدد).

الموضيوع الصفحة القصل الخامس عشر: اختيارات الثيات والصدق ١٧٤

(اختبارات الثبات- تقدير قيمة الثبات - تعريف الصدق وأنواعه) .

الباب الخامس: التفسير و 3. عبة تقريب البحث ٢٦٥–٤٨٦ الفصل السادس عشر: التفسير والاستدلال ٢٤٥

(بناء التفسيرات في الدراسات الجزئية - غاذج التفسير - صعوبات التفسير).

الغصل السابع عشر: كتابة مشروع البحث وتقريره النهائي وتنظيمه (عناصر مشروع البحث - عناصر التقرير النهائي وتنظيمه كتابة محتوى المشروعات وتقارير البحوث - الاقتباس
والاستشهاد والإحالات المرجعية - التوثيق والإسناد المرجعي التسجيل في هوامش النصوص - توثيق النصوص الإلكترونية
- التسجيل في قائمة المراجع) .

قائمة المراجع : ٢٨١ - ٢٨١

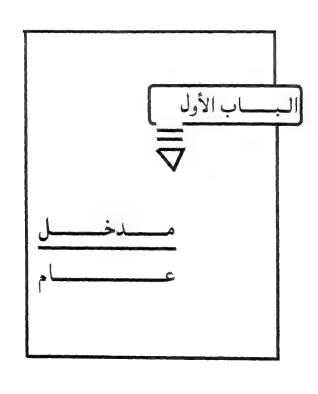

يرتكز نجاح الباحث بداية على دعامتين رئيسيتين الأولى : إدراكه للمفاهم والمعارف الخاصة بعلم المناهج وتطبيقاتها . حتى يمكن الفصل والتفرقة بين الخلافات المتعددة والآراء المتياينة في صياغة هذه المفاهيم والمعارف . وبدك بالتالى صحة الاستخدام وسلامة التطبيق للمناهج والأساليب والأدرات التي تصل ببحثه إلى النتائج الصادقة التي يمكن الوثوق بها والتعميم من خلالها .

والدهامة الثانية : هي إدراكه أيضًا للأبعاد النظرية أو المداخل المختلفة التي تعتبر مرشداً له في تحديد اتجاهه العلمي في دراسة الظاهرة أو المشكلة العلمية، والجانب الأكثر ثراء في تحديد المشكلة والاستفادة بنتائج دراستها .

وعلى الرغم من تطور المعرفة العلمية وتراكمها فى الدراسات الإعلامية إلا أنه يلاحظ فى الكثير من البحرث والدراسات أو عرض الباحثين لدراساتهم، يلاحظ غياب الاتفاق على الكثير من المفاهيم والتعريفات والمحددات الخاصة بالطرق والأساليب والأدوات والاختيارات أو المقاييس، حتى أنه يمكن أن نلاحظ أن عددا كبيرا من الباحثين يتجنب الاقتراب من هذه المفاهيم، ويسترشد بما استخدمه السابقين دون رؤية نقدية لهذا الخلاف أو الاتفاق .

وهذا ما يدعو إلى عرض وتحديد التعريفات الخاصة بالبحث العلمى ومفاهيمه، ووضع الحدود بين هذه التعريفات والمفاهيم من خلال المحددات الخاصة بكل منها، باعتباره المدخل العلمى إلى إدراك مناهج البحث وأساليبه وأدواته.

ويدعب أيضًا إلى تناول الجنوانب النظرية الاتجناهات البنحث في الدراسات الإعلامية لتكون مرضدًا في تحديد المدخل العلمي لدراسة المشكلات والظواهر الإعلامية .

ولهذا ينقسم هذا الباب إلى فصلين .

القمصل الأول: التعريف بالبحث العلمي والعناصر المتهجية؛ ويعتبر المدخل

الأساسي للاقتراب من علم المناهج، من خلال التعريف بالمقاهيم والمصطلحات السائدة في هذا العلم .

القيصل الشاني: المداخل النظرية للدراسات الاعلامية ويحدد مسارات الاقتراب العلمي أو المداخل النظرية لدراسة الظاهرات أو المشكلات الإعلامية.

ربهتم هذا الباب بمرض هذه المعارف في عجالة تضع الباحث على بداية الطريق للاقتراب من تطبيقات علم المناهج في الدراسات الإعلامية . وتجعله يتقدم واثناً إلى اتخاذ القرارات الخاصة باختبار مشكلة الدراسة والاقتراب أكثر من الخطرات الإجرائية المنهجية للبحث والدراسة وهو محتوى الأبراب التالية .



# التعريف بالبحسث العلسمسي والعناصب المنهجسة

اكتسبت الإنسانية على مدار تاريخها تراكمًا لانهائيًّ من المعارف العامة والحاصة، التي تشكل إطار الحيرة الإنسانية . وتجد صداها في سلوك الإنسان وعلاقاته على مر التاريخ . وهذه المعارف يكتسبها الفرد من خلال ملاحظة الأشياء والموجودات، والتأمل فيمًّا ورا ، وجود الأشياء وحركتها، أو نتائج التجرب الذي يقرم به الانسان بنفسه لتأكيد اعتقاده أو الربط بين الأشياء والمرجودات .

وهذا التراكم الأولى من الخيرات الإنسانية هو الذي يشكل قراعد الفكر الإنساني في كافة المجالات، وبدونه الانصل إلى الحقائق والقوانين التى تحكم مسار الإنسانية على قسة هذا الفكر الإنساني . ومن هنا جاءت المحاكمة بين المفاهيم الملحية والمنهجية المختلفة التى تعكس تصور الإنسان لمستويات بناء المرفة والعلاقات بينها وبين المقائق التابعة .

### المعسرفسية در والعسلسيم

تفسر عملية التنظيم العلاقة بين المعرفة Knowledgment والعلم Science. فالمعرفة هي تراكم الخيرات الإتسانية للعلاقات بين الأشياء والموجودات في حياة الإتسان وهي تتحول إلى حقائق عندما يعيها من خلال الأساليب المختلفة، قالوعي الحسى أو المادى يتم من خلال الملاحظة والمعايشة لحقائق الوجود الفعلى وعلاقاته . وقد يصل الانسان إلى هذه الحقائق من خلال البحث فيما وراء الموجودات Meta أو من خلال تجريب الاقتراب من هذه الحقائق ووصفها في شكل وبناء معين نتيجة هذا التجريب .

وهذه الطوق الثلاث تمثل طوق بناء المعرفة، ويتم تصنيف أنواع المعرفية من خلال طوق الاقتراب منها واكتسابها وهي :

 المرقة الحسية: التى تتم نتيجة الملاحظة والمشاهدة والمعايشه مع الحقائق المختلفة.

٢- المرفة الفلسفية التي تتم من خلال التأمل أو التحليل العقلي .

٣- المعرفة العلمية التي تتم من خلال التجريب والمنهج العلمي .

رإذا كانت الملاحظة والتأمل تمثل التجرية الذاتية في تقرير الحقائق والطواهر التي كان يلاحظها الإنسان أو يتأملها . فإن هناك مصادر أخرى للمعرفة مثل :

السلطة Authority حيث كان الاتسان يعتقد فيما تراه السلطة التي تمثل في
 مسترى من مستويات العلاقات مع الغره والتي تعبر عن الثقاة في مجال المرفة
 التي يسعى إليها داخل العائلة أو القبيلة أو الوطن أو أصحاب الخبره في مجال
 ما .

- ويتفق أسلوب الحدس Intuitive ورسوخ الاعتقاد Tenacity مع التأمل أو التحليل المقلى حبث يقترب الفرد من المرفة على أساس تحليله المقلى خصائص الأشياء ووجودها والعلاقات بينها. أو اعتقاده في الوجود والخصائص المبرة لها.

وتبقى بعد ذلك المعرفة العلمية والمنهج العلمى فى تحصيل المعرفة بالحقائق وبناء العلاقات بينها . وبذلك فإن الفرد بعد أن يكتسب المعرفة بالحقائق بصورة أو أخرى، ينتقل إلى إدراك العلاقات والارتباطات بين هذه الحقائق وبعضها با يفسر المركة والتطور والتفاعل والنمو الذى يفرز فى النهاية حقائق متجددة فى إطار من التنظيم الذى بجز العلم بذاته .

والعلم Science هو التراكم المعرفي المنظم للملاقات بين الحقائق والطواهر المختلفة . وبالتالى فإن أهم ما يميز العلم هو اتباع المنهج العلمي لتنظيم المرقة، ومن هنا تأتى العلاقة بين المعرفة والعلم والمنهج العلمي . وهناك أكثر من تعريف تشير فى مجموعها إلى إدراك الملاقات بين الأشياء والظراهر، وتجاوز معرفة الحقائق بذاتها إلى محاولة السيطرة والضبط لحركتها وعلاقاتها (محمد على محمد ٨٣: ١٣-١٤) فالعلم معرفة لاتتعلق بالأشياء أو الظراهر بلاتها، وإنما العلم أن تدرك ما يربط هذه الأشياء أو الظراهر من علاقات، وجوهر المعرفة العلمية هو معرفة القواتين أو الميادئ التى تحكم العلاقة بين الظراهر بعضها بيعض .

وهر بنا منظم من المرقة يبدأ بالواقع رينتهى إلى تفسيره من خلال برنامج محدد يؤدى إلى الكشف عن المقيقة. روظيفة العلم هى إقامة القوائين العامة التى تحكم اكتشاف الأحداث أو القضايا التى يبحثها، وتساعدنا هذه الوظيفة فى الربط بين ما تكتشفه من أحداث، والتوصل إلى توقعات خاصة بهذه الأحداث لاتزال غير معروفة .

وهر إدراك المماني والملاقات غير المعروفة بعد تنظيم الوقائع في نسق مجرد، أو مجموعة قوانين تلخص العلاقات بين هذه الوقائم .

وتتسم المعرفة العلمية بأنها واقعية ترتبط بالطواهر واغبرات الملموسة التي نعيشها وبناء علاقات يمكن ملاحظتها Emprical . وتقوم على إجراءات منتظمة، تسعى إلى حل الشكلات، وتصاغ في إطار منطقى عام .

وتشير الخصائص العامة للمعرفة العلمية إلى مفهوم المنهج العلمى في استقاء المرفة وتنظيمها، حيث تعتمد على الملاحظة والتجريب والكشف عن الحقائق من خلال خطرات وإجراءات منتظمة.

واذا كانت المعرقة العلمية في مجال الإعلام مازالت - نسبياً - في الموطة المبكرة، حيث تتسم نتائج اللاحظة والتجريب في جانب كبير منها بالتغير والتطور السريع، فإن جزءً كبيراً منها قد انتظم في تصميمات ونظريات لاتعتمد على الملاحظة والتجريب العلمي لباحثي الإعلام قدر اعتمادها على باحثي العلام الإنسانية الأخرى مثل علوم اللغة، وعلم النفس اللغوي والمعرفي والاجتماعي وعلم الاجتماع... وغيرها من العلوم الأخرى، واعتمدت على مناهجها في بناء النظريات والتعميمات لاشتراكها مع الدراسات الإعلامية في اعتمادها جميعاً على

مبادئ الاتصال الاتساني رأسسه العلمية بستوياته المختلفة، مما يبيل بالدراسات الإعلامية إلى الدراسات الإعلامية الدراسات البينية Interdisciplinary التي تستفيد من علرم متعددة وتقوم على نظرياتها التي تتفق في كثير من بنا الها مع فكر الدراسات الإعلامية وأهذافها .

وهذا ما يغرض على باحثى الدراسات الإعلامية وخبرائها بذل الجهود العلمية لبناء نظريات مستقلة تكون أساساً لبناء علم أو علوم الإعلام أو الاتصال بالجماهير Mass Communication Science يتسم بالواقعية والمنطق ويقوم على الملاحظة والتجريب أساس البحث العلمي الذي يعتمد على المنهج العلمي وخطواته المنتظمة .

# ﴿ البحثالعلمين والدراسات الإعلامية

البحث هو نشاط علمي منظم ومحدد، نقدى وتطبيقي، يسعى إلى كشف المقاتق ومعوفة الارتباط بينها، ثم استخلاص المبادئ العامة أو القوائين التفسيرية. أو هو التحقق المنظم في موضوع ما أو قضايا فرضية للكشف عن الحقائق أو النظريات وتطويرها وهذا يعنى أن ندرس، وأن تحقق، وأن تختير، وأن نفحص من أجل تحقيق أهداف البحث العلمي (AK.Tucker., et al., 81:4-5) .

وهذا التعريف الذي يتفق عليه كثير من خبراء مناهج البحث العلمي يشير إلى أن هناك أهداف الملبح يشير إلى أن هناك أهداف المبحث العلمي بصفة عامة، مثل الكشف عن الحقائق، ومعرفة الارتباط بينها واستخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية . اعتماداً على طرق معينة تتسم بالتحديد والتنظيم والموضوعية هي المناهج العلمية Methods .

#### ويكن تلخيص أهداف البحث العلمي في الآتي:

١- الكشف عن الحقائق وخصائصها.

الكشف عن العلاقات الارتباطية لهذه الحقائق وعناصرها ، وغيرها من الحقائق،
 وتطورها .

٣- السيطرة على حركة الحقائق التي تم اكتشافها ومعرفة خصائصها وعلاقاتها .

امكانية التوقع بحركة هذه الحقائق أو مثيلاتها في إطار العلاقات المتجددة
 والمتفيرة

وفى هذا الإطار يكن تعريف الدراسة الإهلامية أر البحث فى مجال الإهلام بأنه والنشاط العلمى المنظم للكشف عن الظاهرات الإصلاميسة والحسائق المتصلة بالصطية الإصلامية ، وأطرافها ، والعلاقات بينهما ، وأهدافها، و والسياقات الإجتماعية التى تتفاعل معها من أجل تحقيق هذه الأهداف ، ووصف هذه المقانق وتفسيرها ، والترقع باتجاهات الحركة فيها .

وتهدف الدراسات الإعلامية إلى مايلي:

- صياغة المرفة العلبية الخاصة بالحقائق الإعلامية وعلاقاتها، والتطوير المستمر
   لهبله المعرفة من خلال نشائج الدراسات المستمرة في المجالات الشخصصة أو
   المجالات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك نتائج المارسة المهنية والتطبيقية.
- وصف حركة الظاهرة الإعلامية وعلاقاتها واتجاهاتها والعوامل المحركة والدافعة لمناصرها، وعلاقات هذه العناصر ببعضها وتأثيراتها المتبادلة، في إطار السياق الاجتماعي العام.
- ضبط حركة الظاهرة الإعلامية والسيطرة عليها وتوجيهها وضبط علاقاتها
   و تأثيراتها
- التوقع بحركة الظاهرة الإعلامية والحقائق المتصلة بها، وصياغة التفسيرات
   الأولية لاتجاهات الظاهرة الإعلامية وعلاقاتها في وجود الملاقات والتأثيرات
   والموامل الدافعة أو المحركة لها
- وهله الطاهرة الإعلامية والمقائق المصلة بها والتى تشكل القضايا التى يهدف البحث العلمي إلى دراستها . هذه الطاهرة تتسم بالآتى:
- أنها ذات طبيعة ديناميكية تتسم بالتغير والتدفق المستمر، لارتباطها بالعملية الإعلامية ذاتها التي تتسم بهذه السمات .
- أنها ذات طبيعة اجتماعية حيث لاتعمل بعزل عن حركة السياقات والنظم الاجتماعية الأخرى، وتتأثر بها .
- تتسم العلاقة بين عناصرها أو بينها وبين الظاهرات الاجتماعية الأخرى بالتأثير المتبادل، بحيث يحتاج ضبط العلاقة بين هذه العناصر أو بين الظاهرات إلى جهد بحثى كبير لموقة اتجاهات التأثير أو التفرقة بين الأسباب والتنائج، وعلى سبيل

المثال تحديد اتجاه الأثر بين خصائص الذوق العام لجمهور المتلقين وخصائص المنتج الإعلامي يحتاج إلى جهد يحثى كبيير لمعرفة السبب والنتيجة بين هذين المنصرين وهكذا

- ويرتبط بالسعة السابقة صعوبة التمحكم في عناصر الظاهرة الاجتساعية والسلوكية وذلك لتأثير خصائص العبلية الإعلامية أو الاتصال بالجماهير ذاتها التي تتسم بضخامة حجم المتلقين وانتشارهم وتشتتهم وعلم تجانسهم، بالإضافة إلى التغير المستمر في اتجاهات التعرض..... وغيرها من الأبعاد التي يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها .

 صعوبة عزل تفسير الظاهرة الإعلامية عن مقدمات هذا التفسير، ويصفة خاصة تأثير ذاتية الباحث في التفسير واقباهاته . عا يشير إلى تعدد التفسيرات الخاصة بالظاهرة الإعلامية الواحدة بتعدد الباحثين والجاهاتهم، حيث يصعب الشبط الكمي الدقيق في دراسة هذه الظاهرة .

ولذلك فإنه يمكن وصف الظاهرة الإعلامية بأنها شديدة التعقيد والتركيب، وتحتاج دراستها إلى جهد بحثى كبير وتكامل بين أنواع الدراسات والتصميمات المنهجية المختلفة التي تسهم في مجموعها في وصف الظاهرة وتفسيرها.

# أندواع الدراسيات والمناهبة

هناك العديد من الاتجاهات في تصنيف الدراسات العلمية إلى أنراع طبقًا لعايس متعددة، مثل التصنيف على أساس ميدان العمل إلى دراسات مكتبية وميدانية ومعملية، وعلى أساس أسلوب البحث إلى دراسات كمية وأخرى كيفية، أو ربط نوع الدراسة بالمنهج المستخدم إلى دراسات وصفية وأخرى تجريبية، أو على أساس المجال العلمي إلى دراسات طبيعية وأخرى اجتماعية وإنسانية.... وغيرها من التصنيفات التي يكن أن تتعدد بتعدد المعايير التي يقوم على أساسها التصنيف . إلا أنه في جيمع الأحوال ليست هناك حدود فاصلة بين هذه التصنيفات وبعضها، لأنه يكن أن يتم تصنيف الدراسة الواحدة في إطار هذه المعايير كلها مثل الدراسة في العلوم الاجتماعية التي تتم من خلال العمل الميداني باتباع الأسلوب الكمي معتمدة على المناهج الوصفية.... وهكذا . ولذلك لايوجد التصنيف الجامع المات الذي يعتمد على معيار واحد للتصنيف . وفى مجال الدراسات الإعلامية هناك أيضًا تصنيفات متعددة لهذه الدراسات منها ما يتم على أساس الاتجاه تحو مايتم على أساس الاتجاه تحو المعلية الإعلامية، ومنها ما يتم على أساس الاتجاه تحو العملية الإعلامية وتأثيراتها، أو على أساس الأهداف (شأنها شأن بحوث التمويق والإدارة) ومنها ما يتم على أساس الوسائل الإعلامية. وهذه كلها ومثيلاتها يكن تصنيفها أيضًا طبقًا لأحد المعابير السابق ذكرها.

وهناك تقسيم أكثر شمولاً يتم على مسترين: المستوى الأرل هر مستوى الرائل هر مستوى الرائل هر مستوى الرائل هر مستوى الرائل هو مستوى الرائل ها الطباعى ثم بحوث الرائل الاتصال الإلكتروني، وبحوث الاتصال الإتناعى، ثم بحوث الرأى العام، وبحوث سياحات الاتصال وأضهرا بحوث الجسوانب النظرية والمنهجية للاتصال الجماهيرى، وهذا المستوى يمثل الدوائر الأوسع لتصنيفات قرعية على أساس عناصر المهلية الإعلامية أو مجالات العمل أو الأهلاف الفرعية...... إلى آخره (محمود علم الدين بـ ٩٠).

وهذه التصنيفات العامة أو المتخصصة في مجال الدراسات الإعلامية لاتقلم حدوداً فاصلة للتصنيف أو علامات عميزة تنتهى إلى قنات محدده المعالم أيضاً، لأن نتائج التصنيفات تنسم بعدم الكفاية، والتداخل ولاتشير إلى متطلبات معينة من الإجراءات المنهجية المديزة أو مناهج وأدرات محددة . ولكتها تشير أكثر إلى المداخل النظرية للبحث والدراسة والإطار المرجمي للدراسة ولذلك فإنه يكن تصنيفها – وخصوصاً تصنيف الدراسات الإعلامية – ياعتبارها مداخل للبحث وليست أنها عاصبتقلة للدراسات العلمية أو الاعلامية .

ولذلك فإننا قيل إلى تنسيم الدراسات العلمية ومنها الدراسات الإعلامية على أساس أهداف الهحث العلمى ذاتها والتى يكن تكييشها بنا معلى المُجالُ العلمي للدراسة أو مجاذ التخصص العلمي وهي:

١- الدراسات الصياغية أو الكشفية أو الاستطلاعية .

٢- الدراسات الوصفية.

٣- الدراسة التجريبية أو دراسات اختبار العلاقات السببيه .

فهذا التصنيف يشير إلى الأهداف النهائية للبحث العلمي ابتداءً من صياغة المدفة العلمية من أربض الظاهرات البحثية وحركتها وعلاقتها الى الضبط التجريبي لحركة الظاهرات وعلاقاتها ثم التبنؤ بعد ذلك .

بالإضافة إلى إشارتها إلى المتطلبات المنهجية الميزه لكل منها والتى تختلف عن الأخرى ويصفة خاصة إطار تصنيف مناهج البحث والتصميمات المنهجية تبعاً لهذا التصنيف الذي يتفق بداية مع الأهداف، وهذا يحقق الانساق في مسار العمل المنهجي، وتحديد متطلباته وأدواته.

وإذا كانت الدراسات الإعلامية قد تجاوزت الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية أو الصياغية كسباغية Exploratory, Discovery, Formulative نقرأ لوفرة القاعدة المحرفية للمعلومات بغضل التطور السريع في تكتولوچيا الإتصال والمعلومات وانتشار سلوك التعامل مع وسائل الإعلام في كل النظم وكل المستويات فإن هدف الصياغة المعرفية أو الكشف عن الحقائق المتجددة أصبح محدوداً بحدود تخلف النظم أو تخلف البحث العلمي في مسجال الإعلام بالذات، وتراجع الدراسات الاستطلاعية أو الصياغية من إطار الأهداف المستعقلة إلى إطار الأهداف المساعدة الاستطلاعية أو الصياغية من إطار الأهداف المساعدة علم الدراسات الأشخري لتحديد المشكلات أو صياغة الغروض العلمية، حيث تعتمد هذه الخطوات المتطلاعية في الاقتراب من مصادر المعرفة والخبرة التي تسهم في تحديد المشكلات العلمية أو صياغة الغروض التي تهدف البحرث العلمية إلى اختيارها .

إذا كانت الدراسات الإعلامية قد تجاوزت الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية أو الكشفية أو الكشفية أو العسيفية عبد السياعية فإن تحقيق أصداف الضبط المحكم للظاهرات العلمية والتوقع يظل محدودا ويتسم بندرة البحوث التى تتناول هذه المجالات، وهي الدراسات التجريبية أو دراسات اختبار العلاقات السببية Relationship بقطراً لصعوبة الضبط والتجريب المعملي نتيجة لتعقد الظاهرة الإعلامية وتركيبها وتعدد ارتباطاتها بالإضافة إلى خصائص عناصرها، ويصفة خاصة جمهور المتلقن الذي يتسم بالضخامة والتشتت والانتشار وعدم التجانس، وصعوبة تطبيق آليات التجريب على الأفراد في الظروف المعلية لأن الإنسان حرسمية تطبيق آليات التجريب على الأفراد في الظروف المعلية لأن الإنسان حر متغير بطبيعته، يصعب التجريب المهاشر للتأثير على سلوكه وعزل التأثيرات

وبذلك تتصدر الدراسات الوصفية Descreptive Studies أو التشخيصية

Normative النوعين الآخرين من الدراسات العلمية في الدراسات الإعلامية، لأن الدراسات الوصفية تتفق في أهدافها وخصائص المناهج المستخدمة مع طبيعة الدراسات الإعلامية وأهدافها .

غالدراسات الوصلية تستهدف وصف الأحداث والأشخاص والمعتدات والاعجاهات والليم والأهداف والتفضيل والاهتسام ، وكذلك أغاط السلوك المختلة.

وفى الدراسات الإعلامية تستخدم الدراسات الرصفية لأغراض الرصف المجرد والمقارن للأفراد والجماعات، ووصف الاتجاهات، والدوافع والحاجات واستخدامات وسائل الإعلام، والتفضيل والاهتمام، وكذلك وصف النظم والمؤسسات الإعلامية، والوقائع والأحداث، ثم وصف وتفسير العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر وبعضها في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها (R.K. Tucker, et. al 81:90-91).

#### وتعسم هذه الدراسات بالآتي:

- إن هذه الدراسات تستنهدف وصف الظاهرة وعناصرها وعلاقاتها في وضعها الراهن .
- إن هدف الوصف لايقف عند حدود الوصف المجرد للظاهرة وحركتها وعناصرها، ولكن يمتد ليشمل وصف العلاقات والتأثيرات المتبادلة والوصول إلى نتائج تفسر الملاقات السبيية وتأثيراتها . للوقوف على الأسباب والمقدمات في علاقاتها بالنتائج وهذا هر جوهر عملية التشخيص Normative الذي يشير بالتالي إلى أنسب الحلول للمشكلات الخاصة بالظاهرة نفسها أو علاقاتها .
- إن هذه الدراسات وإن كانت تهتم في معظم إجراءاتها المنهجية بعملية جمع البيانات وتسجيلها، إلا أن ذلك لايمثل الهدف الأساسى حيث يجب أن تكتمل الدراسات الرصفية بأهداف التحليل والتفسير المقارن.
- لاتعتمد هذه الدراسات على الأساليب الكسية Quantitative فقط ولكنها تعتمد أيضًا على الأساليب الكيفية Qualitative ، وإن كانت الصدارة دائما للأساليب الكمية والتحليل الاحصائي في تفسير البيانات.

ونظراً لحدود استخدام الدراسات التجريبية كما سبق أن أوضحنا، فإن الدراسات الرصفية تقترب بعدد من التصميمات المتهجية من هذف الضبط المنهجى، وإن كانت تفتقد للضبط المحكم في كل عناصر التجريب. وذلك في التصميمات المنهجية التي تهدف إلى التحليل والاستدلال والوصف المقارن .

كما أن هناك بعض الدراسات التي تقترب من الدراسات التجريبية أو الدراسات التجريبية أو الدراسات التجريبية أو الدراسات الخاصة باختيار العلاقات السببية . ولاتقوم على الضبط الكامل لعناصر Quasi وللتجريب المدائي Experimental وتحتق أهداف الضبط في بعض العناصر وفي حدود ما تسمح به طبيعة الدراسات الإعلامية وخصائصها .

وبالإضافة إلى الدراسات الوصفية والتجريبية فإن هناك تصنيفاً آخر للدراسات يقوم على أساس بعد الزمن . فبينما تهتم الدراسات الوصفية بالواقع الراهن أو وصف الأشخاص والوقائع والأحداث والنظم والمؤسسات... في حالتها الراهنة، فإن الدراسات العاريخية Historical Studies تقوم على استعادة الوقائع والأحداث التى حدثت في الماضى . وعلى الجانب الآخر الدراسات المستقبلية Futur المستقبلية يكن أن يحدث في المستقبل عست باته الزمنة الوضائة .

وهذه الدراسات مهدا اختلفت قهجب أن يتم البحث قيها في إطار خطرات راجرا «ات منتظمة ومحده (قفل خطرات البحث العلمي أودراسة المشكلة العلمية كالآدر:

- اختيار مشكلة البحث وتحديدها .
- صياغة الفروض أو طرح التساؤلات العلمية .
  - تحديد مجتمع البحث أو أسلوب دراسته .
    - تحديد نوع الدراسة .
- تحديد المنهج أو المناهج العلمية، أو التصميمات المنهجية المناسبة .
  - بناء المقاييس أو أدرات جمع البيانات .
    - جمع البيانات وتسجيلها.
    - تصنيف البيانات وتحليلها .
    - استخلاص النتائج وتفسيرها .

ويرتبط بنوع الدراسة المناهج أو التصميمات المنهجية المناسبة التي تتفق مع نوع الدراسة وأهدافها .

والمنهع Method هو طائفة من القراعد العامة للوصول إلى الحقيقة في العلوم، أو هو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، أو هو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته للوصول إلى نتيجة معلومة (عبد الرحمن بدوي 0:۷۷) وهو آداة اختبار الفروض ويقع عليم عب، تطويرها (عبد الرحمن بدوي (D. & Ch.Nachmais 81:15)

راذا كان المنهج عشل مجموعة القواعد والإجراءات التى يجب أن يتبعها الهاحث للرصرال إلى التتاتع المستهدفة، فإنه يمثل أيضاً آداة الهاحث في السيطرة على البحث بصفة عامة وضيط إجراءات دلياً للإجراءات والقواعد المهارية الميزة لكن منهج وكذلك يشير – من الناحية التطبيقية – إلى طريقة تعامل الهاحث مع الكامنهة أو قاعدة الهيانات المتاحلة لتحقيق أحداف الدراسة . بدءا من جمع الهيانات وتصنيفها وتبويها ، ثم تحليلها في إطار الملاقات الفرضية أو تساولات الهجت، إلى صياحة التناتع – التى تعتبر هدف الهجت ، إلى صياحة التاتع – التى تعتبر هدف الهجت أولى ما لتقريد التي يسعى الهجاء أليها ، لتقريد إدا التعالى الماحث أولى التناتع – التي تعتبر هدف الهجث - أولاحة الترات التي يسعى

ولايعنى اعتماد كل المناهج على أساليب للتعامل مع قاعدة البيانات من أجل جمعها وتسجيلها وتحليلها أن كل المناهج متشابهة . ولكن هناك الخطوات المميزة لكل منهج وقيزه عن الآخر، وتمكس المسمى والتعريف .

وفى إطار بناء المنهج العلمى الذى يستخدم مع كل ترع من أتراع الدراسات، يكن استخدام العديد من التصميمات المنهجية التى تتفق مع التطبيقات البحثية المتعددة، وتتفق أيضاً مع الأهداف الغرعية لكل من الأهداف العامة . وعلى سبيل المثال نجد أن المسع يعتبر أحد المناهج المستخدمة فى الدراسات الوصفية، ولكن يكن استخدام تصميمات متعددة مع هدف الوصف المجرد، وغيرها مع هدف الاستدلال ووصف العلاقات السبيبة كما سيأتى شرحه بعد فى الباب الثالث .

ويعير التصميم المتهجى عن مهارة الباحث فى تعديل أو تغيير الخطرات المتهجية الميزة لتتفق مع النساذج المتعددة لمجتمع البحث أو الأهداف الفرعية للبحوث العلمية، أو رغبة الباحث فى تأكيد صدق الإجراءات وثباتها وكذلك صدق النتائج والتفسير والاستدلال وبالتالي يعتمر التصميم المنهجي أسلوبًا قرهبًا للبحث Technique يمكن أن يختلف من بحث لآخر في إطار المنهج العام.

وعلى سبيل المثال يعتبر التحليل الكمى أسلريًا للبحث في مقابل أسلوب 
One - التحليل الكيفى كأساليب لتحليل محتوى الإعلام. ويعتبر المسح العرضي - 
Multiple Time Survey أسلويًا للمسح في مقابل المسرح المتكررة Shot Survey 
طبقًا لاختلاب الهدف في كل منها مع الاتفاق في الخطوات العامة والاختلاف في 
عدد مرات المسح في كل منهما .

ويصفة عامة فإن المنهج العلمي يجب أن يتوفر فيه الصلاحية لاختبار الغروض العلمية والإجابة على التساؤلات المطروحة، وكذلك الصلاحية للتفسير واصدار التعميمات، بالإضافة إلى إمكانية التعرف عليه من خلال خطوات تميزه عن غيره من المناهج.

وهناك العديد من المناهج العلبية التي يتم استخدامها مع أنراع الدراسات العلمية، وقد يختلف الخيراء في تصميمها، ولكن هناك اتفاقا على تصنيف المناهج العلمية في إطار الدراسات العلمية كالآحى:

 الدراسات الاستطلاعية أو الصياغية أو الكشفية . وتعتمد على مسح التراث العلمي، وسؤال ذوى الخبرة، وتحليل الحالات والأمثلة التي يمكن الاستدلال من خلالها عن تتاثم تثرى الدراسة .

-الدراسات الرصفية وتعتمد على منافج المسع بتصميماته المتعددة، ودراسة الحالة، وتحليل النظم، وتحليل المحستسوى، والسسيسيسيسة المقسارنة، والدراسسات الارتباطية، والتطوية

- الدراسات التجريبية وتعتمد على المنهج التجريبي .

- الدراسات التاريخية وتعتمد على المنهج التاريخي .

وهذه المتاهج يكاه يكون قد استقر التصنيف عليها بالإضافة إلى الأساليب المتجددة في البحث والدراسات الوصفية، المتجددة في إطار الدراسات الوصفية، وكذلك أساليب الاستقصاء المتعدد والمقابلات المركزة والسيناريوهات في الدراسات المستقلة.

وللمنافع العلمية أداوت للقياس أوجمع البيانات Measures يكن استخدامها مع كل النامع، وهي الرسائل التي يعتمد عليها الباحث في تباس المتغدات أو جمع البيانات عنها بشكل منهجي يترفر فيه الانساق والثبات، وصدق التياس والصلاحية للاستخدام من أجل الهدف الذي أعدت له. ويختار منها الباحث أر يقدم بتصميمها طبئًا لأهداف البحث وخصائص القاعدة المرفية التي يستقى منها البيانات أو المتغيرات التي يهدف إلى تياسها.

وليس هناك تصنيف معن لهذه الأدوات ولكنها تتمثل في الآتي:

- الاستنصاء Questionnaire
  - القابلة Interview -
  - . Observation 11- |
- المقاييس مثل: مقاييس الاتجاهات والخصائص والصفات والأساليب الإسقاطية والمقاييس السوسيومترية ومنها أمثلة كشيرة يكن الاسترشاد بها أو يقوم يتصميمها الباحث عا يحقق أهداف البحث وحاجاته .

وليس هناك معيار للاختيار من بين هذه الأساليب والأدوات، ولكن الباحث هو الذي يتخذ قراره باختيار أي منها أو يجمع بين أكثر من أسلوب وآداة .

# التظرية والتمميس

 ج. هناك علاقة بنائية بن هذه المفاهيم الشلاقة، فهى تعبر عن متطلبات سابقة ليمضها، أو تهايات أيضًا لها تبدأ بالفرض العلمي وتنتهي بهناء النظريات.

رترتيب الملاقة البنائية تكون كالآتى:

- قرض علمي يتم اختياره .
- عند ثيرت صحة الفرض العلمي يكن اعتباره تعميمًا نهائيًا .
- استقرار التعميمات بعد تجريبها ينتقل بها إلى مفهوم النظرية .

ولذلك إذا كان تعريف الفرض العلمى Hypothesis بأنه تعميم مبدئى تظل صلاحيته محل اختبار أو أنه حدس مؤقت لم يثبت بعد. أو أنه علاقة أولية بين متغيرين لم تثبت صحتها بعد. فإنه عند ثبوت صحة هذا القرض من خلال الملاحظة العلمية والتجريب بصوره المختلفة، وعدم وجود قروض أخرى تنقضه أو تتعارض معه، فإن الفرض يتحول بعد ذلك إلى تعيم نهائى Generalization بين هذه المتغيرات، ويأخذ هذا التعيميم شكل القانون الذي يحكم العلاقة بين هذه المتغيرات وحركتها . عا لا يحتاج إلى تجريبه مرة أخرى، ولكن يمكن تطبيقه مباشرة بعد ذلك على الحالات المباثلة، ويذلك تصبح العلاقة في شكلها الأخير عامة ومجردة لاترتبط بحالة بناتها .

ومن هنا يمكن تمريف كل من الفرض والتعميم في علاقتهما ببعض. فالفرض العلمي تعميم مبدئي لم تثبت صحته . والتعميم هو فرض ثبتت صحته .

فالعلاقة بين كشافة المشاهدة واكتساب المعانى والأفكار والصور الرمزية حول العالم الذى تقدمه وسائل الإعلام بعيدا عن العالم الحقيقى، هو تعميم تم صياغته بدقة - فى إطار نظرية الفرس الثقافى - بعد اختباره فى بحوث ودراسات متعددة اثبتت صحة العلاقة الفرضية بين كثافة المشاهدة واكتساب المعانى الرمزية للعالم المحيط بنا .

ولم يعد للبحث العلمى حاجة لإعادة إثبات هذا التعميم باعتباره فرضاً علميًا مرة أخرى . مادامت قد توفرت نفس الظروف المحيطة بتجريب الفرض في المرات السابقة وثيرته .

 م. أما النظرية Theory فهى تحديد نهائي للملاقة بين الحقائق والمتغيرات، يقدم تفسيراً للظاهرة ويتوقع المجاهات الحركة فيها .

والنظرية بذلك التحريف تمثل إطاراً فكريًا لمدد من التعميمات ذات العلاقة بمعضها ، ربقدم هذا الإطار تفسيراً للظواهر العلبية والتنبؤ بها .

وبذلك إذا كانت النظرية قمل مستوى أعلى للتحديد النهائي للملاقات بين المتغيرات قائمًا على التفسير العلمي. فإنها من ناحية أخرى قمل وعاءً فكريًا لفروض أخرى يتم اشتقاقها من خلال هذه النظريات. بل إنها تعتبر بعد ذلك إطارًا تفسيريًا للعلاقات يمكن استخدامها في مجالات علمية أخرى. فالنظريات الخاصة بعلم النفس المعرفي يتم استخدامها يتوسع في مجالات الاتصال الجماهيري والإعلام.

فنظرية التعامل الرمزى والبناء الإجتماعى للحقيقة يمكن اشتقاق العديد من الحقائق التى تخدم مجالات علمية أخرى، مثل توظيفها في بناء التعميمات الخاصة بتأثيرات وسائل الإعلام، وكذلك يمكن توظيفها في بناء التعميمات الخاصة بتمه بل رسائل الإعلام وعلاقاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إمكانية توظيفها في العلاقات الدولية .

وتظهر أهمية النظرية فى أنها توجه الباحث إلى التساؤلات الصحيحة التى يطرحها، وتقع خلف تدرته على اختيار الطاهره محل الدراسة . وبدون النظرية تظل العلاقات مجرد رؤى أو حقائق تم تجميعها، ولكنها توحد الحقائق فى إطار واحد يفسر ويساعد على التيؤ (Ph.Emmeret & W.D.Brook 81:3)

ولايعنى ارتفاع مسترى النظرية هو ثباتها وعدم تغيرها . بل إنها تكون قابلة للتغير متى تغيرت المجالات والظروف التي تم تأكيدها خلالها . ولذلك فإنها يجب أن تتغير بتغير المرفة والملرم التي تم صياغة النظرية في إطارها . لأن النظرية هي جزء من كل يمثل إطار المرفة النظمة أو إطار العلوم في تخصصاتها المختلفة .

وتقدم النظريات فى تفسيسرها للحشائق والصلاقيات الصديد من المفاهيم والشفيرات المتجددة التى يتم اختيبار علاقاتها بعد ذلك فى فروض جديدة.... وكذل . ويعير ذلك عن عملية التغير والتجديد فى الموفة العلمية .

# المسفساهسيسم

تكتسب المقائق والأشياء قيمتها من المعانى والصور الشتركة التى يرسمها الأفراد لها، ويتفقرن عليها في البيشة الراحدة . وهذه المانى والصور تصاغ في شكل رموز ذات دلالة، بحيث تستدعى هذه الرموز يجرد ذكرها المعانى والصور التي تعبر عنها .

ونظراً الاختلاف هذه الرموز ودالاتها باختلاف العلوم، حيث أصبح لكل علم أو مجال علمي المجال علمي المجال علمي المجال علمي رموزه المتميزة . في المجال الملمي الواحد بالمفهوم Concept ولهذا يقال دائما إن لكل علم مفاهيمه الخاصة. وهي مجموعة الرموز ذات المعاني والتصورات المشتركة في مجالات هذا الملم وتطبيقاته.

ومن خلال هذه المفاهيم يتم تناول المعلومات والأفكار والأواء، حيث تعتبر المفاهيم آداة الاتصال في البيئة العلمية الواحدة .

وهذه المفاهيم هي بناءات لفوية، وتركيبات لفظية، تسهم في بناء التركيبات الأكبر مثل الفروض أو التعميمات والنظريات العلمية، التي تشرح أو تفسر الظاهر العلمية.

ومتى استقرت هذه الفاهيم فى البيئة العلمية الواحدة، فإن الرمز والمعنى يتلازمان كلما تم استدعاء المفهوم خلال عمليات ملاحظة الحقائق والأشياء ذات العلاقة بهذه المفاهيم.

فعندما نقول أن الأطفال في المرحلة الميكرة يتيمزون بكثافة المشاهدة، فإن استخدام مفهوم كثافة المشاهدة في بحوث التعرض إلى التليفزيون يشير إلى الجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة مقارنة بالكثافة المتوسطة أو المحدودة .

واستدعا - المعنى فى هذه الحالة لا يحتاج من الخبراء إعادة ملاحظة ظاهرة الجلاس أمام التليفزيون لفترات متياينة باعتبارها ظاهرة إعلامية، ولا يحتاجون إلى دراسة الملاقة بينها وبين الكسب الدراسى باعتبارها ظاهرة أخرى . لأن المفهوم بعد تكرار ملاحظة الظواهر يتم تجريده أو عزله عن الظواهر فتصبح كسا يقال بناءً لنظياً مجرداً Abstract أى يكن استخدامه فى الظاهرة التى تم اشتقاقه منها والاتفاق عليه، وفى غيرها من الظواهر فى المجال العلمي الواحد، أو المجالات العلمة التعددة ذات العلاقة .

وكما يكن وصف الظراهر المتعددة من خلال مفاهيم موحدة . مثل مفاهيم الانتباء، والإدراك والتذكر التي يكن أن تستخدم في وصف ظاهرات معرفية أخرى بجانب الظاهرات الإعلامية، فإنه يكن أيضًا وصف ظاهرة واحدة من خلال مفاهيم متعددة مثل مفهوم التعرض ومستوياته، ومفاهيم القراء والاستماع والمشاهدة بمستوياتها، وهي تشير إلى استخدام وسائل الإعلام بمستويات متعددة أيضًا .

ويعتبر غمرض المفاهيم أر عدم الاتفاق على تعريفات محددة لها ، من أبرز المشكلات التى تؤثر أيضًا فى أساليب دراسة الظاهرات العلمية ومعالجتها وتطوير البحث العلمى فى المجالات العلمية المختلفة .

ولذلك يعتبر التعريف Definition أمراً ضروريًا وملازمًا للمفهوم، حيث يتم من خلاله الاتفاق على المحددات الخاصة بكل مفهوم . لتأكيد الاتفاق حول التعميمات والتفسيرات العلمية التي تقوع على بناء الفاهيم . وتعريف الشئ هو تحديد خواصد التى قيزه عن غيره من الأشياء . ولذلك فإنه يكن تعريف الشئ الذى يعبر عنه بكلمة من خلال عبارة تتضمن هذا الشئ: ومحدداته الخاصة . فتعريف الاتصال باعتباره كلمة، بحتاج إلى عبارة أو عبارات لتعريفها .... وهكذا . وقد يصلح هذا التعريف للتحديد الدقيق والقياس وقد لابصلح. ولذلك يقسم الخيراء التعريف إلى توعين رئيسيين:

التعريف الاصطلاع Constitutive أو المفهوم، Conceptual أو الوصفى
 صفى Descriptive ويعبر عنه بالبناء الفكرى للمفهوم، أى تعريف المفهوم من خلال
 بنا ان لفظية تشيير إلى المعنى كما يراه الشارح أو المفكر أو البناء النظرى
 للمفاعيم.

ويتمرض هذا النوع إلى نقد شديد في الاستخدام نظراً لندرة الاتفاق على الرؤى الخاصة بالمفكرين أو الهاحثين للمضاهيم أو المصطلحات، أو الاتفاق على حدود البناءات اللفظية التي تحدد المعنى وتشرح الصورة . خصوصاً إذا ماتم تعريف المفهوم من خلال مفاهيم أخرى تعتاج إلى تعريف.... وهكذا .

مثل تعريف يسر القراءة Readability على سبيل المثال من وجهة نظر القارئ على أنها سهولة إدراك المعانى الخاصة بالرموز التي يقرأها . ومن وجهة نظر الكاتب على أنها عدة عمليات تنتهى بتيسير القراءة بالنسبة للقارئ بدءاً من اختيار الرمز حتى التركيب والإعراب ومجالات النحو والصرف، وكذلك من وجهة نظر الناشر أو الطابع على أنها عدة عمليات أيضاً ترتبط بالأساليب الخاصة بوضع النص على الصفحة البيضاء ليكون مقروط يسهولة ويسر..... وهكذا .

ونسيجية للاخبتيلات في الرؤى الفكرية والبناءات اللفظية لهيذا النوع من التصريفات، فإنه لايصلع عادة لاستخدامه في البحث العلمي عندما تكون هناك حاجة للتجريب والقياس ويحتاج الباحث إلى نوع آخر من التعريف يحدد له مأيكن إخضاعه للتجريب، ويكن قياسه في المفهرم الذي يتعامل معه .

٣- التعريف الإجرائي ويقصد به التعريف الذي يحدد المفهوم من خلال سلسلة من الإجراءات أو التعليمات أو العمليات التي تشرح وجود المفهوم وخواصه التي يكن الكشف عنها من خلال القياس أو المعابرة . ويصفة خاصة عندما يتعامل الهاحث مع هذا المفهوم خلال البحوث التجريبية أو التطبيقية، أو خلال ملاحظته خركة هذا المفهوم وعلاقاته وإنجاهاته .

مثل مفهوم تأثير التليفزيون، فيمكن تعريفه من خلال ما يحدثه التليفزيون من أثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمشاهد في مجالات متعددة يكن الكشف عنها مثل المجالات المرقبة أو السلوكية أو الرجدانية . وبذلك فإنه يكن الكشف عن إتجاه هذه الآثار وقياسها من خلال مقاييس الكسب المعرفي أو التغيير في السلوك، أو القيم أو العقائد . . . . على سبيل المثال .

والتمريفات الإجرائية هي هيزة الرصل أو حلقة الاتصال بين النظرية والتطبيق وتسهم في الإجابة على التساؤلات الخاصة باهية الإجراءات، والمقاييس، وطرق القياس وإجراء المقارنات وتنقسم إلى ترعين فرهيين هما:

(L.Donohew & Ph.Palmgreen In:G.H. Stempl./// & B.H. Westley, 81:35)

- التعريف الإجرائي القابل للتهاس Measured . وهر الذي يصف كيفية تحويل المفهوم إلى قيم كمية يمكن قياسها . فقراءة الصحف يمكن تعريفها من خلال عدد الأقراد الذين يقرأون الصحف يصفة منتظمة في المجتمع، وسلوك المشاهدة يمكن تعريفه من خلال الإقبال أو العزوف عن المشاهدة، وتكرار المشاهدة والوقت الذي يقضيه الفرد في المشاهدة يوميناً . وهذه كلها تعريفات يمكن قياسها بعد تحريلها إلى قيم كمية .

- التعريف الإجرائى التجريبي Experimental ، وهر الذى لا يكتفى بكيفية القياس ولكنه يحدد أيضًا طريقة التعامل خلال التجريب . وعندما نهتم بغرس المعانى، أو تشكيل المعتقدات، أو تغيير الاتجاهات . فإن هذه المفاهيم تشير إلى كيفية الكشف عن الدور الذى تقرم به وسائل الإعلام فى هذه المجالات من خلال التعامل بالتصميمات التجريبية المختلفة مشل الجماعة الضابطة والتجريبية، أو التجريبية قبل وبعد التعرض .... إلى آخره .

وهذه الإجراءات تحتاج إلى تعريف المفهوم تعريفًا دقيقًا بحبث يمكن توظيفه أثناء التجرب بستوى عال من الثقة والصدق . فعاهى المعانى المستهدفة، وكيف يمكن اكتسابها، وماهى مظاهر وجودها أو غبابها، وماهى طرق قياسها .... وهكذا بالنسبة للمفاهيم الأخمى . لأن هذا التحديد يسهم فى توجيد الباحث إلى أساليب التجريب والقياس والتأكد من صحة المقاييس وصدق النتائج التجريبية .

والتعريف الإجرائي بأنواعه التي صنفها كبرلنجر (F.N.Kerlinger 73:31) كما

أوضحها دونهر وبالمجرين . هى التى تقرد إلى رصف المفهوم بالمتغير، ويصبح التغير Variable هو المفهوم فى حالته التطبيقية،وعندما يكون معداً للوصف والقياس .

### وبذلك يكون تمريف المتغير بأنه المفهوم.

- ١- في حالته المتغيرة أو الديناميكية، التي يعكسها بناء العلاقات مع غيره من المتغيرات.
- ٧- فى حالته الكمية حيث عكن التعبير عنه كميًا . وبالتالى عكن عده أو قياسه .
   ٣- تغير فى حالته الكمية، نتيجة للتغير فى بنا ، علاقاته . فيصبح له أكثر من قيسة، قيمتين فأكثر .
- ٤- يستخدم في الحالة التجريبية أو التطبيقية أي بناء الملاقات واختبارها .

# ربذلك يكرن تمريف المتغير هر أى مفهوم تطبيقى له أكثر من قيمة راحدة، قيمتين فاكثر.

وتهمًا لهذا التعريف تتعدد أنواع المتغيرات التى تستخدم فى بناء العلاقات الفرضية وصياغة التعميمات والنظريات العلمية .

## أنسرا والمعنسيرات:

تنقسم المتغيرات إلى أنواع متعندة، تبعًا خصائصها، أو استخداماتها، أو موقعها من العلاقات الفرضية أو النهائية في الموقة العلمية.

#### المعقير الكمى والمعقير الرصقي أو القثوى:

والمتفير الكى Quantitative Variable هو التغير الذى يتم التعبير عن التعبير عن التعبير عن التعبير عن التغيير عن التغيير عن التغيير عن كثافة المشاهدة بعدد السعات التي يقضيها القرد أمام التلينزيون، أو التعبير عن ترزيع الصحف بعدد النسخ التي توزع يوميًا أو منطقة معينة، أو التعبير عن الاستماع إلى برامج إذاعية بعدد الأفراد الذين يستمصون إلى هذه البرامج في وقت معين أو منطقة معينة... وهكذا وكما يكن التعبير عن المتغير الكمي بالقيم الكمية التي تعكسها الأرقام العدد أو التكرارات فإنه يكن التعبير عنه بالقيم الكمية المفقية مثل التعبير عن قراء الصحف بالقيم الكمية المفقية مثل التعبير عن قراء الصحف بالقيم الكمية (كبير/قليل) أو قدر الأفراد المؤيدن (كبير جداً / كبير/ متوسط/ قليل/ قليل جداً) ... وهكذا . ومن المتغيرات الكمية

الشائعة فى الدراسات الإعلامية متفير السن ومتفير الدخل، وعدد أقراد الأسرة رغيرها من المتغيرات التى يمكن قياسها كميًّا أو التعبير عنها يقيم عددية أو لفظية كمية .

وعلى الجانب الآخر هناك متغيرات أخرى يمكن توزيعها في قتات متجانسة، واستخدام التغير في هذه الفنات في بناء الملاقات واختبارها . وهذه المتغيرات يطلق عليها المتغيرات الوصفية أو الفنوية أو النوعية Categories Variables . والتي يتم التعبير عن التغير فيها من خلال وصف الفتات بالصفات المتباينة مشل الحالة الاجتماعية تضم فئات وصفية (متزوج/غير متزوج) أو الحالة التعليمية ويمكن وصف فئاتها المتغيرة من خلال الصفات (أمى/يقرأ ويكتب/ تعليم متوسط/تعليم جامعي) أو وصف التعرض إلى وسائل الإعلام من خلال فئات (متنظم/غير منتظم) أو مستوى الانتظام في القراء فيمكن التعبير عنها بقيم كعبة (عال/متوسط/ منخفض) .

ولايترتب على تصنيف المتغيرات إلى كسية/وفترية أو وصفية . وضع حدود للباحث فى استخدامها، فقد تستخدم متغيرات كمية فى علاقتها بأخرى كمية، مثل :

العلاقة بين التغير في الدخل والتغير في الوقت المخصص لمشاهدة التليفزيون أو قراءة الصحف يوميا .

وقد تستخدم متفيرات كمية في علاقتها بأخرى فتوية أو وصفية، مثل العلاقة بين عدد الساعات الدراسية التي أنهاها الطالب - ٣٠ / - ١٠ / ٩ / ١٠ ساعة فأكثر ومستوى الانتظام في قراءة الصحف قراء منتظمون/ غير منتظمين/ غير القراء (محمد عبد الحميد ٨٩) .

وقد تستخدم متغيرات فشوية في علاقتها بأخرى فئوية مثل العلاقة بين معفير المستوى التعليمي يقرأ ويكتب/ تعليم متوسط/ تعليم عال ومتغير تفضيل الموضوعات الصحفية جادة/ خفيفة .

وينيد التصنيف السابق لأثواع المتغيرات في اختيار الطرق الإحصائية أو الماملات التي تكشف عن العلاقة (علاقات الاتفاق أو الاختلاف) ذلك أن هناك معاملات إحسائية يفضل اسخدامها في حالات المتغيرات الوصفية/ الوصفية عن غيرها الكمية/ الرصفية عن الأخرى الكمية/ الكمية. وعدد الفئات التي يتم تصنيف المتغيرات فيها .

#### المتقير المستقل والمعقير العابع:

المتغير المستقل Independent Variable هو المتغير الفاعل في حركة الظاهرة، فإذا كان البحث عن العلاقة بن السبب والنتيجة، يكون هو السبب في حدوثها، وإذا كان البحث عن علاقة التأثير يكون هو العنصر المؤثر. ويترتب على حركة هذا المتغير النتائج التي تحدث في الظاهرة أو التأثر يحركته.

وفى الدراسات الرصفية السيطة عندما ندرس العلاقة بين مشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى فإن تكرار المشاهدة أو كثافتها يمتبر فى هذه الدراسة هو المتغير المستقل الذى يترتب على حدوثه انخفاض التحصيل الدراسى على سبيل المثال، أو يؤثر فى التحصيل الدراسى للطلاب الذين يستخدمون التليفزيون بكثافة أعلى .

والمتغير الذي يحدث نتيجة لرجود المتغير المستقل، أو يتأثر به هو المتغير التابم Dependent Variable .

وهذا التصنيف لايرتبط بالمتغير في حد ذاته ولكنه يرتبط باستخدامه، فليس هناك متغير مستقل في كل البحوث وآخر تابع بنفس الطريقة، ولكن مايستخدم في بحث ما على أنه متغير مستقل يكن أن يستخدم في بحوث أخرى على أنه تابع.

قمتغير الحالة الزراجية يكن أن يكون متغيرا مستقلا في علاقته بكشاقة مشاهدة التليفزيون، وهو تفسه يكون متغيرا تابعا في علاقته بتغير الدخل في بعث اجتماعي آخر على سبيل المثال .

وكما سبق أن قدمنا في التصنيف السابق يحكن أن يكون أي منهما وصفياً أو كمياً أو كلاهاً وصفياً أو كمياً عند بناء العلاقات الفرضية أو صياغة التعميمات.

وفى البحوث التجريبية يطلق على المتغير المستقل المتغير التجريبي -Experi النجيس المستقل المتغير السحكم المحاملة Manipulated-Treatment اللى يتحكم في الباحث بالتغيير أو التعديل لأغراض الأختبار، مثل المثيرات التي يمكن أن يتحكم في عرضها الباحث . وفي هذه المالة يسمى المتغير التابع، المتغير الناتج Outcomes وفي البحوث الرصفية حيث يتعلق المتغير المستقل بالخصائص أو

الصفات فيسمى فى هذه الحالة Attribute Variable مثل متغيرات السن والنوع والحالة الزواجية، أو الاقتصادية والمستوى التعليمي . ولذلك يختار الباحث لأغراض التجريب فى هذه الحالة المزدات التى تجتمع لها الخصائص التى يصنفه فى إطارها المتغير، مثل المتزوج/ الأعزب، ذكور/ إناث.... وهكذا .

#### المغيرات الشابطة:

فى كثير من الدراسات لايصبح المتغير المستقل وحده هو السبب أو المقدمة خدوث الظاهرة أو ملاحظة النتائج . ولكن توجد متغيرات أخرى تسهم بشكل أو آخر فى تفعيل المتغير المستقل وقيامه بدوره فى العلاقة مع المتغير التابع .

ومسن هـله المتغيرات مايتم تحديده صراحة في مشكلة البحث وصياغة الفروض العلمية، فــى إطار التنبؤ بالعلاقة بين المتغيرات وهـو المتغير الرسيط Intervening Variable السلق يسرى الباحث فــى وجوده تأكيدًا للعلاقة بين كــل مـن المتغير المستقل والتابع . باعتباره متغيرا محـركا أو دافعا للمتغير المستقل .

وعلى سهيل الشال قد يرى الباحث أن الرجال يهلون أكثر إلى تقضيل المرضوعات الصحفية الجادة، بينما يرى أن النساء قبل أكثر إلى تقضيل المرضوعات الصحفية الخفيفة .

وفى نفس الوقت يقيم الباحث صبياغته للملاقة المذكورة على أساس زيادة الوقت المتاح للرجل فى المتزل لقراءة المرضوعات الجادة والمتعمقة، بينما يقل هذا الوقت لدى المرأة بتأثير الاهتمامات والأعمال المنزلية لها .

وفى هذه الحالة يكون الوقت المتاح متخيرا وسيطاً يصمل على تأكيد العلاقة المتباينة بين الرجل والمرأة فى الاهتمام بالموضوعات الصحفية الجادة والخفيفة فيكون لدينا فى هذه الحالة .

- متنفسير السنسوع (متفير مستقل).

- متغمير الوقت المتاح في المنزل (متغير وسيط) .

متغير الاهتمام والتفضيل للموضوعات الصحفية (متغير تاسع).

وبذلك فإن بناء الملاقة مع وجود المتغير الوسيط يساعد على التفسير الخاص بالعلاقة بن كل من المتغير المستقل والمتغير التابع . ولذلك فإن الباحث يضع فى اعتباره ضبط هذا المتغير بالكشف عن رجوده وتسجيله فسى إطار اختبار العلاقات بين المتغيرات التى تبحشها الدراسسة، وتفسير هدف العلاقات . فينتمى بذلك هذا النوع من المتغيرات إلى المتغيرات الله المتغيرات إلى المتغيرات النابطة Controled Variable التى يضعها الباحث فى اعتباره عند دراسة العلاقة بين المتغير المستقل والتابع، لأغراض صدق التفسير والاستدلال من خلال النتائج .

وعلى الجانب الأخر هناك نوع آخر من المتغيرات الضابطة التي يضعها الباحث في اعتباره لادراكه بناية بتأثيرها المتداخل مع المتغير المستقل فيقرم بعزلها أو عزل تأثيرها على المتغير المستقل . وفي هذه الحالة تسمى المتغيرات الدخيلة أو العارضة Extruneous Variables أو الزائفة أو غير الظاهرة .

رفى المثال السابق . كان يمكن الابتنبه بداية لمتغير الوقت المتاح فى المتزل لدى كل من المرأه والرجل وتأثيره المتداخل مع تأثير النوع. ويصبح فى هذه الحالة تفسير تأثير النوع فقط على تفضيل الموضوعات الصحفية تفسيرا خاطئا مالم يتم عزل هذا المتغير (الوقت المتاح) وضبطه من خلال اختيار متغير النوع بنفس الوقت المتاح لدى كل من الرجل والمرآة فى المتزل . فيختار الباحث المرآة غير العاملة التي يتاح لها وقت أطول فى المتزل بدلاً من المرأه العاملة عند إجراء المقارنة مع الرجل مثلاً .

فقد تدرس الملاقة بين الدخل والتمرض للمواد التليفزيونية الأجنبية، وتشير النتائج إلى عدم وجود علاقة ارتباطية إيجابية بينهما . في هذه الحالة قد يكون هناك متغير ثالث غير ظاهر يؤثر في هذه الحالة إيجاباً وسلباً بعيداً عن الدخل وهو استقبال القنوات الفضائية من خلال الأطباق التي أصبحت موجودة لدى عائلات كثيرة في قنات متغير الدخل .

وبينما ساعد المتغير العارض في الحالة الأولى على زيادة تأثير المتغير المستقل، غيده في الحالة الثانية قام يتحديد هذا التأثير (تأثير الدخل) أو تغفيفه، ولذا يطلق عليه (محمد الرفائي ٣٣:٨٩) المتغير المحبط Suppressor Variable . الذي يختلف عن المتغير الزائف أو الدخيل في أنه يؤدي إلى غياب العلاقة بين المتغير المستقل والتابع . ومهما اختلفت مسميات المتغيرات الضابطة، أو الحالة التي يتم تصنيفها خلالها، فإننا نفرق بين الحالات التالية :

وعى الباحث برجود المتغيرات الضابطة بداية، ووضعها في الاعتبار عند صياغة
 العلاقات الفرضية . أو عنم وعيه بوجودها أو عدم ظهورها بداية . ومراعاة
 وضعها في الاعتبار عند تفسير نتائج اختبار العلاقات الفرضية بين المتغير
 المستقل والتابع .

- ضبط هذه المتغيرات سواء بتأكيد تأثيرها على حركة المتغير المستقل - فى حالة المتغير المستقل كما فى حالة المتغير المستقل كما فى حالة المتغيرات العارضة أو الدخلية .

وفى جميع الحالات فإن الضبط الإجرائي أو الإحصائي لعلاقة طدا المتغيرات بكل المتغير المستقل والتابع يعتبر ضرورة لضمان تفسير العلاقات التي تم اختيارها تفسيراً صادقاً .



# المداخسل النظسريسة

عادة ما يتجه التفكير الإنساني عند رجود موقف مشكل إلى استعادة كافة الأبعاد المعرفية لدى القرد عن هذا المرقف، في محاولة لتحليله في ضوء هذه الأبعاد واخبرات السابقة والبحث عن حلول في إطارها .

وعندما يختار النرد معرفة أو خيرة سابقة فإنه يجعلها دليلاً في التحليل والتركيب وإعادة طرح المشكلة مرة أخرى، أو يجعلها دليلاً في بناء الملاقات بين عناصر هذه المشكلة للبحث عن مواطن الغياب أو القصور أو الانحراف.... أو الأسياب التي أدت إلى هذه المشكلة.

وتعتبر مجموعة المارف والخيرات العلمية المكتسبة مرجعية الفرد في الاقتراب من أي مشكلة يواجهها . وتعتبر أيضًا بعد تصنيفها بدائل يختار منها الفرد ما يتفق مع طبيعة المشكلة وأبعاد النتائع المتوقعة لها .

وفى مجال العلوم الانسانية والممارف العلمية المختلفة وتطبيقات الممارسة المهنية، تتعدد البدائل التي يكن الاستفادة منها في طرح الإطار النظري لمشكلة البحث وردها إلى هذا الإطار.

وهذا فى رأيى هو جوهر مفهوم المدخل Approach فى يناء الإطار النظرى لمشكلة البحث، فيستخدم هذا المفهوم للدلالة على المرجمية العلمية أو المعرفية التى يكن طرح مشكلة البحث وتفسير نتائج دراستها فى إطارها.

وفي هذه الحالة يفيد تحديد هذا المدخل عند الاستقراء وتحقيق الارتباط بين أكثر

من فكرة أو اتجاه علمى للنظر إلى المشكلة. أو الاستنباط والاستدلال في تفسير الحقائق التي يصل إليها الباحث في إطار المرجعية العلمية أو المعرفية.

وهو في هذا يختلف عن المدخل المنهجي الذي يهتم باختيار الطريقية أو الأسلوب في معالجته للمشكلة المطروحة للوصول إلى المقائق الخاصة بها .

وتتلخص أهمية اختيار المدخل النظري للمراسة الإعلامية أو المشكلة المطروحة في تحقيق الوظائف التالية :

 ١- الاتفاق على المفاهيم والمطلحات ودلالاتها المقصودة في الدراسة محل البحث.

 رد المفاعيم والمصطلحات المستخدمة في بناء المشكلة وتحديدها إلى أصولها الفكرية والنظرية، وهذا يؤكد الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات.

٣- توظيف المرجعية العلمية أو المدخل في صياغة الفروض العلمية من خلال
 النظريات أو التعميمات التي تطرحها هذه المرجعية العلمية.

ع- وتتجسد أهمية المدخل أو المرجعية العلمية أكثر في بناء إطار التغسير
 والاستدلال للحقائق التي يتوصل إليها الباحث في دراسته للمشكلة.

ومع تعدد الأفكار والنظريات والعلوم ذات العلاقة بحركة العملية الإعلامية وعلاقاتها، تتعدد أيضًا للداخل النظرية التي يختار منها الباحث ما يتمنى مع طبيعة الظاهرة أو المشكلة الإعلامية وترتفع أهميتها في تحقيق الوظائف السابقة.

ومع تعدد هذه المداخل يجب أن يعى الساحث بداية أن هذه المداخل النظرية لاتنتمى ققط إلى نظريات الإعلام أو التعييمات الخاصة بدراساتها، ولكنها تنتمى إلى العديد من العلوم الإنسانية الطبيعية الأخرى، لأن أهم ماييز علوم الاتصال والإعلام في الوقت الحاضر أنها من الهذوم السينية Interdiscplinary التي تستفيد من الحقائق والنظريات الخاصة بينا، العلوم الأغرى ويصفة خاصة علوم اللغة والنفس والاجتماع والاقتصاد، بالإضافة إلى العلوم الطبيعية المختلفة كل في مجال

ولذلك فإن عرض المداخل النظرية المختلفة لايعنى أنه عرض جامع، ولكنه مرشد للباحث ودليل في اختيار المرجعية العلمية التي تكون أساسا للتفكير والاستدلال في الاقتراب من المشكلة التي يقوم بدراستها.

# أولاً: المسدخسسال السوظيماسي

يعتمد المدخل الوظيفي على المسلمات الخاصة بنظرية البنائية الرظيفية Structural Functionalism التي ترى أن المجتمع يتكون من عناصر مترابطة تتجه نحر التوازن من خلال توزيع الأنشطة بينها التي تقرم بدرها في المحافظة على استقرار النظام، وأن هذه الأشطة تعتبر ضرورة لاستقرار المجتمع، وأن هذا الاستقرار مرهرن بالوظائف التي يحدها المجتمع للإشطة المتكرده تلبية لحاجاته.

وينا، على ذلك اتنق اخيرا، على ضرورة تحديد عدد من الوظائف لكل نشاط من الأنشطة المتكرره في المجتمع التي تحافظ على وجود المجتمع واستقراره، ومن هذه الانشطة النشاط الاتصالي أو نشاط وسائل الإعلام في المجتمع الذي يرتبط استمراره بتحقيقه لعدد من الوظائف أيضًا ياعتباره أحد الأنشطة المتكررة في المجتمع، أو بإعتبار النظام الإعلامي أحد النظم الفرعية أو العناصر الفرعية لبناء المجتمع الذي يقوم لتحقيق عدد من الوظائف الإجتماعية في إطار مفهوم البنائية الوظيفية .

ومن هنا كانت الدراسات الخاصة بوظائف الاتصال والإعلام في المجتمع والتي 
يُدأت منذ الأربعينات بمقال هارولد لازويل في عام ١٩٤٨ حول وظائف الاتصال في 
المجتمع والتراث الكبير في تحديد هذه الوظائف وعلاقاتها بحاجات المحتمع 
والأقراد وأصبح هذا التراث أساسا لصبياغة الأفكار والمداخل الخاصة بتحديد 
وظائف الإعلام بالنسبة للفرد والمجتمع وعلاقة هذه الوظائف بالرسائل، أو المحتوى، 
أو الأفراد المتلقين وتجيب جميعها على الأسئلة الخاصة بالأدوار التي تقوم بها 
وسائل الإعلام في المجتمع، وكذلك لإرضاء المتلقي وتلبية حاجاته، والعديد من 
الكتابات التي صاغت هذه الوظائف بدءا من هارولد لازويل العديد من 
الكتابات التي صاغت هذه الوظائف بدءا من هارولد لازويل المنافذ التسلية 
الكتابات التي صاغت هذه الوظائف بدءا من هارولد لازويل أضاف وظيفة التسلية 
والترفيه إلى الوظائف الثلاث التي قدمها لازويل قبل ذلك، وأيده بعد ذلك ويليام 
ستيفنسون W.Stevenson في نظرية اللعب، حيث اعتبر أن وظهفة التسلية تمثل 
عائباً أكبر من وظائف وسائل الإعلام ، بجانب ما قدمه دائيل كان تقيم به وسائل الإعلام من وظائف في هذا المجال تحصيل في 
المتالى ما يكن أن تقوم به وسائل الإعلام من وظائف في هذا المجال تحصيل في 
بالتالى ما يكن أن تقوم به وسائل الإعلام من وظائف في هذا المجال تحصيل في

تحقيق المنفعة، والدفاع عن الذات من خلال تحسكه بالصور التى يتم تشكيلها عن نفسه ورفضه ما عداها، والتعبير عن القيم بجانب الوظيفة المعرفية.

وبجاتب ذلك لخص دينيس صاكويل (8:73) (D.MacQuial 88:73) الاسباب وألحاجات القردية في إطار الوظائف إلى وظيفة الإعلام والتى تلبى حاجة الفرد إلى معرفة ما يدور من وقائع وأحداث/ والحاجة إلى النصح وتقديم بدائل القرارات/ وحب الاستطلاع/ والتعلم اللاتن . وكذلك وظيفة تحديد الهوية الشخصية التى تلبى الحاجة إلى دعم القيم الشخصية، ودعم أغاط السلوك والتوحد مع قيم حاجة الفرد في التعرف على ظروف الأخرين/ التقمص الاجتماعي/ التوحد مع الغير والاتضاء/ التفاعل الاجتماعي/ التوحد مع الاجتماعي/ التوحد مع الاجتماعي/ التوحد مع الاجتماعي/ التواصل مع الأخرين. وذلك بجانب وظيفة التسلية والترفيه التي تلبى حاجة الفرد في التواصل مع الأخرين. وذلك بجانب وظيفة التسلية والترفيه التي المي والترفيه التي المي والترفية التسلية التسلية التسلية التي المي الإنافة والاسترخاء/

ومن جانب آخر تمكس دوافع التعرض إلى وسائل الإعلام وأسباب الاهتسام والتفضيل بالوسائل ومحتواها عددا وفيرا من الرطائف التي تقرم بها وسائل الإعلام ويكون تحقيقها سببا لهذا الاهتمام ومعيارا للتفضيل بين الأفراد المتلقين . وهناك العديد من الدراسات التي قامت برصد هذه الوطائف باعتبارها سببيا للاهتمام والتفضيل في بحرث الاهتمام والتفضيل Interest and Prefernce أو مدخلاً للرضا والاثنباع ودافعا لاستخدام وسائل الإعلام في بحوث الاستخدامات والاثباعات Uses and Gratification وغيرها من الدراسات والبحوث الخاصة بحاجات الفرد والمجتمع من وسائل الإعلام، ودوافع التعرض إليها وكشافة هذا التعرض .

والباحث فى هذا المجال لايفترض بناية ترافر كل الوظائف فى كل الأثراع من وسائل الإعلام وتصنيفاتها الفرعية، بل إن وجود بعض هذه الوظائف وغيباب الأخرى يكرن عاملا من عوامل التسييز ومعيارا لتصنيف الوسائل الإعلامية ومحتواها . مثل صحف الحبر التى ترتبط بوظيفة الإعلام بالذات، وصحف الرأى التى تهتم بالشرح والتفسير، وكذلك صحف التسلية والترفيه، أو الصحف التجارية وهى تفسيرات ارتبطت بسيادة وظيفة على الأخرى . ولايفترض الباحث من البداية الغياب الكامل لبعض هذه الوظائف، باستثناء الرسائل التجارية أو الإعلانية - ولكن يظل المعيار هو التباين في وجود هذه الوظائف أو غيابها وسيادة إحداها بما يضغى الطابع الخناص على الوسيلة أو المحترى مشل الصحف أو البرامج العلمية التي يكن أن تقدم الإعلام والشرح والتفسير معا بجانب التعليم على سيل المثال . وبالإضافة إلى ذلك فإن تحديد هذه الوظائف لايعنى الاكتفاء بدراسة وجود هذه الوظائف أو غيابها أو التباين بين وجودها أو غيابها أو التباين بين الوظائف في علاقتها ببعضها . أو دراسة هذه الوظائف وعلاقتها بالتناتج أو الأثار الرظائف وعلاقتها بالتناتج أو الأثار المؤلفة في علاقتها بالتناتج أو الأثار

## وعلى هذا يطرح المدخل الوظيقى العديد من الاقهاهات في دراسة هذه الوظائف ورصدها وأوزان وجودها وعلاماتها مثل :

- دراسة التوازن أو الاختلال في تحقيق هذه الوطائف، في علاقته بالطابع العام أو
   الخاص للوسائل الإعلامية ومحتواها فإطلاق صحف الرأى يرتبط أساسا بزيادة
   الاهتمام بالمقالات التي تستهدف النقد والشرح والتفسير وتزيد معرفة القارئ
   وإدراكه بالوقائع والأحداث، وتكوين رأى حولها وكذلك برامج الرأى في الوسائل
   الالكترنية .
- دراسة التوازن أو الاختلال أيضاً في تحقيق هذه الوطائف في علاقته بالسياسات الإعلامية التي ترسم أهداف ووطائف تسمى إلى تحقيقها من خلال ألبات المارسة المهنية . وقد تنعكس هذه السياسات على أجندة الوسائل الإعلامية وترتيبها للوطائف والأفكار التي تسعى إلى نشرها .
- دراسة الملاقة بين تحقيق هذه الوظائف، والحاجات الأساسية التي يستهدفها جمهور المتلقين، والتي ترسم العلاقة بين استخدام الجمهور لوسائل الإعلام، وتلبية هذه الوسائل لحاجاتهم في إطار بحوث الاستخدامات والاشباعات.
- ويجانب دراسة العلاقة بين هذه الرظائف والحاجات الفردية، فإنه يكن دراستها في إطار علاقاتها بالحاجات الاجتماعية، مثل الضبط الاجتماعي، ودعم الاكتماء ودعم الحرية والأفكار الديوقراطية، ونشر الأفكار الجديدة لتحقيق التفير والنمو... وغيرها من الرظائف التي يسعى المجتمع الكل إلى تحقيقها في إطار توزيع الرظائف على عناصر النظام الاجتماعي وأيشطته لدعم التوازن والاستقرار.

وهذه الاتجاهات تعتبر أمثلة لما يكن أن يسترشد به الباحث في تحديد المشكلة وأهداف دراستهما في إطار المدخل الوظيمفي، ودليهلا للدراسات السبابقية والإطار المرجعي الذي يساعد الباحث في دعم الإطار النظري للدراسة وتفسير نتائجها .

# ثانيًا : مدخسل النظسم والعملية الإعلامية

يتفق مفهوم النظم Systems مع مفهوم العملية Process كمدخل للدراسات الإعلامية في صرررة وجود عناصر لاتقل عن اثنين لبناء كل مفهوم تتفاعل مع بعضها لتحقيق أهداف معينة . وفي إطار المفهومين أيضًا عادة مايكون هدف الدراسة تقريم الأداء غركة النظام أو العملية، من خلال دراسة العلاقة بين العناصر وبعضها وبصفة خاصة في العلاقة مع المنتج النهائي للنظام أو العملية، وكذلك علاقة النظام بالنظم الاجتساعية الأخرى في بيئة النظام في النظم المفتوحه التي تميز النظم الإعلامية، أو علاقة المعلية الإعلامية وأنهاماتها بباقي العمليات الإجتماعية الإعلامية وأنهاماتها بباقي العمليات الإجتماعية في نظام آخر أو علاقة العملية الإعلامية، أو التأثيرات المعنوية في نظام آخر أو

وسواء تم النظر إلى الإعلام باعتباره نظاما أو عملية . قإن الدراسة يجب أن تمتد إلى كل من الأهداف أو المقائد أو الفلسفات أو السياسات التى يقوم النظام أو تتحرك العملية من أجل تحقيقها ، وكذلك إلى مجموع عناصر النظام أو العملية التي يتم ترظيفها لتحقيق السياسات أو الأهداف سواء كانت عناصر مادية أو بشرية، هذه العناصر التي يحقق وجودها والعلاقات بينها بناء النظام أو العملية .

ويكون تقييم الآداء في هذه الحالة هو تحديد مدى الترافق بين اليناء والتنظيم، وبين الأهداف أو السياسات . ويتوقف على ذلك نجاح النظم أو العمليات في القيام بدورها المرسوم له في بيئة النظام أو السياق .

ويتفق هذا المدخل في دراسة النظام الإعسلامي ككل في المجتمع أو دراسة المنظام الإعسادي ويتفق المجتمع أو دراسة المؤسسات الإعلامية ذاتها كنظام اجتماعي أيضًا في المجتمع يعمل في إطار البنائية الوظيفية أو نظرية الصراع لتحقيق التغيير والتطوير . ففي كلا المالتين هناك نظم تكرن من أهداف وبنا مات، تتضاعل مع يضضها من أجل المحافظة على الاستقرار

والتوازن، أو تتصارع مع بعضها من أجل التغيير والتطوير.

وفى كل من مفهرم النظام والعملية قشل المؤسسات والقائم بالإتصال والرسائل الإعلامية والجمهور عناصر فرعية للنظام أو العملية تفرض على الباحثين دراستها ودراسة العلاقات بينها؛ ودراسة النظام مع النظم الأخرى فى البيئة الكلية أو السياق العام .

#### وهناك ثلاثة الجاهات لدراسة النظم الإعلامية:

الأول : وهو الاتجاه الجزئي في وصف عناصر النظام أو العملية وتحديد خصائص هذه العناصر .

الغائى: الذى ينتقل من وصف العناصر إلى وصف النظام الكلى ووضعه في اطار فئة من فئات تصنيف النظم أو العمليات الاجتماعية .

الثالث : النظر إلى النظام الإعلامي باعتباره نظاما مفتوحا له علاقات متبادلة مع النظم الأخرى في المجتمع التي تؤثر في مدخلات النظام أو مخرجاته .

ويصفة عامة نجد أن مفهوم النظام بإنجاهات دراسته الثلاثة الذكورة قد استقر كثيرًا في وصف العناصر والعمليات الإعلامية الفرعية، مقارنة بمفهوم العملية الذي لايستخدم إلا في حدود العرض الفلسفي أو النظري للتعريف والجاهاته.

وهذه الاتجاهات الشلالة في دراسة النظم الإعلامية شكلت في مجموعها المدخل الأساسي في تصنيف النظم الإعلامية في المجتمعات المختلفة وقدمت العديد من النظريات التي ساقت الخصائص والحدود التي تفصل بين كل نظام وآخر يمكن طرحه وإجراء المقارنة وتقييم الآداء في إطاره، ويصفة خاصة في علاقة النظم طرحه وإجراء المقارنة وتقييم الآداء في إطاره، ويصفة خاصة في علاقة النظم الإعلامية بالنظم السياسية، أو نظم الملكية والفلسفة الإجتماعية أو في علاقتها بطموحات التحديث والتبعية الإعلامية في الدول النامية، وأخيراً علاقة هذه النظم بالمفاهيم المتجددة للاتجاه نحو المولة أو الكركيية وتأثيراتها على بناء هذه النظم وأهلافها .

وقدمت بالتالى تصنيفات عديدة للنظم الإعلامية بناء على معايير البناء والملاقات مع النظم الأخرى في المجتمع والأهداف الكلية . واذا كانت التصنيفات التى وضعتها النظريات الخاصة بوصف النظم الإعلامية في المجتمعات المختلفة اتفقت مع مراحل تاريخية سابقة، فإنه من الصعب الآن اتخاذها معياراً للتصنيف في المرحلة التاريخية الحالية دون دراسة كاملة لأهداف النظام وعناصره وعلاقات هذه العناصر وعلاقات النظام التي اصبحت تتسم بالتغير والتطور في العصر الحالى، خصوصاً مع التوسع في المفاهيم السياسة الخاصة بالديوقراطية والحرية والمشاركة الشعبية وحقوق الاتسان... وغيرها والاتجاه نحو دعم المشروع الحر والحد من تدخل الدولة، والاعتماد على الخارج في التنمية وظهور مفاهيم المتبعة والهيمنية في الأفكار المطرحة بوصف النظم المختلفة في المجتمعات عايضع صعوبة على الباحث في التصنيف الأولى للنظام وتقييم آدائه . ولذلك يصبح الأسهل للباحث أن يهدأ متدرجا في دراسته بتدرج الاتجاهات المذكورة ابتداء من وصف العناصر وعلاقاتها ثم وصف النظام الكلى وتصنيفه أو صياغة الوصف في اطار نظري عام يكون معيارا للوصف والتقييم .

وتظهر بالتالى أهمية دراسة عناصر النظام الاعلامي، ثم دراسة علاقة النظام بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك القوى المحركة للمجتمع ككل. وعلاقة كل ذلك بالمنتج النهائي وهو المحترى الإعلامي ومدى تلبية الماجات النردية أو الماجات الإجتماعية، والتي تعكس خصائص النظم في علاقاتها بيعضها.

وتندكس خصائص النظام الإعلامي بصفة عامة على خصائص النظم الغرعية في المؤسسات الإعلامية التي تعمل في اطار النظام الإعلامي ويتأثر نظام الممل والعلاقات والمنتج النهائي بأهداف النظام وسياساته.

وبصنة عامة يكن دراسة العديد من الشكلات والموضوعات البحثية في هذا المدخل كالآتي:

- الدراسة الوصفية للمحددات الخاصة بالنظم الإعلامية وترثيقها مثل: نظام الملكية/ التبعية المكرمية/ السيطرة والضيط/ الدعم والتصويل/ تخطيط السياسات الإعلامية والمجاهاتها/ القرائين والتشريعات المنظمة/ الضغوط المهنية وعلاقات العمل/ حقوق وواجبات المهنيين/ مؤسسات الدعم العلمي والمهني.... وغيرها مما تعتبر عناصر خاصة بالنظام يسهم وصفها في وصف النظام الإعلامي الكل.

- بناء على المحددات السابقة يمكن رصف النظام الإعلام الكل في المجتمعات،
   روضعه في أحد فشات التصنيف الخاصة بهذه النظم، وإجراء المقارنات عبر
   المجتمعات أو عبر المراحل التاريخية المختلفة .
- الدراسة الرصفية للنظم الإعلامية خلال تطور المراحل التاريخية المختلفة، ومعالم التخير والتطور في هذه النظم وعلاقة هذه المعالم بخيصائهم وسمات المراحل التاريخية .
- دراسة النظم الإعلامية في علاتاتها مع النظم الإجتماعية الأخرى في المجتمع،
   سراء الأغراض وصف حالة الاستقرار والتوازن، أو النقد الخاص بملاقات الصراح
   بن هذه النظم وبعضها من أجل النظور والتغيير.
- دراسة النظم الإصلامية في علاقاتها بالأدوار والمراكز الإجتماعية، والقرى
  المختلفة في المجتمع سواء لأغراض الدراسة التسجيلية للتأثيرات المهادلة أو
  لإغراض الدراسة النقدية لهذه العلاقات.
- دراسة النظم الإعلامية في إطار علاقاتها بتلبية الحاجات الاجتماعية بصفة عامة
   وحاجات الفئات المتعددة لجمهور المتلقين في إطار أهداف تقييم الآداء والانجاز .
- وفي إطار الأهداف السابقة يمكن دراسة علاقة عناصر النظام الإعلامي بالمنتج النهائي وهو محترى الإعلام رخصائصه واتجاهاته .

وهذه الأمثلة وغييرها تعتير غاذج ارشادية أو دليبلا للباحث في اختيار المشكلات البحثية والاقتراب منها من خلال النظريات والمبادئ العلمية التي تهدم بالإعلام كنظام اجتماعي له أهدافه وعناصره وعلاقاته في السياق الاجتماعي العام والتي تجدها في دراسات ميلفين ديفلير وهيبرت وشيلر وهول أصحاب الاتجاهات المختلفة في النظر إلى النظام الإعلامي ومؤسساته في إطار علاقت بالنظم الإجتماعية في المجتمع .

وعلى الرغم من التحديد الواضع لهذا المدخل واطاره المرجمى والاعتماد عليه في دراسة العديد من المشكلات والظاهرات الإعلامية، إلا أنه يتداخل في الإطار النظري مع مداخل أخرى تتفق معه في الخصائص والسمات مثل المدخل الإجتماعي ومدخل العملية الإجتماعية التي تجد اطارها المرجعي في العديد من الدراسات الميكرة غركة العملية الإعلامية وعناصرها في إطار الوصف الاجتماعي للعناصر والسياق الاجتماعي للعناصر

# ثالثًا:المسخسسل الإجتمساعسى

لم يستقر كثيراً مفهوم العزلة في وصف جمهور وسائل الإعلام، بعد أن ثبت من خلال الملاحظة ونتائج الدراسات الميدانية أن الفرد في جمهور وسائل الإعلام هو عضر في جماعة اجتماعية، يخضع في عملياته الإدراكية لمفهوم الجماعة والانتماء واتخاذ قراراته في إطار المعايير الإجتماعية لهذه الجماعة.

وأصبح مفهوم البعد الاجتماعي في بناء مدركات الفرد وعلاقته بوسائل الإعلام منذ بداية الاربعينات مدخلا لتفسير السلوك والاستجابة إلى وسائل الإعلام، وبدأت تستقر في أدبيات الإعلام الفروض الخاصة بتدفق المعلومات على مرحلتين وتائيرات نادة الرأى في انتقال المعلومات من وسائل الإعلام إلى الأفراد، وأصبح هذا المدخل إطارا نظرياً لتفسير اختلاك الاستجابة المتوقعه نحو وسائل الإعلام والتي كانت توصف بأنها مباشره، واطارأ أيضاً للتخطيط الإعلامي الخاص بنشر الأفكار المستحدثة سواء كان في المراحل المبكرة للحصول على المعلومات أو تائيدها أرتبني هذه الأفكار وبناء الثقة فيها وفي مصادرها.

وتعددت الفروض والتعميمات الخاصة بفاهيم الانتماء والتفاعل الإجتماعي والطبيعة الاجتماعية لجمهور وسائل الإعلام. والتي أشارت بالتالي إلى مايلي :

- أن الخبرات الناتجة عن التفاعل الاجتماعي وتأثير العلاقات الاجتماعية أصبحت
   مصدرا من مصادر المعرفة، وأصبحت سلاسل الاتصال المواجهي تقوم بدور كبير
   في تشكيل هذه الخبرات والمعارف.
- يتاثر سلوك الأفراد وقراراتهم بهذه الخيرات الاجتساعية بجانب الخيرات الذاتية، وهذه الخيرات تنمكس في المعايير والأغاط المرجعية التي تضعها الجساعات أو التنظيمات الاجتماعية لسلوك أفرادها .
- ترتب على ذلك أنه أصبح الأهم هو التعرف على السلوك الاجتماعي، والذي تحكمه معابير أو أغاط مرحاة تؤثر في سلوك الأفراد المنتمين، أكثر من الاهتمام بالتعرف على محصلة سلوك الأفراد المتعزلين في اطار تصنيف خصائص جمهور وسائل الإعلام لرسم استجاباتهم بناء على الأنماط السائدة للسلوك الاجتماعي .

وبناء على ذلك ظهرت الكتابات والنماذج الخاصة بتفسيس العلاقات الإجتماعية وتأثيرات الجماعات المرجعية وعلاقاتها بالسلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام مثل كتابات وبليور شرام (W.Schramm 60) في تفسير تأثير شبكة الاتصال على السلوك الاتصالى للأقراد مع وسائل الإعلام، من خلال النظر إلى جمهور وسائل الإعلام وترزيعه في تجسمات تجسمها مفهرم عضوية الجساعات الاجتماعية وتأثير معابيرها وأحكامها. وكتابات ريلي وريلي (& M.W.Riley). في مناقشتهم لعملية الاتصال وعناصرها وتأثير الجساعات المرجعية لكل من المرسل والمستقبل، وتحليل الاتصال الجساهيري في إطار اجتماعي على اعتبار أن الاتصال الجساهيري نظام اجتماعي بين أنظمة أخرى في السياق الاجتماعي العام ، بالإضافة إلى العديد من الكتابات والأدبيات والتمافج التي ترسم تأثير العلاقات الإجتماعية والانتماء على العلاقة الاتصالية للأقراد مع وسائل الأعلام.

ولاتفقل في ذلك تأثير الخبرات الاجتساعية على إدراك المعانى والرموز الاتصالية عند علماء علم النفس اللغوى وعلم النفس الاجتساعي، والتأثيرات الاتفاقية على هذا الإدراك في إطار نظريات المعايير الثقافية التي قدمها علماء الاجتساع، والتي تعتبر دليلا لبناء العلاقة بين القائم بالاتصال والمتلقى في عملية الاتصال بهستوياتها للختلفة. وهر مانجده في كتابات اليكس تان (A.S.Tan 85) في تأثيرات البيئة الاتصالية على كل من المرسل والمتلقى في عملية الاتصال، وكتابات آخرين في تأثيرات القوى الاجتساعية والسياق الاجتساعي على عملية الاتصال ذاتها وفوذج HUB بهبرت وزملائه والسياق الاجتساعي على عملية الاتصال ذاتها وفوذج الرسالة الإعلامية حتى وصولها إلى المتلقى وعودتها مرة أخرى إلى القائم بالإتصال مرة أخرى في صورة رجع المسالة الإعلامية الاجتماعية .

وبالإضافة إلى ذلك هناك التأثيرات الأخرى للإنتماء والجماعات المرجعية على بناء المحددات الشخصية للقائم بالاتصال، لتأثيرها في طريقة التفكير والتفاعل مع العالم المحيط به سواء داخل المؤسسات أو خارجها في علاقته بالمصادر أو رؤيته لجمهور المتلقين . وذلك في إطار نفس التظريات الحاصة بالممايير الاجتماعية أو الثقافية، ونظرية الأنماط الثقافية، ونظرية البناء الاجتماعي وغيرها من النظريات الخاصة بتنظيم الانتماء والأدوار والبناء الاجتماعي للأفراد الذي يؤثر بالتالي في أَمَّاطُ العلاقات الاجتماعية للقائم بالاتصال واتجاهاته نحو الوقائع والأحداث واختياره للرموز الاتصالية مم الغير.

ويضاف إلى ماسيق الرزى المتجددة للعطية الإعلامية والمؤسسات الإعلامية في اطار المدخل الاجتماعي كالآتي :

\- النظر إلى الإعلام بوصف عملية اجتماعية تقرم بدورها في تلبية عدد من الحاجات الإجتماعية التي يتطلع المجتمع إلى تحقيقها ، والحاجات الفردية ذات الطابع الاجتماعي التي تسهم في تحقيق أهداف التواصل والانتماء والتماسك الاجتماعي التي انتماء من دعم القيم والأفكار السائدة والحافظة على الهوية الثقافية للفرد والمجتمع إلى القيام بدورها في نشر الأفكار والعقائد المتجددة التي تعفق وترجهات المجتمع وفلسفته في بناء السياق الإجتماعي ومؤسساته بالإضافة إلى دورها في دعم الأدوار والمراكز الاجتماعية . مع المحافظة على التوافق الاجتماعي مهما اختلفت أنشطة المجتمع وطائف مؤسساته .

٣- النظر إلى وسائل الإعلام بوصفها مؤسسة اجتماعية Social Instution عيث ينظر رجال الاجتماع إلى كل العمليات في علاقاتها بالاتجاه نحر تشكيل المؤسسات - المؤسساتية Institutionalization التي تقسوم بالوظائف الاجتماعية في المجتمع (J.C.Merrill & R.L.Lowenstein 79:81-3) والمؤسسات في هذا الاتجاء هي تنظيم يقرم بوظيفة اجتماعية، وهي بنا مات لنشر الأفكار العامة، وامتداد للحاجات الانسانية، وهي عمل جماعي للأقراد في المجتمع . ومهما اختلفت النظم فهي تقوم على الأهداف الاجتماعية بالدرجة الأولى وليس على الأهداف الفردية .

وهذه كلها تشكل أطرا نظرية نرعية تحدد صلامع المدخل الاجتماعي كإطار نظرى يمكن من خلال دراسته ملاحظة العديد من الظاهرات الإعلامية ذات البعد الاجتماعي، سواء كان همذا البعد مرتبطا بجمهمور المتلقين وخصائصهم، أو القائم بالإتصال، أو المؤسسات، أو النظام الإعلامي الكل كنظام اجتماعي يدور في فلك السياق الاجتماعي العام والعلاقات التي يفرضها هذا السياق مع النظم الاجتماعية الأخرى.

وفى إطارهذا المدخل يمكن اقتراح العديد من المشكلات والهحوث الإعلامية التي يمكن دراستها كالآتى:

- الدراسة الرصفية للخصائص والسمات الاجتماعية لكل من القائم بالاتصال وجمهور التلقين. وهذه الدراسة تشمل تأثيرات المايير التقافية والاجتماعية، وسلسلة الجساعات الأولية والثانوية والجماعات الاتنماء إليها، ومستوى هذا الاتنماء . بالإضافة إلى علاقة هذه الحصائص والسمات يرسم خريطة العلاقات الاجتماعية بين القائم بالاتصال داخل المؤسسات الإعلامية وعلاقاتها بأسلوب المصمل، وكذلك تأثير هذه الخصائص والسمات على العلاقات مع المصادر الإعلامية، وأصحاب المصلحة . وكذلك تأثير هذه الخصائص والسمات على رسم خريطة السلوب تشعرض التعدرض والسمات على رسم التعدرض واللاهتمام والتفضيل وصور استخدام وسائل الإعلام المختلفة .
- وكذلك دراسة الحاجات والدواقع التى تجتمع لفتات معينة من جمهور القراء تجتمع لها خصائص أو سمات اجتماعية معينة تؤثر فى رجود هذه الحاجات والدواقع أو غيابها ، مثل الخاجة إلى التواصل الاجتماعي والانتماء للاتليات فى المجتمعات المختلفة . وذلك لتأثير وجود أو غياب هذه الحاجات والدواقع على استخدام وسائل الإعلام والسلوك الاتصالي معها .
- دراسة الخصائص والسمات الاجتماعية لكل من القائم بالاتصال وفتات جمهور
   المتلقين في علاقاتهم بالسياسات الإعلامية المعلنة والمستترة، وكذلك خصائص
   المحدى الاعلامي واتجاهاته.
- دراسة العلاقة بين السياسات الإعلامية، وخصائص المحتوى واتجاهاته، والحاجات
   الإجتماعية في علاقاتها بالفكرة العامة أو العقيدة أو الفلسفة التي تسود
   المجتم في قيام المؤسسات وتحديد أورارها ووظائفها
- دراسة ألعلاقة بإن أهداف المؤسسات الإعلامية وخصائص البناء كنظام وبإن
   أصبحاب المسلحة والقرى والمراكز المسيطرة في المجتمع. وكذلك علاقاتها
   بالأدوار الاجتماعية للمؤسسات الأخرى.
- رصد الأدوار التى تقرم بهما المؤسسات الإصلامية فى دعم الإطار الشقافى والإجتماعى السائد فى المجتمع، وأتجاهاتها من التغير أو التحول فى المحددات التقافية والاجتماعية للمجتمع.

وهذه ليست سرى أمثلة لبعض المرضوعات أو المشكلات التي يمكن للباحث أن يجد لها الدعم الفكري والنظري في اطار المدخل الإجتماعي بما يشري الاقتراب من دراسة مثل هذه المشكلة، واقتراب التفسيبرات الخاصة بالعديد من الظاهرات الإعلامية في إطارها الاجتماعي .

# رابعًا:المسدخسسل السلوكسي

ويهتم هذا المدخل بالإجابة على الاسئلة الخاصة بالخصائص والسمات النفسية لجمهور المتلقين والتي تتمثل بصفة خاصة في التعرف على الدوافع والحاجات الخاصة بفئات هذا الجمهور وأفراده، وكذلك الأسئلة الخاصة بأغاط السلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام ويصفة خاصة خصائص التعرض، ومستريات الاهتمام والتفضيل، ثم بناء العلاقة بن الخصائص والسمات النفسية وأغاط السلوك مع وسائل الإعلام. والتي يمكن تلخيصها في الأسئلة التالية :

- لماذا يتمرض الأفراد إلى وسائل الإعلام ؟ ولماذا تختلف خصائص التعرض من فرد إلى آخر أو من فئة إلى أخرى من جمهور المتلقين ؟
- لماذ يهتم جمهور المتلقين بوسيلة أو وسائل معينة، من وسائل الإعلام ؟ وكذلك لماذا يهتم بمحتوى معين من محتوى الإعلام ؟ ولماذا تتباين مستويات الاهتمام والتفضيل من قرد إلى آخر ؟
- ماهى أسس بناء الملاقة بين جمهور المتلقين والقائم بالاتصال ؟ وماهى اسباب التفضيل والاهتمام بالقائم بالاتصال ؟
- ماهى الضغوط النفسية التى تؤثر فى اتجاهات القائم بالاتصال وآدائه فى المؤسسات الإعلامية؟ وعلاقاته مع المصادر المختلفة ؟

ونظراً لارتباط هذه الأسئلة بالسارك الانساني لكل من القائم بالاتصال وجمهور المتلقين فإن اجاباتها تجدها في أدبيات علم النفس وعلم النفس المرفى وعلم النفس الاجتماعي التي تعالج نظرياتها الابعاد النفسية لهذه العلاقات وبنائها . مثل نظريات التعلم ونظريات الترازن المعرفي ونظريات المعرفة الإدراكية ونظريات الدواقع .

ولجد أن التفسيرات الأولية للعلاقة بين جمهور المتلقين ووسائل الإعلام ومحتواها قامت على نظريات التعلم الكلاسيكي التي اهتم أصحابها بدراسة المتبرات البيئية وعلاقتها بالسلوك الملاحظ، ورآوا أن الخبرة المكتسبة الناقية عن التعرض إلى هذه المثيرات وتعزيزها تقوم بالدور الأساسى فى التعلم أكثر من غيرها. وكان الممارسون الأوائل فى العملية الإعلامية والهاحثون يخططون لأعمالهم ويرسمون تفسيراتهم على أساس بناء العلاقة بين المثير والاستجابة، والتعزيز والمحاكاة وغيرها من الأفكار الأولى التى قامت على أساس وصف الفرد فى جمهور وسائل الإعلام على أنه فرد منغزل يستجيب اترماتيكيا لأى مثير تعرد الاستجابة إليه دون تأثير لعرامل أخرى . ورسموا التفضيل والاهتمام بالوسائل الإعلامية ومحتواها على أساس العلاقة بين العائد المتوقع (التعزيز) والجهد الميذول فى التعرض إلى هذه الرسائل ومعتواها .

وبعد ذلك أضارت نظريات المعرفة الإدراكيية وتهاين الحوافز إلى أن الفرد لا يستجيب أتوماتيكيا ولكنه يتأثر بالخيرة والمعرفة المختزنة الناتجة عن عمليات نفسية واجتماعية عديدة، ويركز على الخيار المقلى للفرد وتلبية الحاجات والدوافع والاستجابة إلى القرى المحيطة به سواء كانت من داخله أو من البيئة المحيطة به، ومن هنا كانت النظريات الخاصة بتأثير الخصائص المعرفية للفرد في الاستجابة إلى المحتوى الإعلامي وإدراكه لرموزه . وبناء على ذلك فإن الفرد يختار وسائل الإعلام – التعرض الانتقائي - ويدرك الوسائل الإعلامية أيضًا بتأثير النشاط المقلى لإسقاط الماني على الرمز الاتصالية التي يتلقاها كمنبهات أو مثيرات .

ومن هنا كان تفسير التباين في التعرض والاستخدام، وكذلك التباين في إدراك المحتوى الإعلامي وبالتالي تباين الاهتمام والتفضيل للمحتوى الإعلامي .

وأصبح من السهل في إطار نظريات المرفة الإدراكية تصنيف جمهور المتلقين إلى فئات بناء على الخصائص المعرفية المختلفة للأقراد وصياغة الرسائل الإعلامية بناء على هذا التصنيف وتقرير الاستخدام والتفضيل والاهتمام بناء على الخصائص المدندة لدند الفتات.

ومن جانب آخر يتم تفسير استخدامات الفرد لوسائل الإعلام على أساس قدرتها على تلبية الدوافع والحاجات وبناء العلاقة بين الاستخدامات والاشباعات Uses and Gratification في نظريات وتعميمات علمية تم اختيارها في العديد من الدراسات والبحوث . وقرض هذا التطور تقييم وسائل الإعلام من خلال الكشف عن وظائفها وأدوارها ومدى ما تقوم به في تلبية الحاجات والدوافع، وهو ما سبق أن تعرضنا له في المدخل الوظيفي . ولايقف الأمر عند حدود الاستخدام فقط بل يمتد إلى التقرير بأن الأفراد يعتمدون على وسائل الإعلام باعتبارها مصدرا لتحقيق أهدافهم المرفية والوجدانية والسلوكية، وأصبح النظر إلى وسائل الإعلام باعتبارها نظاما للمعلومات يحقق مطلبا نظريًا ومدخلاً فرعيًا للبحث والدراسة في إطار العلاقة بين الاستخدام والاعتماد ومدى تحقيق وسائل الإعلام للأهداف المعرفية للأفراد .

وكذلك يتم تقرير العلاقة بين القائم بالإنصال والمصادر، وكذلك بين القائم بالاتصال وجمهور المتلقين على أساس الخصائص والأفاط السلوكية للقائم بالاتصال وبنا، الاتجاهات نحو أي منهما وبالتالي اختيار غط العلاقة معهما.

ويقوم اختيار غط العلاقة على أساس الخصائص الموقية للقائم بالاتصال ذاته، وادراكه عن ذاته، ومدركاته عن الآخرين وخصائصهم أيضًا . وين الاستقلال عن أيهما وبناء علاقات التوحد أو الهيمنة يتم بناء العلاقات المذكورة التي تقرم أساسا على اتجاه القائم بالاتصال باعتباره نظاما ثابتا للمعرفة والشعور والميل السلوكي نحر الآخرين .

ونفسر نظريات التوازن المعرفي المختلفة أساس بناء هذه العلاقة التي تؤثر في نجاح عملية الاتصال بصفة عامة، وانجاه الفرد نحو الآخر على أساس من المعرفة والشعور وبناء علاقات الوحدة في تحديد اتجاه كل طرف نحو الآخر.

وفى إطارهذه التطربات الأديسات الحاصبة يساقى صبحالات علم التفس المختلفة - المعرفى والتعليسى والاجتساعى - يكن الاقسراب من المسديد من المشكلات والطاهرات الإعلامية التريكان تحديد و تفسير حركتها والجاهاتها فى إطار هذه التطربات مثل:

- وصف الخصائص النفسية والسلوكية لجمهور المتلقين واتجهاهاته نحر عناصر العملية الأخرى وهى المؤسسات والقائم بالإتصال والمحتوى الإعلامي، وإدراكه لأهدافها وسياساتها وخصائصها، وتفسير اتجاهاته بناء على هذه المدركات وتأثيراتها في إطار نظريات التوازن المعرفي .

- بنا • الملاقة بين خصائص التعرض والاستخدام لوسائل الإعلام ومفرداتها ، والتفضيل والاهتمام، وبين دوافع الأفراد وحاجاتهم من هذا التعرض والاستخدام، وفي إطار آخر تحديد العلاقة بين العائد المتوقع والتفضيل والاهتمام وإدراك الأفراد عن هذا العائد وصوره المختلفة . وهي البحوث التي تدخل في اطار النظريات الخاصة بالاستخدامات والاشباعات أو الاستخدامات والتأثيرات، أو الاعتماد على رسائل الإعلام.

- تفسير الاستجابات الخاصة بجمهور المتلقين للمشيرات الإعلامية المختلفة في
   اطار النظريات المتجددة للتعلم واكتساب المعلومات .
- تقييم الأدوار الخاصة بالمُوسسات الإعلامية باعتبارها نظامًا للمعلومات يحقق أهدافا مختلفة لجمهور المتلقين باعتباره أحد عناصر هذا النظام .
- تفسير اتجاء القائم بالإتصال نحو جمهور المتلقين وتصنيفه لهذا الجمهور وعلاقته
   به في إطار ما يدركه عن هذا الجمهور وخصائصه السلوكية .
- تفسير اتجاء القائم بالاتصال نحر المصادر المتنوعه، وغط العلاقة مع هذه المصادر في اطار ما يدركه القائم بالاتصال عن الخصائص الفاتية والمعرفية لهذه المصادر
- وصف الضغوط النفسية داخل المؤسسات الإحلامية التى تؤثر على آداء القائم بالإنصال وانجازاته، مثل علاقات الصمل والتعارن مع الزملاء والعلاقات مع الرؤساء والمستولين ومسترى الرضا الوظيفى وعناصره المختلفة.

ويصفة عامة يمكن تلخيص هذا المدخل في النظر إلى العملية الإعلامية رأهنائها بإعتبارها فرذجا لهذاء الاتجاهات بين عناصر العملية وبعضها . والاهتمام بعناصر المعرفة والمهل السلوكي بينها التي تؤثر على بناء الاتجاهات ونجاح العملية الإعلامية بالتالي في تحقيق أهنائها .

# خامسًا: المستخسسان السلمةسسوي

إذا كان من المكن عزل عناصر العملية الإعلامية ودراستها في إطار جزئي مثل المؤسسات والقائم بالإتصال والمتلقى، فإنه يصعب دراسة الرسالة الإعلامية بموزل عن هذه العناصر ودراستها بذاتها كسا يتم الآن في الكثير من البحوث والدراسات الخاصة بتحليل محترى الإعلام. لأن الرسالة الإعلامية ليست مجرد عنصر من عناصر العملية الإعلامية ولكتها نقطة اللقاء بن هذه العناصر وبعضها في إطار ما تمثله من أهداف وحاجات لكل من العناصر لدى بعضها .

وتظهر أهمية الرسالة في العملية الإعلامية في أنها وعاء اللغة التي لايقف

دورها عند حدود الوساطة بين أطراف عملية الاتصال في تقل المعلوسات، ولكنها تعمل كمشير أو منبه للفرد لتحقيق استجابة معينة . وهذا المنبه لايتوفر في شكل الرموز اللغوية سواء كانت لفظة أو غير لفظية ولكن في المعنى والدلالة الخناصة بهذه الرمز عند أطراف العملية الإعلامية .

ولايمكن النظر إلى الرموز اللغوية التي تضمها الرسائل الإعلامية أو محتوى الإعلام. لأو محتوى الإعلام. لا يمكن النظر إليها باعتبارها أدوات انسارية صريحة ولكن من خلال ولالاتها القسمنية وقدرتها على نقل المعنى المستهدف إلى الآخرين، وكذلك استهالها بدلالاتها الضمنية عتى يعدث التوافق في إدراك المعنى والدلالة .

ومن هنا كان الاعتمام المبكر لعلماء اللغة والدلالة وعلم النفس اللغوى بآليات السلوك الخساص ببناء الرمز والدلالة لدى كل من المرسل والمتلقى، واطلق عليها عمليات الترميز Coding لدى كل منهما . فكل منهما يعمل كنظام اتصالى مستقل، والرسالة فى النهاية هى النظام الذى يربط بين هلين النظامين .

ومن هنا كانت الجهود الميكرة غيراء علم النفس اللغوى وعلوم اللغة والدلالة في صياغة غاذج عديدة لتنسير عطيات استقبال الرموز اللغوية وتنسيرها وصياغة الاستجابة وارسالها مرة أخرى في اطار نظريات المعنى والدلالة والعمليات العقلية في اختيار الرموز وبناء وحدات اللغة يا يتفق مع الدلالة والمعنى .

رام يقتصر الاهتمام في هذه الجهود على الرصوز المكتوبة ولكنه امتد إلى المنظومة كلها ، وظهر في الاهتمام بالصوتيات Phonetics وعلم النفس السمعي Psychocouistics في حالات الاتصال المنطوق وفي إطار خصائص بيئة التخاطب.

وذلك بالإضافة إلى نظريات المعرفة الإدراكية وعلاقتها بالنظام الإدراكي والمعرفى الذي كرنه الفرد عن العالم المعيط به . ولذلك يأتي صياغة القرد للرموز اللفرية وتفسيره لها في إطار المدركات المختزنة لدى الفره ، والتي تسقط دالالاتها على الأشياء والرموز التي يتعرض لها ويستجيب لها كمنبهات على هذا الأساس .

كما اهتمت النظريات والدراسات المتجددة لعلم النفس اللغوى وعلم اللفة بالإجابة على السؤال الخاص بكيفية الرصول بالرسالة الإعلامية إلى تحقيق أهداف القائم بالاتصال، وهو ما يكن طرحه أيضًا من خلال الأسئلة الفرعية الخاصة باختيار الرمز ودلالاتها، وبناء الرسالة وتنظيمها والمداخل المختلفة الخاصة بهذه الخيارات وقدرتها على تحقيق الأهداف الخاصة باختيار رموز الرسالة الإعلامية وبناء محداها .

وكان أيضا الاهتسام بالدلالة والمنى تطبيقاً لهله الأفكار والنظريات التى تدرس العلاقة الثنائية بإن الرمز والمنى الذى يستدعية فى إطار النظريات الخاصة بعلم الدلالة Semantic والعلامات Semiology التى تهتم بهذه العلاقة الثنائية وبناء التفسيرات الخاصة بالمحترى اللغرى على أساس هذه العلاقة .

وبالإضافة إلى هذه النماؤج والنظريات التي يستغيد بها خبراء الاتصال والإعلام في دراساتهم لمحترى الرسالة الإعلامية، ظهرت المفاهيم الخاصة بمملية الترميز والتجرية المختزنة والإطار الدلالي والتجرية المشتركة، وأهمية هذه المفاهيم في بناء العلاقة بإن الرمز والمني في العملية الاتصالية والإعلامية .

وتدمت نظرية مصالحة المعلومات Information Processing Theory تفسيرا اضافيا لبناء المعنى والدلالة للرموز التي يتحرض لها اللود في حياته البومية وذلك في اطار الآليات الرطيقية للطريقة التي يقوم بها القود لرضع المعانى والتفسيرات الخاصة بالتدفق الموفى الذي يستقبله في كل يوم .

واتفاق هذه النظرية مع النظريات المرقية التي تشير إلى أن الفرد لايتمسك بكل المعلومات التي يتمرض لها ، ولكنه يتبجنب البعض منها بناء على ألبات التقدير والتقييم لهذه المعلومات وتجعل الفرد يختزن منها البعض وينسى البعض الآخر، وبناء على هذه النظريات نجد الفرد مدركا وواعيا لجزء صغير من المعلومات التي تقدم في البيئة المحيطة، دون تقرقة في ذلك بين الرموز اللفظية والرموز المصورة التي تتمامل مع مايسمي بالذاكرة المصورة Photographic Memory . وتطبيقها على تفسير الرمز بانواعها التي يقدمها التلهذيون .

وبالإضافة إلى هذه النظريات الخاصة بيناء العلاقة بين الرمز والمعنى اهتمت مداخل أخرى بيناء الرسالة الإعلامية تعتمد على بناء الرموز والمعانى الهادفة وهى المداخل الحاصة بيناء الرسالة الاقناعية. ومايرتبط بها من اتجاهات مختلفة فى اختيار الرموز والمعانى التى تؤثر فى البناء المعرفى أو الوجدائي للفرد وهو مايسمى بالرموز الخاصة بالاستمالات العقلية أو العاطفية أو الوجدائية، واستخدام الرموز الحاصة باستفارة التوقعات الاجتماعية مثل القبول الاجتماعى والاتفاق مع المجموع والاقتداء بالنماذج، ومخاطبة الأدوار والمراكز . وكذلك دور اللغة في إعادة تشكيل المعرفة الحالية للأفراد سواء بإنشاء إطار معرفي متكامل باستخدام رموز جديدة وهو ماتلمسه بترسع في الوقت الحاضر، أو اسقاط معاني جديدة على رموز موجودة فعلا مثل معاني العنف والتمرد على النظم المعارضة في الوقت الذي تعتبر فيه هذه النظم جزءا من البناء الدعوقراطي .

وبالاضافة إلى ذلك فإن بنا ، محتوى الرسالة وترتيب عناصرها يمكن أن يكون دليلا لبناء التفسيرات اتخاصة بالأهداف وطرق تحقيقها من خلال رصد خصائص البناء الذي يشير إلى المعنى العام أو الدلالة الكلية للرسالة الإعلامية ومحتواها .

وفي هذا الاطار يصبع من العبث دراسة الرسالة الإعلامية أو المحتري في اطار جزئي، إلا اذا كمان هذف البحث هو وصف أسلوب الكاتب أو المرحلة أو الرصوز المستخدمة في شكلها الظاهر دون الوصول إلى عمق المعنى والدلالة الذي يمكن أن يكون ذا علاقات متعددة بعناصر العملية الإعلامية وسياساتها وأهدافها وخصائصها، وهر ما نؤكد على أهمية دراسته في تحليل محترى الإعلام.

وما يشير إلى أهبية المدخل اللغرى فى الدراسات الإعلامية هو ازدياد أهمية نظريات التفاعلية الرمزية Sympolic Interactionism اللغة والرموز والنظم التى يبنيها الأفراد والمجتمعات للأشياء والاشخاص والمواقف، ودورها فى عمليات التفاعل الاجتماعى فى اطار نظام واحد للرمز والمعنى بما يحقق الاستجابات الشتركة وترقم استجابات الآخرين فى اطار الثقافة الواحدة .

وكذلك زيادة الاهتمام بالتفاعل الرمزى، والبناء الاجتماعي للمعنى Social وكذلك زيادة الاهتمام بالتفاعل الرمزى، والبناء الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تشكيل الحقائق الاجتماعي وسائل الإعلام في تشكيل الحقائق الاجتماعي يختلف عن الواقع الحقيق يقصد التأثير في مدركات المتلقين والمجاها بهم .

وعلى الرغم من الجدل والتقاش حول هذه الوظيفة لوسائل الإعلام: فإن الهسم يكن أن يتم من خلال التوسع في دراسة نظام الرصوز والمعاني التي تستخدمها وسائل في رسم الصور المختلفة للحقائق الاجتماعية ومدى اتفاقها أو اختلاقها مع الراقع الاجتماعي الحقيقي .

وعلى الرغم من تبنى العديد من النظريات الخناصة بعلم اللفة والدلالة وعلم النفس اللغوى في الدراسات النقدية لكثف الصور الزائفة والأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام طدمة أصحاب المصلحة وتدعيم الهيمنة على فكر جمهور المتلفين . على الرغم من ذلك فقد وجدت هذه النظريات صدى واسعا في تبنيها المصور التي ترسمها وسائل الإعلام والدراسات الاسلوبية، ودراسات الرمز والدلالة والعلاقات في يحوث ودراسات عديدة غير الدراسات النقدية .

# وهكن في هذا الإطار اقتراح أمثلة للدراسات والهجوث التي يحكن أن يدرسها الهاحث مثل:

- رصد الرمرز اللفرية السائدة في محتوى الإعلام في إطار تحديد الخصائص
   الثقافية للشعرب والمجتمعات .
- رصد الخصائص الأسلوبية للقائم بالإنصال والوسائل الإعلامية في إطار وصف خصائص الأفواد والمجتمعات في مرحلة تاريخية معينة .
- رصد الرمرز اللفرية المستحدثة ونظام الماني المرتبط بها في المجتمعات الأخرى
   كمؤشر لعملية التفلفل الثقافي في المجتمعات .
- بناء الملاقات بين نظم الرموز والمعانى وبين السياسات والأهداف المعلنة والمستترة
   للأثراد والمؤسسات .
- رسم الحصائص الموقية لجمهور المتلقين من خلال وصف نظام الرمز والمعنى لدى
   هذا الجمهور أو فئاته .
- تقييم الحملات الإعلامية من خلال بناء الملاقة بين أهذاف القائم بالإتصال،
   وادراك المتلقين لها في إطار النظم المشتركة للرمز والمنى.
- تقييم الأدوار التى تقوم بها الرسائل الإعلامية أو الأفراد فى تشر الأدكار المستحدثة وعلاقاتها بالمراكز والأدوار والأشخاص، والسياسات وكذلك النظم الاجتماعية وأهدافها
- تقرير العلاقة بين الصور الرمزية التي ترسمها وسائل الإعلام، والصور الحقيقية للراقم الاجتماعي لدي جمهور المتلقين أو فئاته المختلفة !

وغيرها من الأمثلة التي تؤكد على أهمية التحليل الكيفي لمحترى الإعلام وتحليل الرمرز اللغوية بأنواعها ورصدها وتفسير النتائج في إطار ما تشير إليه من معان أو دلالات تكشف عن الكثير من حقائق العمليات الإعلامية وعلاقاتها في الثقاقة الراحدة.

## سادسًا: مستخسسا المارسة الهنية

قى إطار المفهرم الترسمي السابق الاشارة إليه، يتطلب قيام المؤسسة - كمطلب اجتماعي- وجود المدأ أو الفكرة العامة أو الهدف من قيام المؤسسة بجانب البناء الذي يعنى في اطار هذا المفهوم الوسائل المستخدمة لتحقيق الفكرة، ويشمل مفهوم الوسائل المستخدمة الوسائل المادية والوسائل الإنسانية التي تتمشل في مفهوم القائم بالاتصال فيما يتعلق بالإعداد والانتاج الفني للمواد الإعلامية بأنواعها بجانب العاملين في المجالات المساعدة الأخرى والذين يتعاونون مع القائم بالاتصال في المجاز الأهداف وفي حدود الأدوار والوظائف التي تحددها المواقع التنظيمية للبناء المؤسس.

وكما يتأثر المنتج النهائي للمؤسسة - المحترى الإعلامي - بالفكرة والمبدأ. فإنه يتأثر بدرجة كبيرة باتجاهات الممارسة المهنية للقائم بالانصال وخصائصها .

وعلى الجانب الاخر تتأثر المارسة المهنية بعدد كبير من العوامل مثل: التنظيم الإدارى في المناسسة الإعلامية وتنزات الاتصال في هذا التنظيم، والتأهيل العلمي والمهني، ثم اتجاهات العلامات الوظيفية والاجتماعية بين المستويات المختلفة وبين الزملاء، بجانب العوامل المتعددة التي تؤثر في مستوى الرضا الوظيفي Job Satisfaction .

وتعكس - بعد ذلك - اتجاهات الممارسة المهنية ومستواها قوة المؤسسة الإعلامية ودورها في المجتمع .

وكما أصبحت السياسة الاقتصادية لؤسسات الإعلام وتفاعلها مع الهيئة الاجتماعية والسياسية مداخل أساسية في دراسة هذه المؤسسات، فإن الهنا الت التنظيمية وعلاقات الدور بجانب المارسة المهنية والحرفية تعتبر مداخل أو اتجهاهات أخرى في البحث والدواسة ( J.Curran, et al.,82:17-20) .

وعلى سبيل المثال يعتبر التقسيم الداخلى للممل والأدوار المتبادلة والأهداف المحددة والمترقمة للمؤسسة، وترجمة هذه الأهداف في سياسات ونظم للمارسة، والخطوط الواضحة للإتصال التي تمثل التسلسل التنظيمي والملاقات بين الأدوار التي تمكس التفاعل بن الوطائف المختلفة.... وغيره، يعتبر ذلك من الدراسات التي تركز على التنظيم الداخلي للبناء والسلوك، بجانب الدراسات الأخرى التي تركز على الامتدادات الخارجية للتنظيم مثل العلاقات بالصادر والمساهمان والعملاء

وبلاحظ أن مختلف الدراسات الخاصة بحارس البرابة Gate Keaper التي اختبرت تدفق الاتباء خلال مرحلة الإعداد والانتتاج وكذلك الرقابة هي تشيل واضع لهذه الدراسات، التي تنظر إلى المنتج الإعلامي كمخرجات للتفاعل بن أعضاء التنظيم في وسائل الإعلام، ويعتمد هذا التفاعل على الضبط الاجتماعي الناتج عن القنوات غير الرسعية أكثر من الرقابة المباشرة المستمدة من القنوات الرسمية . حيث تتعكس حركة الضبط الاجتماعي على التنظيمات والعلاقات المهنية لأعضائها وتركز على توافق المنتج الإعلامي مع الأهداف الكلية ومع السياسات الإعلامية للتنظيمات التي ينتمي إليها هؤلاء الأعضاء . وهو يشير إلى أن الضبط عند من قمة التنظيم إلى أسفل من خلال كل القنوات الرسمية وغير الرسمية، ويشير أيضًا إلى قوة القسة في التسلسل التنظيمي وعلاقاتها بقوة وسائل الإعلام، ويعنى مستوى الدور والمركز الذي يتمتع به الناشر أو رئيس التحرير في توجيبه حركة الضبط وآثارها على اتجاهات المسارسة المهنيسة للأعبضاء في التنظيم بأشكاله المختلفة في المؤسسات الإعلامية .

وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح من الثوابت التقرير بالتأثير الخاص لقرارات الملاك والمديرون على المنتج الإعلامي النهائي، وكذلك تأثير شخصية صانع القرار، والضغط من داخل التنظيم نفسه ومن خارجه، وعديد من العوامل المعلثة والمستعرة وخصوصًا في المؤسسات الكبيرة التي يؤثر فيها القرار على البناء التنظيمي والهياكل البشرية والمالية وينعكس بالتالي على المعتوى الإعلامي مباشرة . (W.PH.Davison ., et. al., 76: 82-5)

وتعنى اغقائق السابقة أن الناتج الإعلامي لا يعاثر فقط بالمرامل الخارجية في البيئة أوالسياق الاجتماعي، أوجمهو والمتلقين أيضًا، ولكنه يتأثر أيضًا بدرجة كبيرة بالجاهات المارسة المنية في المؤسسات الإعلامية ، والتي تتأثر هي تفسها باتجاهات التنظيم وبنائه وأهداف داخل هذه المؤسسات. عما يشهر الهحث في هذه الإتجاهات والعرامل المؤثرة فيهاء وآثارها في حركة العملية الإعلامية ومخرجاتها. ولذلك يكن استثارة المديد من موضوعات البحث أو مشكلات الدراسة التي

#### تنتمى إلى مدخل المارسة المهنية، والعي يكن تصنيفها في اتجاهين رئيسيين .

الانجاه الأول : وصف انجاهات المارسة المهنية ومستواها في المجالات الفنية والإدارية والمالية، في اطار وصف الانجاهات المتميزة للمارسة المهنية في المجالات المذكورة أو الإعلام البارزين فيها أو في اطار المقارنة بين المؤسسات الإعلامية .

وهذا الرصف هو الذي يحدد السمات الخاصة بما يحكن أن نطلق عليه المدارس المتمرزة في مجال من هذه المجالات.

#### ويدخل في هذا الاتجاه عدد من البحوث والدراسات مثل:

- وصف العقائد والأنكار والمبادئ الخاصة بالقائم بالإتصال والعاملين في مجالات التنظيم والإدارة .
  - وصف التأهيل العلمي والمهنى لهؤلاء الأقراد .
- وصف المهارات المتميزة في مجالات الإعداد والانتاج عا ينعكس على شخصيه المؤسسة أو الرسيلة الإعلامية .
- وصف الأدوار والمواقع التنظيم مبية والمراكمة في إطار الوصف الكلى للإطار التنظيمي للمؤسسات أو الوسائل الإعلامية .
  - وصف المهارسات الإدارية والمالية، واتجاهات صنع القرار في هذه المجالات .

الاتجهاء الشائى : وصف اتجهاهات الممارسة المهنية ومستواها فى اطار العلاقة مع غيرها من العواصل الداخلية والخارجية التى تؤثر فى هذه الممارسة، وتأثيرات الممارسة المهنية على المنتج الإعلامي فى النهاية .

ذلك أن الممارسة المهنية- كما سبق أن أوضحنا- هي محصلة تفاعل عدد من المعارسة المهنية- كما سبق المعرسسة المعارسة أو الهدف العام للمؤسسة إلى المسوابط والقبود التي تفرضها الملاقات التنظيمية والأدوار والمراكز المرتبطة بالاطار التنظيم, للمؤسسة .

#### ولذلك يمكن أن يثير هذا الاتجاء البحث في عدد من الموضوعات مثل:

- العلاقة بين اتجاهات المسارسة المهنية ومستواها، واتجاهات السيساسات المالية والإدارية .
- الملاقة بين اتجاهات الممارسة المهنية ومستواها، ومراكز صنع القرار وتأثيراتها
   وتوزيع الأدوار في التنظيم .

- العلاقة بين انجاهات الممارسة ومستواها وانجاهات السيطرة والضبط والرقابة غير
   الماشة واخل المؤسسة .
- الملاقة بين اتجاهات الممارسة المهنية ومستواها وعلاقاتها بمستوى الرضأ الوظيفي
   بعناصره المتعددة .
- الملاقة بين اتجاهات الممارسة المهنية ومستواها بالمنتج الإعلامي وخصائصه واتحاهاته.
- الدراسات المقارنة لهذه الملاقات التي تمثل الممارسة المهنية طرفا فيها بين
   المؤسسات الإعلامية في النظام الإعلامي الواحد أو بين النظم الإعلامية وبعضها

وتتميز الدراسة والبحث في إطار مدخل المارسة المهنية بالاستفادة من كثير من العلوم والدراسات الانسانية الأخرى مثل الدراسات المالهة والإدارية وكذلك الدراسات الخاصة بعلم النفس والاجتماع . خاصة أن العديد من الدراسات الخاصة بخذل المسارسة المهنية تعتصد بالدرجة الأولى على نظريات الإدارة والسلوك والاجتماع المهنى التى تفيد كثيرا في إثراء المعارف الخاصة بالعملية الإعلامية في أطراها التطبيقي .

# سابعًا: السنخسسل التساريخسي

تكاد تنفرد الدراسات الصعفية بهذا المدخل دون الدراسات الحاصة بالوسائل الإعلامية الأخرى، وذلك لعدة أسباب منها :

- إن الصحف قد سهقت الرسائل الإعلامية الأخرى فى الصدور والانتشار لقرون عديدة وأصبحت الآن فى عداد ما يدرس من وقائع وأحداث أو شخصيات تنتمى إلى مراحل تاريخية قابلة للكتابة والتسجيل، بينما الوسائل الأخرى مازالت تنيمى للوقائع والأحداث المعاصرة تقريبا التى لم يحن الوقت بعد لكتابة تاريخها وتسجيله.
- ٢- إن الصحف في حد ذاتها كانت في هذه المراحل شاهدا على الكثير من الوقائع والاحداث التي حدثت فيها وسجلت معظمها ،إن لم يكن كلها بكتابات المراسلين فيها أو المكاتبين لها أو الشخصيات والأعلام الهارزين في هذه المراحل.

- وبالتالي يمكن اعتبارها من المصادر التاريخية التي يمكن الرجوع إليها في استعادة هذه الرقائع والاحداث وإعادة تسجيلها .
- ٣- إن الصحف في هذه المراحل كانت آداة في الكثيير من الوقائع والأحداث، وساهيت في حركتها من خلال الإعلام بها أو الدعاية المضادة أو إثارة الجماهير مثل انتقال الشفب والاضرابات من ولاية إلى أخرى . أو كانت آداة في يد السلطة للضبط والسيطرة والترجيه .
- ٤- إن الصحف بما تتميز به من خصائص فى الحفظ واستعادة مابها من معلومات، تعتبر أحد الوثائق التاريخية- وإن اختلفت درجة الإعتماد عليها التي يحن الرجوع إليها فى إستعادة أحداث الماضى وشخصياته، وهذه الخصائص الانتوفر يقدر كاف لشرائط التسجيلات فى الراديو والتليفزيون التى تزداد تكلفة الاحتفاظ بها وتصنيفها وتنظيم الاستفادة منها.

ومن هنا اقترتت البنايات الأولى للدراسات الإعلامية بصفة عامة بالبحث فى مجال الصحافة الذي لم يزد عن كونه مجال الصحافة الذي لم يزد عن كونه تسجيلا لتاريخ الصحف أو السير الذاتيه أو التراجم للشخصيات والأعلام البارزين لنجيلا لتاريخ الصحف أو السير الذاتيه أو التراجم للشخصيات والأعلام البارزين فيها. بالإضافة إلى التسجيل التاريخي لمشكلات الدولة، وتفسير الأفكار التي لدور حول الصحافة، ورعا يكون أكثرها هو تاريخ حرية الصحافة والرقابة عليها ( D.P.Nord & H.L.Nelson., In: G.H.Stemple !!! & B.H.Westley 81.299-300 )

وفى هذه المراحل المبكرة لارتباد بحوث تاريخ الصحافة، لوحظ أن معظم مؤرخى الصحافة لم يبذلوا جهدا لبناء نظرية للاتصال وكانوا أقل اهتماما بالأبعاد الاجتماعية لكن محدودا عاجعل هذه البحوث الاجتماعية كان محدودا عاجعل هذه البحوث الخاصة يتاريخ الصحافة لاتنسم بالطابع الاجتماعي العلمي، ولم تزد البحوث في هذا المجالة على السؤال وماذا قالت الصحف عن هذا أو ذاك. ؟ ع

وما قاله الباحثان نورد ونيلسون فى تقديمهم للبحث التاريخى فى الدراسات الإعلامية ينطبق على وضع الدراسات الخاصة بتاريخ الصحافة فى مصر وأعلامها البارزين . حيث لم تزد عن كونها تسجيلا يفتقد إلى التفسير الاجتماعى للوقائع والأحداث التاريخية الخاصة بتطور الصحافة والصحف والشخصيات البارزة فيها .

وهذه الملاحظات مكن أن تكون دليلاً إلى تطوير الدراسات التاريخية الخاصة

بالصحف وبالوسائل الإعلامية قيما بعد حتى تكتسب مثل هذه الدراسات القيمة النظرية والعلمية .

والبحث العاريض النقدى يستقرم استرداد الماضى، يطريقة منهجية، وموضوعية، منخلال قبصيع الأدلة وتقريها والتحقق منها، ثم تركيبها وتوليفها، لاستخلاص القائق والوصول إلى خلاصات محكمة.

وبذلك فإن البحث التاريخي لا يتوقف هند حدود إهادة تسجيل ما حدث في (R.K.Tucker, et ما يلي المرابع وفائف هديدة تشمل ما يلي 21. 81. 81: 68-9)

- التحقق من المعنى أو المغزى أو القصد، وثبات المقائق الماضية . وعا يريد الباحث التعرف على كيفية تفسير الملتقين لرسالة معينة، أو ما إذا كانت وماثل الإعلام المحلية أخطأت تفسير انطباعات الجمهور .
  - تقدير حقائق الماضي .
  - دراسة الاتجاهات وحركتها.
  - عقد المقارنات بين المتشابهات أو المتباينات .
    - دراسة التغير في البناء الاجتماعي .
- دراسة التحول من موقع لآخر . والتغير المرتبط بهذا التحول أو الانتقال من مركز
   إلى آخر، وذلك بالنسبة للاشخاص والرموز .
  - الامداد باختيار متعمق للأحداث الماضية لرسم خلاصات واستنتاجات منها .
  - واخيرا التنبؤ، فالباحث يريد التعرف على العوامل الضابطة للتنبؤ بالمخرجات.

وكما يساهم الرعى بالتحفظات التى اقترنت ببحوث تاريخ الصحافة، كما يساعد الرعى بها في تحديد أطر المدخل التاريخي في بحوث الصحافة، فإن ترجمة الوظائف السابقة إلى موضوعات قابلة للبحث والدراسة في مجال تاريخ الصحافة، تسهم أيضًا في زيادة سعة أطر المدخل التاريخي، وتنوعها، بحيث تخدم في النهاية هدف التعلم والاستفادة من تجارب الماضى في تطوير العلاقة بين عناصر العملية الصحفية، وحركتها، وأهدافها في ضوء السياقات المعاصرة.

ويصبح بالتالى معيار اختيار موضوع الدراسة التاريخية، أو مشكلة البحث، هو العلاقة العضوية بين الصحافة والأحداث التاريخية . بحيث يظهر البحث علاقات القاثير المتبادل بينهما ونتائجها، التى يمكن رصدها وصياغة التميميمات حولها . ويخرج بالتالى من هذا المعيار، الاستفادة المجردة من الصحف، بوصفها مصادر تاريخية ثانوية، في وصف هذه الأحداث وتسجيلها .

وبهذا يكن اقتراح العديد من المرضوعات والدراسات التي تشكل أطر المدخل التاريخي في بحرث الصحافة من خلال النماذج أو الأمثذ التالية: ١- الدرخ التاريخي في بحرث الصحافة من خلال النماذج أو الأمثذ التاريخ . من من من المدلد الماريخ الماريخ الماريخ ا

١- الرصف العاريخي قركة عناصرا لعملية الصحفية ، وتطورها ، خلال المراحل الزمنية المختلفة ، مثل:

- وصف تطور المؤسسات الصحفية، واتجاهاتها، وسياساتها، ونظمها أو بنائها
 الداخلي، واتجاهات الأداء وتقرعه، الذي يرتبط بالفكرة أو الصقيسة أو
 الفلسفة التي تعتنقها هذه المؤسسات.

- وصف الأعلام الهارزين في مجال الصحافة، وكتابة السيرة التاريخية
 وتسجيل آرائهم وأفكارهم وانجاهاتهم، ويصفة خاصة في تحديد مسار
 العملية الصحفية وانجاهاتها.

 الرصف التاريخى للصحف - الرثائق - من حيث المحتوى والشكل، وعلاقة تطورها باتجاهات وأفكار وسياسات وفلسفات المؤسسسات الصحفية، والإعلام البارزين في مجال الصحافة خلال المراحل الزمنية المختلفة.

- وصف الملاقة بين القراء والصحف خلال المراحل الزمنية المختلفة، من خلال رسد المشاركات، والتعليقات، والآراء، والأنكار، التي نشرتها الصحف، في علاقتها مع أفكار وآراء واتجاهات الإعلام البارزين في مجال الصحافة، وما قدمته الصحف من مثيرات للقراء للكتابة والتعليق. أو ما قامت به المؤسسات الصحفية، أو الصحف من تفيير أو تطوير، أثار القراء إلى التعليق، والمشاركة بالرأى.

وهذه العلاقة هى التى تعكس - تاريخيا- تكامل العملية المسحفية فى الماضى وتجسيد العلاقة بين كافة عناصرها . أو تحقيق الأثار المرتبطة بالأهداف والسياسات والفلسفات الاتى كانت تقوم عليها العملية الصعفية فى الماضى .

ويلاحظ أن هذا الاتجاه في البحث التاريخي يهتم أساس بالوصف المجرد، أو الرصد المستقل لحركة عناصر العملية الصحفية وتطورها، أو في علاقتها ببعضها

في إطار العملية الصحفية ذاتها.

وفى هذه الاحوال تعتبر الصحف مصدرا تاريخيا أوليا لعلاقتها العضرية بعناصر العلمية الصحفية الأخرى، والتي تتكامل معها وتتأثر بها، وتؤثر فيها أيضًا . وتعتبر بالتالي نتائج الرصد وخلاصة التسجيل التاريخي لتطور هذه العناصر، أو علاقاتها ببعضها، ضرورة لتجسيد فكرة التفسير التاريخي لحركة عناصر العلمية الصحفية في علاقاتها ببعضها .

 الرصف التاريخي لعلاقة العملية الصحفية وعناصرها ، بالوقائع والاحداث التاريخية ، والاستفادة من هذا الوصف في صياغة التعميسات الخاصة بحركة العلمية الصحفية وعلاقاتها بالسياق الاجتماعي وحركة الوقائع ، الاحداث قده .

وهذه الدراسة تعكس إلى حد بعيد البعد الاجتماعى للعملية الصحفية، وحركتها فى الماضى ويتمثل الباحث فى اختيار موضوع الدراسة أومشكلة البحث، يتمثل الباحث الظاهرات المعاصرة، وبعيد دراسة المتشابهات لها فى الماضى مثل: - دراسة العلاقة بين النظم والسياقات الاجتماعية، فى المراحل التاريخية المختلقة وحركة العملية الصحفية وإنجاهاتها.

- ويدخل في إطار المثال السابق، العلاقة بين المحددات المختلفة للنظم، والسياقات
   الاجتماعية، ومخرجاتها، من تشريعات وضوابط وسياسات وفلسفات وعقائد،
   وين حركة العملية الصحفية والمجاهاتها.
- الدراسات التاريخية لعلاقات الدور، والمراكز، والتأثيرات المتبادلة للمؤسسات، والأفراد . بين كل من عناصر النظم في المجتمع، وعناصر العملية الصحفية .
- الدراسات التاريخية لدور الصحافة، في تحقيق الحاجات الاجتماعية، في المراحل
   التاريخية محل الدراسة .
- دراسة التغير، أو التحول في المجتمعات، وتأثيراتها على العملية الصحفية. أو
   دور الأخيرة في هذا التخير أو التحول واتجاهه. كما حدث خلال المراحل
   التاريخية المختلفة.

ويصفة عامة قإن الاتجاه الاجتماعي في دراسة الطاهرة الصحفية التي حدثت في الماضر، تشيير العديد من المرضب عبات والدراسيات التي تنتسم إلى المدخل التاريخي . ذلك أن الظاهرة الصحفية سواء كانت معاصرة، أو حدثت في الماضي، غانها الاتحدث في فراغ . ولكنها تدور في سياق اجتماعي معين ذي محددات خاصة، تمكس تأثيراتها على حركة الظاهرة الصحفية واتجاهاتها، وفي نفس الوقت تتأثر بها، برصفها عملية اجتماعية تحقق العديد من الوظائف الاتصالية، التي تعمل على دعم هذا السياق الاجتماعي الذي تعمل قيه .

ريذلك يصبح من وظائف البحث التاريخي في مجال الصحافة، تسجيل ورصد هذه الملاقات والتأثيرات، والخروج بتعميمات حول هذه الملاقات واتجاهاتها، تفيد في عقد المقارنات بين المراحل التاريخية المختلفة، عا تميزها من نظم أو سياقات اجتماعية . والخروج كذلك بتفسيرات تاريخية لحركة العملية الصحفية وعناصرها . تفيد في الكتابة العلمية لتاريخ الصحافة .

أما الدراسات التاريخية في مجالات وسائل الإعلام الأخرى فيصعب اعتبارها صالحة الآن لأن نشاتها وتطورها مازالت حديثة، وبالتالي ما قمام ممن علاقات بها أو وقائع واحداث أو شخصيات ساهمت فسى تطويرها مبازات فسى طور المعاصرة، ولم تدخل بعد مراحل الفياب الزمنى التي تقتضى الاستعادة والتسجيل ، من خلال آليات البحث التاريخي . ولذلك لم نكن نبالغ إذ قلنا أن بحوث الصحافة والصحف هي التي تنفرد تقريبًا بتوظيف البحث التاريخي وتستفيد من هذا المدخل للخصائص التي ذكرناها بداية .

أما مايتم من رصد لتراريخ النشأة والتطوير في مجالات وسائل الإعلام الأخرى، فلايزيد عن كونه تسجيلاً حالها للاستفادة به في المراحل التاريخية القبلة وبعد أن تكون هناك حاجة للاستفادة من هذا التسجيل بعد نقده والتحقق من صحته بواسطة الأجيال القادمة .

# ثامناً:مسدخسسل تأثيرات الإعلام

يعكس مفهوم الأثر أو التأثير Effect جنوى العملية الإعلامية في إطارها الفكرى والمعنوى، الذي يعتبر قاعدة لاستجابات سلوكية مستهدفة في اتجاء ما . وهو مايتفق مع تعريف عملية الاتصال وأهدافها بصفة عامة .

ولذلك يصبح التساؤل المطروح دائما في تخطيط العمليات الإعلامية: ماهو

جدوي العملية بصفة عامة بالنسبة للقرد والمجتمع؟ وما هو العائد المترقع منها؟ وسواء كان العائد ماديا أو معنويا فإنه يعكس بالتالى حدوث الأثر أو التأثير الناتج عن هذه العملية .

وترجمة مفهوم الأثر أو التأثير بالجدوى أو العاند يوفر للباحث الرؤية المتكاملة والتخطيط السليم للبحث العلمي في إطار مدخل تأثيرات الإعلام .

والتأثيرات من وجهة نظر المتلقى هى نفسها الوظائف أو الأهداف من وجهة نظر المؤسسات والقائم بالإتصال . فإذا كانت الأخيرة تهدف إلى الإعلام والاخبار فإن السؤال بالنسبة للمتلقى هل علم أو لم يعلم. . ؟ وإذا كان الهدف بعد ذلك هو تحقيق استجابة ما نتيجة الإعلام والاخبار، فإن السؤال بالنسبة للمتلقى : هل تحققت الاستجابة، وهل قام بآداء سلوكي يتفق مع الهدف؟ .

وهكذا بالنسبة لمختلف الوظائف وكذلك بالنسبة لأغاط الاستجابات السلوكية المختلفة التى تشير إلى حدوث الأثر أو التأثير . وهو مايسهل قياسه في هذه الحالة في إطار إجراءات بحثية منهجية هادفة .

وبناء على ذلك فإن التعرض Exposure في حد ذاته بأشكاله المختلفة إلى وسائل الإعلام لايعتبر هدفا للمؤسسات أو القائم بالاتصال، لكنه يعتبرا موشرا أو مقدمه احتماليه خدوث الاستجابات للرسائل الإعلامية أو تأثيراتها .وباعتباره مرحلة أولية للإدراك والاستجابة تتمثل في الانتباء أAttention والاعتمام -تعد تعدين أن يحدث الإدراك بعدها أو لايحدث وبناء عليه تصبح الاستجابة أيضاً احتمالية .

ويأتى مفهوم الاحتمالية أيضًا نتيجة تأثير العمليات العقلية والموقية التي يقوم بها المتلقى بعد التعرض لتقرير اختياراته الخاصة باستعرار التعرض والإدراك ثم الاستجابة بناء على تفاعل العديد من العمليات والتأثيرات التي توقر قاعدة لاتخاذ القرار بذلك . ويظهر ذلك في الكتابات والأدبيات الخاصة بالعمليات الوسيطة التي تؤثر في تعرض الفرد وإدراكه وتذكره للرسائل الإعلامية. والتي كانت محمور العديد من البحوث والدراسات في الخمسينات والستينات والتي ترجمها كلابر في عدد من التعميمات التي تفسر عدم قدرة وسائل الإعلام على تغيير الاتجاهات بسهوله ( GT.Klapper 63:97 ) .

وساهست فى بناء التعميدات المذكورة العديد من النظريات الخناصة بالمعرفة الإدراكية Perceptual Cognitive Theories ونظريات تباين الحوافز Incentive ونظرية معالجة المعلومات السابق الانشارة إليها .

وهذه النظريات والتعميمات المتربطة بها هي التى انتهت إلى أن تأثير وسائل الإعلام هو تأثير محدود، ولايتم بشكل تلقائي مباشر كما كان يسود الاعتقاد في المراحلة المبكرة للدراسات الإعلامية . إلا أنه منذ بداية السعينات بدأت يقترن بإزداد التعرض إلى وسائل الإعلام ريصفة خاصة التليغزيون بعد انتشاره وتطوره، بدأ يقترن بهذا زيادة الظواهر الاجتماعية التي تم الربط بين انتشارها وانتشار التليغزيون وزيادة القواهر الاجتماعية التي تم الربط بين انتشارها وانتشار الالميكية التي يدأت تولى هذه الظاهرة والعلاقات الحاصة بها اهتماما خاصا بها بالبحث والدراسة العلمية المنظمة، والتي أشارت بعض من نتائجها إلى وجود المعلاقة الارتباطية فعلا، وهر ما يظهر في أعمال جيرينر وزملاته في نهاية السينات إلى تأكيد الإقرارة في نهاية والمساعة عنوان التليغزيون والسلوك الاجتماعي ، وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى تأكيد الأفراد انظرية المسابقة الخاصة بقدرة وسائل الإعلام على الدراسات الى تأكيد الأفراد الخلقية المناصة بقدرة وسائل الإعلام على احتماعى عكمه الصور الرمزية التي تقدمها ويتاثر بها الأفراد .

وهذه الأفكار وإن كانت قد ظهرت من قبل فى كتابات والترليمان والنظريات الخاصة بالتوحد والتقمص الرجدائى والتفاعلية الرمزية فى كتابات چورج ميد الخاصة بالتوحد والتقمص الرجدائى والتفاعلية الرمزية فى كتابات چورج ميد G.H.Mead . إلا أن هذه الأفكار بدأت تجد صدى لها فى الأعمال الأخيرة وبدأت تتبلور بناء على ذلك تعميمات وفروض نظرية خاصة بتأثيرات وسائل الإعلام . واجريت العديد من الدراسات العلمية لاختبار هذه الغروض والنظريات فى الغرب وباقى دول العالم . مثل :

- النظريات الخاصة بالتعلم الاجتماعي Social Learning ومنها نظرية التعلم بالملاحظة أو من خلال المحاكاة Social Learning Through Imitation التي قدمها البرت باندورا A.Banadora وتناولت بالتحديد ملاحظة سلوك الآخرين والمحاكاه واعتبارهم غاذج أو قدوة للسلوك المكتسب أو الاقتداء بالنماذج المندجة والمدرجة Modeling التي يكن أن يكون لها تأثير كبير في اكتساب الأغاط

السلوكية شأتها شأن الخيرة المباشرة للفرد والمواقف المختلفة . ويناء على ذلك رأى باندروا أن الأطفال والبالفين يكتسبون الاتهاهات والاستجابات العاطفية والأغاط الجديدة من خلال النماذج التى تعرض فى الأفلام والتليفزيون .

- نظرية الغرس الثقافي Cultivation التي قدمت أيضًا تطبيقا للأتكار الخاصة بدور وسائل الإعلام في تشكيل الحقائق الاجتماعية. وربط جيربتر فيها من خلال مشروعه بالمؤشرات أو المعالم الثقافية، ربط بين كشافة التعرض إلى الرسائل التليفزيونية ومعتقدات الجمهور وأتحاط سلوكه الناتجه عن اكتساب الصور الطيفة التي رسمها التليفزيون .

- الفروض الخاصة بتأثير الصحف على ترتيب جمهور القراء لاهتماهم بالمرضوعات والأفكار والأخبار الصحفية . والتي نتجت عن أعمال ماكوميس وشر في بداية السبمينات بعد ملاحظة نتائج الانتخابات في بعض الولايات والمدن . وهي الدراسات التي اختيرت العلاقة بين التغطية الاخبارية وترتيب أجنده الصحف وبين مدركات الجمهور لأهمية هذه القضايا ، ووجدت ارتباطا قوبا بين ترتيب أجندة وسائل الإعلام لأهمية التغطية الاخبارية وترتيب الجمهور لها ، ما يدل على صحة الفرض الخاصة بتأثير الصحف على إدراك الجمهور لأهمية هذه القضايا ( M.E.Mc Combs & D.L Show 72 )

وتصددت كذلك الدراسات التى اختيرت فرض الأجندة Agenda Setting ومحاولة الكشف عن المتغيرات التي تؤثر في بناء أجندة كل من الصحف وجمهور القراء .

- وذلك بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى لوسائل الإعلام والتى ظهرت فى الغروض الغروض الغراصة عند زيادة الخاصة بتدعيم الصمت Spiral of Silence عند الأقلية المعارضة عند زيادة النشر والإذاعة لكتافة التأيد فى الآراء والمواقف على الجانب الآخر . والتى ظهرت فى أعسمال اليرزابت نوبل نيسومان منذ بدايسة الشمسانينات (ENNeumann) .

وعلق عليها الياهر كانز (F.Katz 83:91-7) باعتبار أن مايحدث يؤدى إلى التأثير في بناء المجتمع ويضعفه، لأن وسائل الإعلام تميل إلى التحيز في عرض وتوزيع الرأى العام في المجتمع وتشويه هذا التوزيع، وتؤدى بالتالي إلى انسحاب المعارضه أو من يرون أنفسيهم مختلفين مع الآراء التي تتبناها وسائل الإعلام وتتوسم في النشر والإذاعة لها .

النرض الخاص بظهور الفجوة المرفية Knowldge Gap الذي صاغة تيتشنور وزملاؤه في بداية السبعينات (P.J. Tichenor, et al 70) والذي يقوم على أن طبيعة وسائل الإعلام – باعتبارها مصدرا للسعلومات – قبل إلى الطبقات الأعلى. وبالتالي غإنه يترتب على التعرض إلى وسائل الإعلام فجوة في المعرفة بين الطبقات الأقل والطبقات الأعلى، حيث تزداد الطبقات الأعلى معرفة فنزداد الغبقات على ذلك .

ومثل هذه النظريات والفروض وغيرها أشارت إلى قدرات وسائل الإعلام فعلا قى خلق صور رمزية للراقع الذي يعيشه الأفراد ، واكساب الأفراد أغاطا سلوكيه بتأثير المحاكاء، أو دورها فى التأثيرات على الأفراد بترتيب أجندة اهتماماتهم بالإضافة إلى قدرتها على توفير المعرفة والمعلومات والصور التى تعمل من خلال تشكيل الحقائق الاجتماعية، أو يترتب عليها زيادة المعرفة والمعلومات لدى الفئات الأكثر تعليما والأرقى اجتماعيا .... وغيرها من الفروض والتعميمات التى بدأت تشير أيضًا إلى قوة تأثيرات وسائل الإعلام فى المجتمع .

وعلى الجانب الآخر نجد أن أصحاب النظريات النقدية في الدراسات الإهلامية لم يتكروا هذا الدوريل يؤكدوه في دراساتهم ورؤيتهم لهذه التأثيرات. فنجد أن هناك اتفاقا بينهم على أن هناك تأثيرات لوسائل الإصلام يتم استغلالها لتدعيم أفكار واتجاهات جماعات المصلحة أو الفئات المهيمنة في المجتمع، وأن محترى الإملام عيل إلى التغطية غير المترازنة للعلاقات الإجتماعية لتأكيد هيمنة القرى المسيطرة من خلال نظام للرموز يقرس الأفكار والاتجاهات المواليية لهذه القوى وتأكيد مصالحها . وجهده الأفكار في أعمال ستيوارت هول في بريطانيا S.Hall المورية في المديكا في أصريكا وغيمس كران وزملاته الافكار في المائل ستيوارت هول في بريطانيا التي قام بإعلاء وغيرهم، والتي تعتبر امتداد الأفكار مدرسة فرانكفورت في المائيا التي قام بإعلاء فكرها ماكس هورخيمر T.Adorono وتبدور أورثو T.Adorono منذ بداية تدعيم العشرينات من هذا القرن عندما طرحت الأفكار الخاصة بدور وسائل الإعلام في نشر الثقافة الجماهيرية على حساب الثقافة الرفيعة، وإتخاذ الأولى آداة لتدعيم الصغوية أو الأبرية التي تفرضها السلطة أو القرى المهيمنة في المجتمع .

وعلى الرغم من تباين الاتجاهات بين المدارس المختلفة إلا أنها تكاد تكون قد اتفقت جميعها في تأكيد تأثيرات وسائل الإعلام ودورها في إعادة تشكيل المقائق الاجتماعية، وإن كانوا يتفقون أيضًا على أن الفرد في جمهور وسائل الإعلام مازال عنيدا، قد يستمع إلى الفكرة ولكنه يقاوم في تنفيذها ومن هنا كان التطوير الدائم في تقديم الصور الرموزية بما يحقق هدف الاستمالة والاستجابة بالتالي .

وهذه النظريات السابقة قدمت في صباغتها العديد من الغروض التي يكن اختبارها أو إعادة اختبارها أو الاستفادة منها في الاقتبراب من العديد من المشكلات البحشية في الدراسات الإعلامية. ومراجعة الهاحث لأدبيات هذه النظريات والتعميمات يكن أن يثير العديد من الأفكار للبحث والدراسة ابتداء من اختبار نفس الفروض إلى نقد النظريات واستثارة فروض جديدة يكن اختبارها .

## التكاميل والتجيزئ في المداخل النظرية للدراسات الإعلامية

يشير تقديم المداخل السابقة أو محاولة تصنيف الإطار النظرى إلى عدة مداخل، يشير سؤالا حول الأطر النظرية للدراسات الجزئية الخاصة بالعناصر الإعلامية، والتى تسود فى كثير من الدراسات الإعلامية فى مصر والحارج . مثل الدراسات الجزئية لخصائص القائم بالإتصال، أو اتجاهاته أو مهاراته، أو تحليل محترى الإعلام فى إطار وصف المحترى الظاهر أو دراسة الحالة للمؤسسات الاعلامية أو وصف خصائص المتلقين على سبيل المثال .

ولذلك نشير إلى أن هذه المداخل النظرية السابق عرضها وإن تعددت فهى 
تمكس عددا من النظريات والقروض الخاصة بعلوم الاتصال والإعلام والعلوم 
الانسانية الأخرى . ويكن للباحث استقاء الجوانب التي تسهم في تعميق رؤيته 
للمشكلة العلمية أو طرحه للغروض والتساؤلات، سواء كان البحث يتم في إطار 
جزئي أو إطار كلى . فالاستفادة من المدخل الوظيفي يمكن أن تكون في دراسة 
المؤسسات ودراسة القائم بالاتصال، بجانب دراسة المحتوى، ورؤية المتلفين 
للحاجات التي تعكسها الوظائف المختلفة . هذه الاستفادة يمكن أن تتم أيضًا في 
الإطار الجزئي لدراسة كل عنصر على حدة في حدود الأهناف البحثية . وكذلك في

المدخل الاجتماعي حيث يمكن وصف الخصائص والسمات الاجتماعية لكل من القائم بالاتصمال، والمتلقى في اطار الدراسات الجسزئية لكل منهسما . بالإضافية إلى الاستفادة من مدخل النظم في دراسة المؤسسسات الإعلامية أيضًا . وكذلك الاستفادة من المدخل اللفوى في دراسة محتوى الإعلام.... وهكذا .

إلا أن ترظيف هذه المداخل بشكل منفصل وفي إطار جزئي لا يعنى الاستفاده القصرى منها، ذلك أنه يكن الاستفادة أيضًا بأكثر من مدخل نظرى في دراسة بجزئية لأحد العناصر، مثل مدخل السمات الاجتماعية والمارسة المهنية للقائم بالاتصال، أو المدخل الاجتماعي ومدخل النظم في دراسة المؤسسات الإعلامية أو المدخل اللاجتماعي ومدخل تأثيرات الإعلام في دراسة معتوى الإعلام أو المدخل الاجتماعي ومدخل تأثيرات الإعلام في دراسة المتلقين.... وهكذا بالإضافة إلى إمكانية دراسة أكثر من عنصر في اطار مدخل نظرى واحد مثل مدخل تأثيرات الإعلام في الدار مدخل نظرى واحد مثل مدخل تأثيرات الإعلام في الدارسة محتوى الإعلام في اطار مدخل نظرية واستجدامات أو استجدامات جمهور المتلقين في اطار نظرية الفرس علم سيدل المثال.

ولذلك فإن عرض هذه المداخل في إطار منفصل لا يعنى تدعيم الاتجاء نحو الدراسات الجزئية، ولكنه يثير الباحث إلى الدراسة المتصقة في كل هذه المداخل أو بعضها لتنمية الاتجاء نحو الدراسات الكلية التي تتسم بالتكامل في دراسة عناصر العملية الإعلامية الإعلامية والتكامل في التفسير في إطار هذه المداخل. لأن الطاهرة الإعلامية كما سبق أن ذكرنا في النصل السابق تتسم بالتعقيد والتركيب وتعدد العلاقات، عا يتيح ضرورة النظرة الشاملة والكلية للظاهرة في سياقاتها وعلاقاتها وعلاقاتها وعده من المداخل الغربية في دراسة الظاهرة الإعلامية تقدم للباحث إطار نظريا وفلسفيا يكون دليلا للباحث في طرح أفكاره وتصوراته وتفسيراته لحركة الظاهرة الإعلامية يكون دليلا للباحث في طرح أفكاره وتصوراته وتغسيراته لحركة الظاهرة الإعلامية

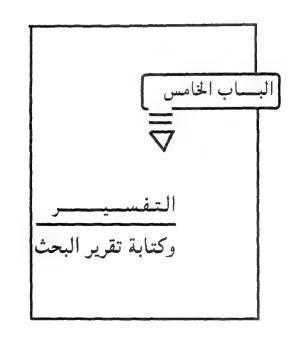

على الرغم من تعدد المشكلات العلمية وتباين خصائصها وسماتها ومستوبات الارتباط والتمقيد في علاقاتها ، إلا أن العمليات العقلية الأولية للاقتراب من هذه المشكلة وصياغة التصورات الخاصة بقدماتها وعلاقاتها لاتختلف من مشكلة إلى أخرى . وتتممثل هذه العمليات في عدد من الخطوات المنهجية العامة من خطوات البحث العلمي .

فالباحث يجب أن يبدأ أولاً فى الاقتراب من المشكلة أو الظاهرة العلمية والتعرف على مقدماتها وعلاقاتها، وخصائص البيئة أو السياق الذى تتفاعل فيه المشكلة أو الظاهرة العلمية وتنمو أو تتطور . ثم ينتهى إلى صباغة التصورات أو البناءات الذهنية للحقائق المرتبطة بهذه المشكلة . والتى تخصص للتجريب أو الإخبار بعد ذلك فى خطرات خاصة تتفق مع طبيعة كل مشكلة وأهداف دراستها والحقائق المستهدفة من هذه الدراسة .

وفي إطار خطوات البحث العلمي السابق الإشارة إليسها في الفصل الأول تتمثل الخطوات المنهجية العامة في الآتي :

أولاً : الاقتراب من المشكلة العلمية أو الظاهرة العلمية وزيادة التعرف على جوانبها والكشف عن علاقاتها حتى تنتهى إلى تحديد واضح وصريح للمقدمات والأساب أو العلاقات الخاصة بهذه الظاهرة .

#### وهى الخطرة الخاصة بتحديد المشكلة العلمية.

ثانيًا: زيادة التعرف على الشكلة أكشر والإدراك الراعى بإمكانيات الدراسة والرصول إلى قرارات تحديد خصائص السياق أو المجتمع الخاص بالمشكلة واستلهام التصورات الخاصة بهناء العلاقات أو المقائق الخاصة بها، من خلال التعمق في العراث الفكرى وأدبهات المحث السابقة التي تفيد في زيادة التعمق بإدراك كافة المفاهيم والحقائق ذات الصلاقة بالمشكلة وعناصوها.

ثالثًا: صياغة التصررات الذهنية بالفلاقات بين الحقائق أو البيانات التى تم الاقتراب منها خلال التعمق في إدراك المشكلة وعناصرها، والتجرف الراعي في أدبيات المحث والتراث الفكرى والإطار النظرى الواسع الخاص بهله المشكلة وأبصادها. وهذه التصورات التي تخضع بعد ذلك للاختبار أو

النجريب من خلال الإجراءات المنهجية التالية للتأكد من صحتها أو عدم صحتها وتقرير الحقائق النهائية بناء على تطبيق الإجراءات المنهجية التى تبدأ بمد ذلك وهذا كطرة هي صهاعة الفروض الملسهة التى يستهدف الهاحث اختمارها، أوطرح تساؤلات بديلاً هنها أو مصها بهدف الإجماية عليها.

رابعًا : تحديد خصائص السياق أو المجتمع الخاص بالمشكلة أو الظاهرة التي يقرم الهاحث بدراستها . واتخاذ القرارات الخاصة بإمكانيات الدراسة الكلية لهذا المجتمع أو الاكتفاء بعينات عثلة لهذا الجمتمع في خصائصه وسماته . وتكون مصدرا للبيانات المستهدفة التي تفيد في تقرير النتائج والعلاقات بين الحقائق المختلفة . وهي الخطوة الخاصة يتحديد مجتمع البحث وطريقة التيار العينات من هذا المجتمع .

وهذه الخطوات الأربع تمثل الخطوات المنهجيية العاصة التى تعتير ضرورة للإقتراب من المشكلة والحقائق المربطة بها ويتناولها هذا الباب فى قصول مستقلة كالآس:

الفصل الثالث : التمريف بالشكلة العلبية وتحديدها .

الفصل الرابع: مراجعة التراث العلمي وأدبيات البحث.

القصل الخامس: صياغة الفروض العلمية والعلاقة بين المتغيرات.

القصل السادس: نظاء العينات.



# لتعــريــف حالمشكــلـــة العـــمـــية وتــحـــــــد الـــــــــــد ها

يتميز العلم - كما سبق أن أوضحنا - بالتراكم الناتج عن بنا ات النظريات والتعميمات التى انتهت إليها البحوث والنراسات السابقة ، أو نتاتج الممارسة والتطبيق لهذه التعميمات والنظريات العلمية .

ويتسيز الباحث عن غيره بقدرته على الملاحظة الناقدة لهذا التراكم العلمى وتطبيقاته واتجاهات المارسة العلمية في مجال التخصص .

ومن خلال هذه الملاحظة يقف الباحث على عديد من معالم النقص أو القصور أو الإنحراف أو الفياب في المسار العلمي النظري أو التطبيقي ، الذي يجمل الهاحث يشعر بصعوبة ما ، أو يدرك موقفًا ما يتسم بعدم الاتساق ، أو فكرة علمية تحتاج إلى البحث والتقصى لاستكمال جوانيها ، أو تعميما ما يحتاج إلى تدعيم بنائه..... إلى آخره من نما يكن تصنيفه في إطار مفهوم المشكلة ، أو المرقف المشكل أو المرقف أو المرقف أو المراسة لتجنب هذه الصحوبة ، أو مشكل أو القاهرة التعميرات والتعميمات ، وصياغة التفسيرات والتعميمات .

وعندما تبرز الحاجة إلى دراسة هذه المواقف أو القضايا أو الألكار أو الآراء من خلال الاسلوب العلمى للوصول إلى نشائج خاصة بها . نكون أسام مفهوم المشكلة العلمية أو الموقف المشكل Problematic Situation أو الطاهرة العلمية Phenomena التى تعتبر فى تعريف لها: عبارة عن موقف أو قضهة أو فكرة أو مفهوم يحتاج إلى الهحث والدراسة العلمية للوقوف على مقدماتها وينا «العلاقات ين عناصرها ، وتناثجها الحالية ، وإعادة صيافتها من خلال تعاثج الدراسة ووضعها فى الإطار العلمى السليم .

ويكن عرض مفهوم المشكلة العلمية أو الموقف المشكل أو الطاهرة من خلال بعض الأمثلة التالية ، التي ترى أهمية دراستها والوصول إلى نتائج بشأتها تتفق مع خصائص هذا المفهوم .

- حالات ندرة البيانات أو المعلرمات المخاصة بالأبعاد النظرية أو التطبيقية للعلوم في مراحلها المبكرة ، عا يتطلب القيام بدراسات عديدة لوضع أسس المعارسة والتطبيق في المجالات المختلفة . وذلك مثل الدراسات التاريخية التي السحت بها الدراسات المبكرة في مجالات الصحافة في معظم دول العالم ، حول ظهور هذه الصحف ، وأسس قيامها ، وتنظيمها وعلاقاتها ، وأغاط المعارسة المهنية وعلاقاتها بالشخصيات أو الوقائع التاريخية . وغيرها من الموضوعات التي يكن أن قيز فترات النشأة وبدايات التطور .

 أو استخدام مستحدثات اتصالية جديدة لأول مرة، مثل انتشار الفضائيات وأطباق الإستقبال. ويرتبط بللك الكشف عن أغاط الاستخدام ومستوياته وعلاماته، وتأثير استخدام هذه المستحدثات على المتلقين أو السياق الاجتماعى العام.

- وكذلك حالات انتشار الصحف الحزبية والمستقلة وتعددها، وما يرتبط بها تطوير اتجاهات القراء والقراءة

- وقد برى الباحث انتشار نظريات أو تعميمات حديثة فى مجتمعات أخرى . ولم يشت بعد إمكانية تطبيقها على المجتمعات المحلية . فيرى الباحث دراستها فى إطار المجتمع المحلي دسياقه الله المقافى . مثل تطبيق نظريات التأثير التى قامت على فروض الغرس الثقافى Cultivation أو وضع الأجندة Agenda Setting على فروض الغرس الثقافى Cultivation أو وضع الأجندة وتتمماتنا أو إختبار وذلك لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذه النظريات فى مجتمعاتنا أو إختبار فروضها من خلال العلاقة بن وسائل الاعلام وسلوك المتلقين واتجاهاتهم فى النقافة المحلية .

- راذا كانت الحالات السابقة غفل مشكلات غياب المعلومات أو ندرتها. التي 
  تربط بالبدايات أو النشأة، فإن هناك حالات تستحق البحث والدراسة وغفل 
  مشكلة تقوم على ملاحظة الباحث لعدم اتفاق المقدمات بالنتائج مثل: إنتشار 
  الصحف الحزيبة والمستقلة مع تزايد العزوف عن قراءة الصحف. أو إنتشار 
  قنرات تليفزيونية متعندة مع عزوف عن المساعدة ، أو إنخفاض تقديرات 
  المساعدة ، كما يقتضى دراسة الظاهرة في جانب الأسباب المرتبطة بالمتلقين أو 
  الأسباب المرتبطة بمخرجات الصحف أو القنرات التليفزيونية من جانب آخر . أو 
  دراسة ظاهرة انخفاض قراءة الصحف أو القنوات التليفزيونية من جانب آخر . أو 
  الرعى الديني في المجتمع . وضيرها من الظاهرات أو المشكلات التي تعكس 
  عدم الاطاق بين المقدمات أو الأسباب والتناثج .
- أو يرى الباحث عدم اتفاق النظرية مع التطبيق ، وعلى سبيل المثال تشير فروض ترتيب الأولوبات أو وضع الأجندة Agenda Setting إلى أن الصبحف يكن أن تؤثر في ترتيب القارئ الاحتسام بالموضوعات الصحفية بناء على ترتيب تلك الصحف لموضوعاتها . ومع ذلك قد يلاحظ الباحث من خلال تمرضه لعدد من البحوث الخاصة بالاحتسام والتفضيل أو البحوث الخاصة بتحليل محتوى الصحف عدم وجود هذا التأثير ، وإختلاك أجندة القارئ عن أجندة الصحف في ترتيب الاحتمام والتفضيل .
- رقد تشير مناقشة النظريات القائمة في الأدبيات العلمية إلى وجود نقص أو قصور في التعميمات أو أن هناك أسئلة طرحت في هذه المناقشات لم يتم الإجابة عليها . مثل السؤال المطروح في فروض وضع الأجندة حول من الذي يقوم بترتيب أجندة وسائل الإعلام . . ؟ وهل هناك دور للمتلقين أو تأثيرات في هذا المجال . . . عا يشير الباحث إلى دراسة هذا الموضوع بإعتباره مشكلة تستحق البحث والدراسة .
- ويجانب ذلك فإن التغير والتطور فى الاستخدامات ، أو الحاجات ، أو الاتجاهات أو الاتجاهات أو طرق العرض والتقديم ، أو المحتوى الاعلامي واتجاهاته . هذا التغير الذي يلاحظه الهاحث قد يثهره إلى البحث والدراسة لرسم وتحديد الخصائص والسمات الإجتماعية والنفسية للمتلقين ، أو خصائص وسمات المحتوى الإعلامي ، أو وصف نظم الملكية والإدارة وتطورها في وسائل الاعلام .

- وقد يرى الباحث دراسة العلاقة بين هذه العناصر وبعضها بغرض الوصف أو الخروج بتعميمات حول تأثيرات هذه العلاقات على أطرافها وعلى الغير . مثل دراسة حاجبات المتلقين ، وطرق اشباع هذه الحاجات من خلال استخدام وسائل الإعلام في إطار نظرية الاستخدامات والاشباعات Uses and Gratification أو اللطريات الموافع Motives أو منظريات الدوافع Motives أو غيرها من النظريات القائمة ، أو الخروج بتعميمات أو نظريات جديدة حول هذه الملاقات .

رغير ذلك العديد من الموضوعات التي تحتاج إلى البحث والدراسة العلمية وتدخل في إطار مفهوم المشكلة أو الظاهرة العلمية التي يهدف الباحث الكشف عنها أو وصفها ووصف عناصرها أو علاقاتها وتفسير هذه العلاقات أو ضبطها والتسرقع بتطوراتها وهو ما يتسرجم أهداف الهحث العلمي في دراسة الظواهر والشكلات العلمية .

رإذا كانت المناخل التى قدمناها فى القصل السابق تقدم إجابة على السؤال: ماذا يدرس ...؟ فإنها تكون قد قدمت تصنيفاً منهجياً للمديد من المشكلات الملمية التى يدرسها الباحث فى إطار مدخل أو أكثر من المناخل المذكورة .

#### مصادرالتعسرف على الشكلات العلمية

هناك اتجاهان رئيسيان للتعرف على المشكلات التي تستحق البحث والدراسة الاتجهاء الأول : وهو القراء المتعمقة والناقدة الأدبيات المجال العلمي العام والخناص ذات العلاقمة بشخصيص الباحث أو انتسائه العلمي، وتعدد مصادر هذه الأدبيات ومستوياتها . ولكنها يكن أن تعشل إجبالا فيما يلى :

- التراث العلمى الذى يضم النظريات والأفكار العلمية للخبراء والباحثين وتطوره، وملاحظة الحدود أو المصالم الخاصة لهذه النظريات والأفكار ، وما يكن أن تغيره من أفكار وموضوعات متجددة أو متطورة . وتجده في المراجع Refrences والكتب والمؤلفات العلمية التي تنتجها المكتبة المتخصصة من وقت لآخر .

وفى مصر المجلة المصرية لبحوث الإعلام والمجلة المصرية لبحوث الرأى العام\*، ومجلة الدراسات الإعلامية والسكان وغيرها من الدوريات والمجلات العلمية التى تصدرها الجنامعات والكليات ومراكز البحوث، والتى تضم بحوثًا فى التخصص.

- وقائع المؤقرات العلمية المتخصصة والبحوث المنشورة فيها .

بحوث الماجستير والدكترواه في التخصص التي تم اجازتها في الجامعات المحلية
 والخارجية والتي يكن الكشف عنها من خلال الكشافات التي تصدرها
 الجامعات أو مراكز البحوث .

مواقع الجامعات أو الكلبات أو الموضوعات المتخصصة على شبكة الانترنت التى
 تقدم عروضًا أو ملخصات ، أو صفحات عن الموضوعات والباحثين والخيراء
 المشتركين في هذه الشبكة .

أما الإنجاء الثانى: قهو الملاحظة الميذانية للتطبيقات والمارسات التي يمكن أن تعكس أغاط المارسة المهنية وإتجاهاتها وتقويها. وصور العلاقات بين مناصر المسلية الإصلاحيية والقرى المؤثرة في تخطيط وتنفيل السياسات والأهداف ومخرجات المسلية الإعلامية التي تتمثل في شكل ومحتوى البرامج أو الصفحات وإتجاهاتها. وتسجيل نتائج هذه الملاحظة عا يمكن أن تثيره من دراسات أو يحوث تدعم نتائج الملاحظة أو تحوث

وذلك بجانب تأكيد نتائج الملاحظة أو البحث فى مقدماتها من خلال الرجوع إلى الرثائق أو سؤال ذرى الحبرة وأصحاب الاختصاص فى مجالات الممارسة المهنية بالمؤسسات الإعلامية .

ويعتبر التعرض المستمر إلى حلقات النقاش والندوات والمحاضرات المتخصصة صورة من صور الملاحظة واستشارة المشاركين في الموضوعات والأفكار المطروحة والتعرف من خلالها على المشكلات أو الظاهرات العلمية ، أو تطويرها

ويطرح التصرض المستمم للذكر العلمى وصلاحظة الممارسة المهنية والتطبيقية سؤالأحرل: صلاحية إعادة بحث مشكلات علمية سورد راستها وإنتهى الآخرون إلى تتاثج رتعميمات خاصة بها.

<sup>\*</sup> مجلة فصلية صدر العدد الأول منها عن مركز يحوث الرأى العام يكلية الإعلام جامعة القاهرة، مارس ٢٠٠٠ .

وفى هذا الإطار يجب أن نعى أن المشكلات التى سبق دراستها إنتهت إلى نتائج محدودة بحدود الزمان والمكان ، وكذلك خصائص مفردات البحث ، ومناهج الدراسة رادواتها ، بحيث أن إعادة بحث المشكلة فى إطار سياق إجتماعى أد مهنى أد فى وقت آخر أو من خلال استخدام أدوات ومناهج مختلفة قد ينتهى إلى نتائج مختلفة عن نتائج الدراسة الأولى .

وذلك بشرط أن تدعر الحاجة العلمية الملحة إلى ذلك وأن يتأكد الباحث من الرصول إلى نتائج مختلفة تقدم إضافة علمية إلى ماسيق تحقيقة من نتائج.

خطسوات تحديد

الشكلة العلمية

# أولاً: الإحساس بالمشكلة العلمية:

تمتبر الأمثلة التي عرضناها من قبل غرفيًا للأفكار أو المراقف التي يدركها الباحث - من خلال الملاحظة العلمية - على أنها تستبحق البحث والدراسة ، والتعرف عليها وعناصرها ، واتجاء الحركة والعلاقات بين عناصرها . والوصول إلى تناتج علمية بخصوصها تفق وأهداف البحث العلمي .

ربعتير هذا الإدراك الأولى لوجود مشكلة أو موقف مشكل أو إدراك الباحث أن هناك ظاهرة تستعق البحث والدراسة ، وإدراكها في إطارها العام ، يعتبر هذا الإدراك الخلوة الأولى في تحديد المشكلة العلمية والإقتراب منها ، وهو إحساس الباحث بوجود مشكلة أو موقف مشكل .

وتتميز هذه الخطوة بالآتي :

- أنها تعتبر إقترابا من الموقف أو الفكرة في إطارها العام. ونتيجة للملاحظة
   الأولية للمصادر المختلفة للتعرف على المشكلات.
- إن هذا الاحساس يعتبر دافعًا للباحث إلى تطوير البحث والتقصى فى المشكلة وعلاقاتها بشكل أعمق . ويعتبر الإحساس بالمشكلة بداية الطريق إلى التحديد النهائي للمشكلة وليس نهايته .
- ويترتب على ذلك تهيئة الباحث لإعادة النظر في المشكلة وبناء العلاقات بين عناصرها ، أو العلاقات مع عناصر أخرى خارجية .
- ضرورة تسجيل رؤية الباحث للمشكلة في مذاكراته بشكل عاجل ، وتسجيل التطور أو التغير الذي يراه الباحث خاصًا بها ، مادام التفكير فيها مستمرا .

في هذه المرحلة ليس هناك ما يؤكد صلاحية الفكرة للدراسة ، بل إن الباحث يجب
إن يكون مستعداً الأن يطرحها جانباً والتفكير في غيرها بعد ذلك ، مالم تتوافر
لها مقومات الصلاحية للبحث والدراسة ، كما تحددها المطوة التالية .

وبالتالى فإن الباحث لايقف عند مجرد الاحساس بوجود مشكلة ، ولكن يبدأ في إتخاذ إجراءات الخلوات التالية لتقرير صلاحيتها وتحديدها في صورتها النهائية .

فالباحث قد يلاحظ زيادة تعرض الأطفال لبرامج التليفزيون بتوسط ساعات يغوق الدول والمجتمعات الأخرى . وتعتبر هذه الملاحظة إحساساً أولياً بوجود مشكلة تطرحها تساؤلات عديدة حول: الأسهاب الدافعة لزيادة لتعرض ، أو تأثير هذا التعرض الكثيف على التحصيل الدواسي للطلاب سلباً أو إيجاباً ، أو تأثيره أيضاً على غط من أفاط السلوك .... وغيرها من الملاقات التي قد يراها الهاحث بين التعرض الكثيف والأسباب أو النتائج المترتبة عليه .

ومن خلال التعرض إلى البحوث والدراسات السابقة مثل: قراءة جريدة المدينة 
السعودية دراسة ميدانية (محمود علم الدين ٤٤) (١) والذي توصل البحث فيه إلى 
نتائج خاصة بسمات قراء الجريدة اليومية في الملكة العربية السعودية بصفة عامة 
وقراء جريدة المدينة بصفة خاصة ، واستخداماتهم للجريدة ، وتضييلاتهم ، 
ودوافعهم ، وإنجاهاتهم نحو الآداء الصحفي للجريدة . مثل هذا البحث قد يغير 
لدى الباحثين دافعاً إلى دراسة عدد من المشكلات البحثية التي تنطلق من نتائج 
هذا البحث . مثل دراسة قراءة الجريدة اليومية والمجلات الأحموية المسلكة العربيية 
إجراء الدراسة المقارنة بين سمات قراءة الجريدة أليومية والمجلات الأصوعية ، وكذلك 
إجراء الدراسة المقارنة بين سمات كل منهم ، 
إجراء الدراسة المقارنة بين سمات كل منهم ، 
الجرائد البومية في مصر ودراسة معالم الاتفاق أو الاختلاف بين سمات كل منهم ، 
البومية ومشاهدي البرامج التليفزيونية وانجاهات الاستخدام والتغضيل لذي كل 
البحومة ومشاهدي البرامج التليفزيونية وانجاهات الاستخدام والتفضيل لذي كل 
والبحوث الساقة .

 <sup>(</sup>١) محمود علم الدين: قراء جريدة المدينة المتورة، يحوث الإتصاف، كلية الإعلام - جامعة القاعرة، العدد ١١، يوليو ١٩٩٤، ص ١٩٠٠.

مثل هذه الأنكار والموضوعات تمثل إحساساً بوجود موضوع يستحق البحث والدراسة بنطلق منه الباحث بعد ذلك إلى التحديد الدقيق لمشكلة البحث الذي يقوم على دعامتين أساسيتين ، تمثل كل منها خطوة من خطرات تحديد المشكلة . الأولى وهى تحليل المشكلة العلمية والثانية هى تقويم المشكلة العلمية لتقدير أهميتها وصلاحيتها للبحث والدراسة (شكل رقم١) .

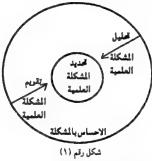

#### النا : تعليا الشكلة العلبية :

بعد أن يستشعر الباحث برجود مشكلة تستحق البحث والدراسة ، وتتبلور الشكلة في إطارها العام ، يعتبر المدخل إلى التحديد الدقيق للمشكلة ومعالمها هو تحليل الإطار العام للمشكلة التي إعتدي إليها الباحث .

وتشمل عملية التحليل بشكل عام تجزئ عناصر المشكلة في إطارها العام ، وعزلها عن بعضها ، وإعادة النظر إلى كل عنصر في صورته الجزئية ، وفي علاقته مع العناصر الأخرى ، ثم إعادة تركيب هذه العلاقات مرة أخرى في شكلها النهائي القابل للتطبية .

ولن يجد الباحث في التراث العلمي مشكلة علمية في إطارها العام حتى يهتدى بشكل صورتها الأولية في هذه المرحلة . مالم تكن هذه المشكلة هي مشكلة يتم إعادة دراستها من جوانب أو إبعاد جديدة كما سيق أن ذكرنا .

- ويقوم الباحث في هذه المرحلة بالإجراءات التالية :
- ١- عزل عناصر المشكلة ، والنظر إلى كل عنصر فيها في إطار جزئى . وعلى سبيل المشال نجد أن دراسة تأثير التليفزيين على السلوك اللفظى للطفل تتضمن العديد من العناصر . مثل المرحلة العمرية للطفل/ اكتساب الطفل للسلوك اللفظى/ كفافة تعرض الطفل للتليفزيون/ مستويات إهتمام الطفل بفردات البرامج التليفزيونية/ أفاط السلوك اللفظى في البرامج الفضلة للطفل .... وهكذا .
- Y- تجميع الحقائق الخاصة بوصف هذه العناصر ، والعلاقات الخاصة بهذه العناصر فيقوم الباحث بالتصمق في أدبيات البحث والدراسات ذات العلاقة ومقابلة أصحاب الاختصاص لتجميع هذه الحقائق والكشف عن العلاقات بإن العناصر وبعضها ، وذلك حتى يتخذ قراراته بقبول العلاقات الصحيحة ، واستبعاد العلاقات الزائفة . وفي هذه الحالة يطرح مثل التساؤلات التالية :
  - هل هناك علاقة بين المرحلة العمرية واكتساب السلوك اللفظي ؟
    - ماهي أقاط السلوك اللقظي المكتسب؟
- ماهى أغاط السلوك اللفظى الشائع فى بيئة الطفل وبصفة خاصة الأسرة والمدرسة ؟
- ماهى نتائج الدراسة المقاونة بين الوقت الذي يقضية الطفل في المدرسة أو المنزل أو أمام التليفزيون ؟
  - ماهي البرامج أو المفردات التليفزيونية التي يفضلها الطغل ؟
- ماهى أغاط السلوك اللفظى الشائع استخدامها فى هذه البرامج أو المفردات التلفظ مدنية ؟

ونتيجة الإجابة على مثل هذه التساؤلات من خلال المقاتن التي يقوم بجمعها الهاحث، فإنه يبدأ في ترتيب أهمية هذه العناصر في وجود المشكلة التي يقوم يتحليلها . وعلى سبيل المثال قد لاتمثل المرحلة العمرية وتباينها أهمية في هذه الدراسة، لأن المقائق تشير إلى تزايد اكتساب أغاط السلوك اللفظي مع فو المرحلة العمرية، في الوقت الذي تتخفض فيه كثافة مشاهدة التليفزيون مع هذا النمو . وكذلك قد لايمثل إعتمام وتفضيل الطفل للمرامج التليفزيونية أهمية متى تم حصر هذه البرامج فيما يقدم منها موجها إلى كل مرحلة . بينما تعتبر كشافة ساعات الشاهدة ذات أهمية في هذه الدراسة، نظرا 
لا رتفاعها مقارنة بالوقت الذي يقضيه الطفل في المدرسة أو في المتزل بين الأسرة . 
ولذلك يبدأ الباحث بالتركيز على أهمية دراسة التياين في كشافة المشاهدة في 
علاقتها مع التياين في إكتساب السلوك اللفظي من خلال البرامج الموجهة للطفل . 
مع عزل العناصر الأخرى ، أو ضبطها في مراحل الدراسة .

٣- يلى ذلك إقتراح تفسيرات خاصة بوجود المشكلة وأسبابها ، وهذا يتم من خلال الصياغة المبدئية للملاقة بين الحقائق وبعضها أو بين المتغيرات وبعضها . وذلك بعد أن يكون الهاحث قد قام بضبط العناصر والمتغيرات الأخرى وعزلها ، وإستبعاد الملاقات التي تشير الحقائق إلى زيفها أو خيابها .

ويشل هذا الإجراء التحديد شبه النهائي للمشكلة . من خلاف صياغة العلاقة بن العناصر القائمة بعد استبعاد غيرها .

وفى المثال السابق نجد أنه تم استبعاد أهمية المرحلة العمرية بالتركيز على المرحلة التى يكتسب فيها الطفل السلوك من خلال المعاكاة ، وكذلك استبعاد تأثيرات الأسرة والمدرسة التى تسير على نهج تعليمى منظم فى التنشئة الإجتماعية وتبقى المشاهدة التليفزيونية . ونظراً لأن المشاهدة التليفزيونية تعتبر سلوكا عاماً بين الأطفال . فإن إقتراح العلاقة يكون بين كثافة المشاهدة التليفزيونية وإكتساب الطفل للسلوك اللفظى . وهذه العلاقة هى التى يركز عليها الهاحث فى صياغته لعنزان المشكلة بعد ذلك . ومحديده لهافى الخطرات الإجرائية المتهجية لاختبار صحة هذه العلاقة حى الطفل – أو زيفها .

٤- ولا يتوقف الأمر عند اقتراح التفسير من خلال صباغة العلاقات الأولية بين السبب والنتيجة ، ولكنه يستمر في التعمق في هذا التفسير في علاقته بغيره من التفسير التفسير أل علاقته بغيره من التفسيرات البديلة ، لتنمية هذا التفسير ووبطه بالتعميمات والنظريات العلمية والأبيات المرتبطة ، حتى يطمئن قامًا إلى تحديده للمشكلة العلمية عند حدود العلاقة التي قام بصباغتها .

وهذه الخطوات الأربع السابقة تقترب في إجراءاتها وصياغاتها من الخطوات Discovery المتعللاعية Exploratory أو الاسستكشافية foronulative أو السساغية المشف عن أو الصياغية المشف عن المشف عن المشكلات والظاهرات العلمية وزيادة الاقتراب منها وإدراك أبعادها وعلاقاتها تمهيداً لتحديدها تحديداً دقيقاً وصياغتها .

ونرى من اخطوات السابقة كيف انتقل البناحث من الإحساس بوجود تأثير للتليفزيون على السلوك اللفظى للطفل إلى تحديد المشكلة فى العلاقة بين كشافة مشاهدة برامج الطفل التليفزيونية وإكتساب السلوك اللفظى .

أما المشكلات التى يتم إعادة دراستها فى جرانب وأبعاد أخرى ، تتفق والمعطبات العلمية المتجددة . فإن الدراسة السابقة فى هذه الحالة تعتبر إحساساً برجود مشكلة فى إطار هذه المعطبات ينطلق منها إلى تحديد المشكلة الجديدة من خلال الخطوات الأربع المذكورة من قبل . وبعد أن يطرح النساؤلات التالية :

- ماهى النتائج التي توصل إليها البحث السابق؟ .
- ماهي علاقة هذه النتائج بالنظريات العلمية القائمة ؟ .
- ماهى أوجه الاتفاق أو الاختلاف مع المطيات المستحدثه مثل التظريات والأفكار الحديثة ، التأثيرات المكانية أو الهيئية ، التأثيرات الثقافية ، التأثيرات الزمانية ؟ .
- ماهو تقريم الباحث لنتائج البحث في ضوء هذه المطيات، وهل هناك قصور أو
   نقص معين ؟ .
- ماهو المدخل الجديد الذي يكن أن يتجه إليه الباحث، لإعادة دراسة المشكلة
   السابقة أو البحث السابق.

وغيرها من التساؤلات التي تسهل على الباحث استباط مشكلة علمية تتسم بالخبرة في علاقتها بالمشكلة السابقة ، تتيجة لتغير البحث في إطار البيئة أو الزمان أو المنحل أو الإتجاه البحثي الذي يراه الباحث جديداً ويضيف إلى المعرفة العلمية في مجال التخصص كما سبق أن ذكرنا .

وعلى سبيل المشال نجد أن الدراسة الخاصة بنموذج الإهتمام ودواقع القراءة لتقريم الموضوعات الصحفية وتطبيق هذا النموذج على الصحف السمودية (محمد عبد الحميد: ٩٠) قد إستشار البحث في تطبيق هذا النموذج يمعطياته في تقويم موضوعات برامج الأطفال في التليفزيون المصرى في دراسة (السيد بهنسي ٩٥) بعنوان "استخدام غوذج الإهتمام ودوافع المشاهدة في إتخاذ القرارات الخاصة بتقويم موضوعات برامج الأطفال في التليفزيون المصرى" وسوف نجد أن البياحث في

التطبيق قد طرح سؤالاً يدور حول إمكانية تطبيق التصوفح السابق تصميمه لتقويم المرسوعات الصحفية على برامج الأطفال في التليفزيون المصرى . مع طرح العديد من التساؤلات الأخرى حول مواقع الاختلاف والاتفاق بين دوافع الإهتمام بقراء الصحف ومشاهدة البرامج التليفزيونية ، ومستويات الإهتمام بكل منها ، والفروق في تطبيق النموذج على مرحلة الشباب في قراءة الصحف ومرحلة الطفولة في مشاهدة التليفزيون ، وما يرتبط بهذه التساؤلات من تساؤلات فرعية أخرى تسهم في تعديد مشكلة جديدة من خلال إعادة دراسة مشكلة علمية سبق دراستها أو تطبيق فرة على إطار تطبيقي مختلف (١١)

#### النَّا: تقريم المشكلة العلمية:

لا تقف جهود الباحث في مرحلة تحديد المشكلة على تحليلها وتجميع الحقائق حولها وزيادة التعمق في أبعادها وجوانبها العلمية فقط ، لكنه يكون مطالبًا في هذه المرحلة بالإجابة على السؤال الخاص بدى صلاحية المشكلة للهحث والدراسة ، وتقرير قيمتها العلمية وأهميتها للباحث والمجتمع ، لاتحاذ القرار الخاص بالاستمرار في باق الاجراءات المنهجية ، أو تطويرها أو تغييرها .

وهناك عدد من الاعتبارات أو المعايير التى يحكم من خلالها الباحث على مدى صلاحية المشكلة المختارة للبحث والدراسة . وتتلخص هذه المعايير أو الاعتبارات في علاقة الشكلة بالمجتمع والباحث وحدود الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف دراستها وهذه المعايير التى يضعها الباحث للحكم على المشكلة ، أو الاعتبارات التى يراعيها الباحث عند اختيارها لاترتبط بجبال معين من مجالات التخصص ، أو مشكلة معينة من المشكلات العلمية . ويتم عرض هذه المعايير أو الاعتبارات في شكل أسئلة يضع الباحث إجابة لها ، أو يضع تقديراً لهذه الإجابة يمكن من خلاله التقرير بصلاحية المشكلة للدراسة أو درجة هذه

<sup>(</sup>١) راجم بالتقصيل:

<sup>-</sup> السيد بهنسى : استخدام قردج الإمتمام ردوافع المشاهدة في اتخاذ القرارات الخاصة بتقريم موضوعات برامج الأطفال في التليفزيون-د راسة ميدانية ، مجلة الهجوث الإعلامي 3-جامعة الأزهر، العدد ٣، ج٢، يتاير ١٥، صربص ١٨٥٥-١٨٣ .

الصلاحية التي تدفع الباحث إلى الاستمرار فيها .

#### وتتلخص هذه الأسئلة في الآتي:

- ما هي حدود المشكلة أو الموضوع الذي يهدف الهاحث إلى دراسته ؟ ذلك أنها قد تكون محدودة جداً لا قتل نتائجها قيمة علمية . مثل الحدود الجغرافية أو الزمنية لمجتمع البحث فلا يصلح دراسة الرأى العام في قضية من القضايا العامة من خلال تحديد المجتمع في الماصمة فقط لأنها لاتكون عملة للمجتمع الكل بكل فئاته أو طبقاته التي تهتم بهذه القضية العامة .

وكذلك لاتكون المشكلة واسعة جداً لا تسمع جهود الباحث ، أو المؤسسات التى تدعم البحث وامكانياتها بتحقيقها في الوقت المناسب . ومن الامثلة على ذلك كثرة عدد المناصر والمتغيرات التي يدرسها الباحث ، أو تعدد الملاقات بين هذه العناصر والمتغيرات .

- ماهر مدى جدة المشكلة العلمية في هلاقتها بالتراث العلمي في مجال الدراسة ؟
  قالمشكلة يجب أن تكون جديدة بالنسبة لما سبق دراسته من مشكلات أو بحوث
  علمية . حتى يكن أن تضيف جديدا للمعرفة العلمية المتخصصة . وبجب مراعاة
  هذا الاعتبار في المشكلات التي يعاد دراستها من حيث ضرورة توفر شرط الحبرة
  في مجال الاختيار أو التكرار كما سبق أن أوضحنا .
- -ماهر مدى أهمية دراسة المشكلة العلمية بالتسية للمجتمع والبينة العلمية 1. ويضع الباحث في اعتباره في تطبيق هذا المعيار أن مفهرم المجتمع يتسع ليشمل المجتمع الكل بالإضافة إلى المجتمع العلمي والمجتمع الكاس بالمارسة المهنية أو التطبيقية من كانت المشكلة تجمع بين النظرية والتطبيق ، ويتمكس هذا التطبيق على استفادة المجتمع الكل من مثل هذه المشكلات وتطبيقاتها ، وكذلك استفادة المجتمع المهني من هذه التطبيقات .
- -ماهر مدى ما تضيفه نتائع الدراسة إلى الموقة الانسانية ؛ وتنمثل إجابة هذا السؤال في محصلة إجابة الأسئلة السابقة ذلك أن الجدة وأهميته بالنسبة للمجتمع بأبعاده يعنى بالتالى إضافة إلى المعرفة الإنسانية المتراكمة في المجالات العامة أو مجالات التخصص .
- هل تتمارض المشكلة أوطرق دراستها مع المايير الاجتماعية ، التي استقر

- عليها المجتمع أو الهيئة العلمية 1 وفى هذه الحالة يجب مراعاة الاختلاف والتباين بن الخصائص الثقافية للمجتمعات ، ويضع الباحث فى اعتباره أن ما يصلح للدراسة فى مجتمع ما قد لا يصلح فى مجتمع آخر بتناثير المعايير الإجتماعية والثقافية السائدة فى هذا المجتمع .
- -ماهرمدى قابلية الشكلة العلمية للدراسة والتحقيق ؛ وهذا يشمل امكانية ترظيف المنهج العلمي المناسب وأدواته لتحقيق أهداف الدراسة . وعلى سبيل المثال نجد أن معظم المشكلات الدراسية في مجال الإعلام يصعب تحقيق أهدافها من خلال التجريب المعملي ، وكذلك في حالات عديدة ، يصعب إجراء المقابلات أو الملاحظة كأدرات لجمع البيانات بتأثير التقاليد والعادات الإجتماعية مع بعض فئات مجتمع البحث .
- ماهر مدى اتفاق موضوع البحث أو المشكلة العلمية مع إنجاهات الباحث وأفكاره ومعتقداته ؟ ذلك أن وجود هذا الاتفاق يساعد الباحث على التكيف السريع مع البحث وإجراءاته ومتطلباته . مع مراعاة توفير الضوابط التى توفر الموضوعية وعدم التحيز في إجراءات البحث وصياغة النتائج .
- ما هى حدود معارف الباحث ومهاراته فى مجال البحث العلمى بصفة عامة والمشكلة المعتارة بصفة خاصة ؟ وإمكانيات تطوير هذه المعارف والمهارات با يتذق مع حاجات البحث ومتطلباته .
- -ماهى صدود الإمكانيات المادية المتاحة لاجراء البحث وتطبيق أدواته ، وتلبية حاجات هذه الإجراء أن والتطبيق و ريدخل فى ذلك صلاحية البيئة الإجتماعية ذاتها لإجراء البحث وتطبيق أدواته . فقد تشرفر كافة الإمكانيات للبحث والدراسة فى المناطق النائية ، بينما لاتسمح الصعريات الجغرافية بإجراء بحث معين فى هذه المناطق .
- هل يكفى الرقت المساح لإجراء الهحث والرصول إلى النسائع ؟ وهذا يسفق مع السؤال الأول الخاص بحدود البحث . فالفترة الزمنية المحدودة قد لا تكفى تليية حاجات الدراسة والتطبيق للمشكلات الكبيرة الواسعة ولذلك يجب أن تسفق الفترة الزمنية وخطة التنفيذ مع حدود المشكلة المطروحة للدراسة .
- وبجانب التقدير الذي ينتهي إليه الباحث لصلاحية المشكلة للبحث والدراسة،

فإنه يجب أن يضع في إعتباره أيضًا قابلية تتاثج البحث للتعميم Generalization وما يكن أن تقيره هذه النتائج من يحرث ودراسات أخرى، تهدف في النهاية إلى تطوير المعرفة العلمية في مجال التخصص .

# عرض المشكلية العلميية وتحديد أهدافها وأهميتها

تفرض الإجراءات المنهجية على الباحث أن يبدأ بحثه بتقرير موجز ينتهى إلى التحديد الدقيق لشكلة البحث التي يهدف دراستها.

وهذا التقرير المرجز هو الذي يقدم للمشكلة في مضروع البحث أو تقريره النهائي، ولذلك فإنه يتم عرض هذا التقرير تحت عنوان مشكلة البحث ، أو مذخل إلى البحث أو مقدمة البحث - يقدم فيه الباحث تعريفًا بالإطار العام أو خلفية المشكلة ، والأسباب الدافعة لدراستها ، وعناصرها أو المتغيرات الحاكمة فيها ، والعلاقة بين هذه العناصر أو المتغيرات ، وكذلك النظريات أو التعميمات التي يستند إليها الباحث في بناء هذه العلاقات .

ويختم الباحث تقديم أو عرضه السابق بصياغة للمشكلة العلمية تحدد بدقة الهدف العام من الدراسة ، والمتغيرات التي سوف يدرسها والعلاقة بين هذه المتغيرات ، وإنجاء هذه العلاقة ، أو يحدد النتائج المستهدفة والعلاقات بين هذه النتائج ، ومجالات التطبيق في حالة الدراسات التطبيقية . ويتم بنا ، الصياغة وتسجيلها في نهاية العرض في شكل من الأشكال التالية :

أولاً: صيافة المشكلة في جملة أو هيارة تقريرية: ترضع الهدف من هذه الدراسة ، أو ترضع النتيجة الكلية الذي يسمى الباحث تحقيقها ، مثل :

".... ومن هنا جاءت فكرة الدراسة التي تهدف إلى تقييم التفطية الإخبارية التي قدمها التليفزيون المصرى الأبناء أزمة الخليج . وذلك من خلال ...." (محمد المرسي ٩٩)(١) .

 <sup>(</sup>١) محمد محمود الرسى: تقييم التقطية الإخبارية لأنباء أزمة اخليج في التليقزيون المحري، يحوث الإتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ٥، يرليد ١٩٩٨، ٣٠٠٠.

".... التمرف على تأثير التلينزيون على الأطفال من خلال التعرف على اتجاهات
 الآياء المتخصصين نحو تأثير مشاهدة برامج التليفزيون السعودى على ابنائهم".
 (منصور كنسة ٩١) ١١).

"... الكشف عن حدود تأثير تعرض الطفل المصرى للإعلامات التليفزيونية وإتجاهاته نحوه، على سلوكه الشرائي التسمل في نوعية تفضيالاته لما يطلبه ويشتريه ومعدل طلبه لها وطريقة طلبه لها "(سامي عبد العزيز ۹۱)(۲).

وهناك من يقوم بعرض المشكلة أكثر تفصيلاً. فيهدأ بعرض جملة تقريرية تقدم إلى مجموعة النتائج المستهدفة التى يسعى الباحث إلى تحقيقها . فبدلا من أن تكون الجملة أو العبارة على – سبيل المثال – شاملة مثل: يسعى هذا البحث إلى دراسة خصائص قراء السحف واتجاهات الاهتمام والتفضيل . فإن الباحث يقوم يتفصيل هذا الهدف إلى عدد من النتائج المستهدفه تفصيلاً . مثل دراسة (زامل أبر زنادة وحصره بيت المال (٩١) (٣) التى لخصها في الآتى : يعالج هذا البحث موضوح استخدمات الأطفال للفيديو في الملكة العربية السعودية – كما يقدم رؤية تحليليد لآثاره الناجمة عن تلك الاستخدامات ، وتنحصر مشكلة البحث في الكشف عن التائي :

- معدلات استخدام الأطفال لأجهزة الثيديو اليومية والأسهوعية خلال العطلات الاسبوعية .
  - توهية البرامج الأكثر تفضيلاً لدى الأطفال.
    - اكثر الفقرات اليومية شعبية بين الأطفال .
- غط الاستخدام الشائع ومدى استخدامهم للقيديو في تسجيل برامج من قناتي التلفاز السعدي.

منصور كلسة: أقياهات الآياء المخصصين نحو أثر الطيفزيون على الايناء! دراسة تطبيقية
على حملة درجة الدكتوراه في الإعلام والتربية، المرجع السابق، العدد؛ ديسمبر ١٩٩١،

 <sup>(</sup>٢) سامي عبد العزيز: تأثير الإعلان التليفزيوني على السلوك الشرائي للطفل، أفرجع أنسابق.
 ص١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٣) زامل أبو زنادة، وحسرة بيت للال : الشيديو وآثاره على الأطفال في المسلكة المديبة السعودية، تفسي المرجع السابق، ص ١٠٩ .

- الآثار الناجمة عن استخدمات الأطفال للثبدي .

وقد تزيد أو تقل عن ذلك ولكنها تقدم ملخصًا لمجموعة النتائج المستهدفة يعرضها الباحث في نهاية تقرير العرض والتقديم للمشكلة .

ولكننا نرى أن هذا العرض التفصيلي سيكون بديلاً عن تحديد الأهداف الخاصة بدراسة المشكلة التي يكن أن تتفق في صياغتها مع هذه الصياغة التفصيلية .

ويصبح أمام الباحث إما أن يفغل تسجيل أهداف البحث وهذا يشكل تحفظا على صورة عرض المشكلة العلمية التي يعتبر تحديد أهداف دراستها جزءً أساسيا منها، أو يقوم بتكرار هذا التفصيل مرة أخرى في البند الخاص بأهداف البحث أو الدراسة وهذا سيعتبر تكرارا لاحاجة للبحث به .

ولذلك فإننا نفضل الاكتفاء بجملة تقريرية شاملة لعناصر المشكلة العلمية وعلاقاتها في شكلها النهائي .

ثانيًا : صهاعة المشكلة في شكل سؤال رئيسى : يطرح الباحث في نهاية تقديم وعرض المشكلة وجوانيها سؤالاً يلخص هدف البحث ، أو يسعى إلى إجابة تلي حاجة البحث . مثل :

"... التمساؤل الرئيسى الذي يحدد مشكلة البحث هو: ماهى أتجاهات جمهور المستمعات والشاهدات نحو برامج المرأة المقدمة من الرادير والتليفزيون" (محدد نبيل طلب ٩٤) (١).

"يتمثل المرقف المشكل الذي تبحث فيه هذه المراسة في تساؤل محدد : هل استطاعت صحيفة الأهرام تحقيق التكيف الاخراجي مع القطع الجديد؟ وهل مجحت في تلافي الآثار الجانبية لهذا القطع؟ (أشرف صالح ٩٢)(٢).

وقد يلخص الساحث المشكلة في سؤال رئيسي وعده من الأسئلة الفرهية ، أو يستيدل عددًا من الأسئلة بالسؤال الرئيسي .

مثل : .... وتسعى الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي : ماهي أغاط استخدام أطفال الريف لوسائل الإعلام ؟

(١) محمد نبيل طلب: اتجاهات المرأة السعودية نحو برامج المرأة بالراديو والتليفزيون، بحوث
 الإتصاف، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ١١، يوليو ٤٤، ص ١٣٠. .

 (٢) أشرف صالع: إخراج القطع المدل لصحيفة الأهرام، يحوث الإنصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ٧، يرليم ٩٧، ص ١٩٧٠. ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدداً من الأسئلة الفرعية هي :

- ماهر ترتيب اهتمام طفل الريف بوسائل الإعلام ؟ .
  - هل يختلف هذا الاهتمام باختلاف النوع والسن ؟
- ماهي أنسب الأوقات المفضلة للطفل لاستخدام وسائل الإعلام؟
- ماهر الوقت الذي يقضيه الطفل في استخدامه كل وسيلة من وسائل الإعلام ؟
  - ماهي الموضوعات المفضلة لدى الطفل ٢
  - هل يختلف هذا التفضيل باختلاف النوع والسن ؟

وهكذا تتمدد الأسئلة الفرعية بتعدد التتائج المستهدفة ، وقد يلجأ الباحث إلى تفصيل أكثر من هذه الأسئلة ، بينما قد يجمع آخر كل فئة من المعلومات المستهدفة في سؤال واحد مشل المسؤال عن كل من النوع ، والسن ، والتعليم في أسشلة منفسلة ، أو يجمع هذه الفئة معا في سؤال واحد حول الخصائص أو السمات العامة أو الأولية أو العيوضافية .

ولكتنا نرى نفس الرأى الذى ذكرناه فى تفضيل الجملة التقريرية، فإن الأسئلة الفرعية فى هذه الحالة قد تكون أو تفهم على أنها بديل للتساولات المنهجية فى غير موقعها من المشروع أو التقرير النهائى . لأن طرح الأسئلة الفرعية فى هذا الموقع يكفى الباحث طرح التساؤلات المنهجية فى موقع الفروض أو التساؤلات التى يتم تقويم النتائج فى علاقتها بها .

ولهذا فإننا نرى أيضًا الاكتفاء بعرض الشكلة إما في جملة تقريرية شاملة أو سؤال رئيسي فقط، وطرح التساؤلات أو الأسئلة في موقعها بعد الإنتهاء من عرض المشكلة وأهداف دراستها وأهميتها.

وعلى الرغم من أهمية التحديد النهائي لمشكلة البحث في نهاية تقديم المشكلة فإن الكثير من الباحثين يفغلون هذا التحديد ، إعتقادا بأن التقديم العام قد أرضح المشكلة أو ما يهدف الباحث دراسته ، وهذا خطأ بالغ : لأن التحديد النهائي للمشكلة يعيد عرضها في شكل مرجز بربط بين التقديم ومايليه من أجزاء أخرى في مشروع البحث أو تقريره بوضوح كامل .

لأن العرض الموجز للمشكلة هو الذي يقود إلى الأهداف التي يسعى الباحث

إلى تحقيقها ، وهذه الأهداف هي التي يصيغ من خلالها الباحث العلاقات الفرضية التي يسعى إلى اختيارها أو التساؤلات التي يسعى إلى الإجابة عليها .

ولذلك فإن العرض الموجز للمشكلة في جملة أو عبارة تقريرية ، أو سؤالا رئيسي أو غيره من الصيغ المختلفة لعرض التحديد النهائي للمشكلة يسبق مباشرة أهداف دراسة المشكلة العلمية ، التي يلخص الباحث فيها الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال دراسة هذه المشكلة ، والتي لاتخرج عن الأهداف العامة للبحث العلمي في إطار البعد النظري والتطبيقي الحاص بالمشكلة التي يدرسها الباحث ، ولذلك فإن تحديد الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها يتم صباغتها في جمل أو عبارات تقريرية متعددة تبدأ عادة بكلمات الكشف عن .... / التعرف على .... / التعرف على .... / التنوق بـ .... وهي نفسها أهداف البحث العلمي، التي سبق أن قدمناها في الفصل الأول ويتم إعدادة صيافتها عادة المناسة .

ويتم بعد ذلك أيضاً عرض جوانب الاهمية في الدراسة، التي تشير إلى قيمة الدراسة بالتي تشير إلى قيمة الدراسة بالنسبة للمجتمع، والمعرفة العلمية، والممارسة المهنية، وكذلك المعرفة الانسانية بصفة عامة. بالإضافة إلى مايكن أن تثيره الدراسة من قضاياً أر أفكار علمية أو مهنية أخرى، أو مايكن أن تسبهم به الدراسة في حل القضايا أو المناكلات الأخرى، أو ما تحققه من اقتراب أو ارتباط بالعلوم الأخرى، وفيرها من المنالم التي تمكس اهمية الدراسة. ولذلك نشيهر إلى أن هرض المشكلة يتضمن الاتي :

- القدمة العامة .
- الجسم الذي يوضع الأسباب الدافعة ، والعناصر أو المتغيرات الحاكمة فيها ، ورؤية الباحث لهذه العلاقات من خلال الإطار النظري ثم الهدف العام من بناء هذه العلاقات .
  - خاتة تعرض المشكلة بشكل محدد في صيغة من ألصيغ سابقة الذكر .
    - ويلى ذلك مباشرة وتحت عناوين مستقلة .
      - أهدان الدراسة أو البحث .
      - أهمة دراسة المشكلة أو البحث.

وذلك في شكل تنه إلى مع مراعاة أن تسجيل أصاف الدراسة / وأهميتها وإن كان يتم عرضه في شكل مستقل إلا أنه يعتبر جزءً من العرض المنهجي العام شكلة البحث و ذللك يراعى الاتساق الكامل بين التعريف بالمشكلة وأهميشها وأهنافها في كل من مشروع البحث أو تقريره النهائي .

#### صياغة عنسوان المشكلة العلمسة

يعتبر عنوان البحث أو المشكلة التي يقوم بدراستها ، تحديداً آخر المشكلة يتصدر العرض المنهجي العام لمشروع البحث أو التقرير النهائي . ويشير العنوان في صياغته أو بناته إلى المشكلة العلمية وعناصرها ومتغيراتها والعلاقات بين هذه العناصر أو المتغيرات ومجالات التطبيق أو التجريب ، في صياغة مرجزة ، قد تتفق في تكرينها مع صياغة تحديد المشكلة ، أو تعتبر إختصارا لها أيضاً ، خصوصاً في الخلات التي يتم فيها صياغة المشكلة في عبارات تقريرية مطولة ، أو أسئلة فرعية متعددة .

فغى دراسة (أشرف صالح ۹۲) (۱) يعنوان "إخراج الصحف يدولة الإمارات: دراسة مقارنة" قام يتحديد المشكلة فى شكل سؤال رئيسى أكثر تفصيلا من هذا العنوان وهر .... يتمثل الموقف المشكل فى هذه الدراسة والذى تسمى إلى تفسيره فى عاهبة الدر الذى تلعبه المنافسة بن الصحف فى دولة الإمارات ، والتأثير على الطابع الإخراجي لهذه الصحف .

وفى الدراسة السابق تقديها (زامل أبو زناده وحمزه بيت المال) كان عنوانها "الثيديو: استخداماته وتأثيراته على الأطفال فى المملكة العربية السعودية" بينما كان تحديد المشكلة أكثر تفصيلا من ذلك كما سبق أن رأينا .

### ويتميز عنوان المشكلة العلمية بالآتى:

 الإيجاز: حيث يتم صياغة العنوان في جملة أو عبارة واحدة ، تقدم رؤية شاملة لجوانب البحث وأبعاده .

<sup>(</sup>١) أشرف صالح : إخراج الصحف بدولة الإصارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة، بحوث الإحسال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، المعده، ديسمبر ٩٢، طربة ه .

- ٢- الشمول : وفي نفس الوقت لايؤثر الإيجاز على ضرورة ذكر عناصر الشكلة أو
   متغيراتها والعلاقات بينها ، ومجال التطبق .
  - وهاتان السمتان يقرضان أن يتضمن العنوان مايلي:
  - عناصر المشكلة التي يقوم دراستها أو المتغيرات الحاكمة فيها .
  - العلاقة بين هذه العناصر والمتغيرات ، التي يهدف الباحث دراستها .
  - الإطار البشرى للبحث والذي يوضح مجتمع البحث أو مفرداته البشرية .
  - -الإطار الجغرافي للبحث الذي يرضع ميدان أر مكان التطبيق أر التجريب.
    - الإطار الزمني . خصوصًا في الدراسات التاريخية .
- الإطار الوثائقي الذي يوضع مجتمع البحث أو صفرداته من الوثائق ، ففي
   بحوث الصحافة تعتبر الصحف وصفحاتها ، الإطار الوثائقي للدراسة ، وفي
   الراديو والتليفزيون تعتبر تسجيلات البرامج كذلك .
- ولايعنى ميداً الشمرل ضرورة وجود كل هذه العناصر في بناء العنوان ، حيث يرتبط ذلك بطبيعة البحث وأهداقه .
- ٣- ترتيب بنا «المنوان طبطًا للقراعد اللغية والنهجية مسعاً. فلا يجرز تأخير المناصر أو المتغيرات الفاعلة عن غيرها. أو تقديم مجال التطبيق عن بناء الملاقات بن المناصر.
- ٤- قين الغسوض في ينا «العنوان : والأسباب التي تؤدى إلى هذا الفيوض مثل الأسباب المرتبطة باللغة كالتقديم التأخير أو استخدام المبنى للمجهول ، أو استخدام الكلمات أو الالفاظ الاتشائية أو التمقيدات اللفظية أو الكلمات المجورة على سييل المثال : وكذلك استخدم المصطلحات والمفاهيم الواضحة والصريحة وغير الخلاقية .
- ه- تجنب التحييز في بناء الصلاقات ، أو تقرير النتائج بشكل تهائي فيها . حيث أن العنوان يشير إلى منهج العمل والأهداف أكثر منه إشارة إلى النتائج أو التعميمات .
- ٣-مراعاة الجوائب الأخلاقية والضوابط الاجتماعية . في اختيار الكلمات أو بناء العبارات .

الفصل في بناء العنوان بين ما يشير إلى العلاقات ، أو يشير إلى الأداء ، أو
 المجالات ، ويكن بناء العنوان في هذه الحالة في أسطر متنالية .

علاقة الطفل المصرى بالصحف والمجلات العامة .

دراسة للجمهور والسلوك الاتصالى (راجية قنديل ٩٨)(١)

A-تغليص العنوان من الافسارات الرائدة . التى توضع المعنى أو الاسلوب أو استخدام الأدوات أو العينات . مثل أوصاف : دراسة ميدانية / دراسة عليلية/ دراسة مقارنة لأن مهارة بنا ، العنوان تظهر فى توضيع هذه الأمور درن حاجة إلى الإشارة إليها صراحة .

 <sup>(</sup>١) وأجية تنبل : علالة الطفل المصرى بالصحف والمجلات العامة : دراسة للجديور والسلوك
 الاتصالى القاهرة. الشركة المتحدة للطباعة والنشر والترزيع. ١٩٩٨ .



# مــراجـعـة التــراث العلمــی وأدــــــــــات البـــحـــــث

على الرغم من أن هذه الخطوة يتم تسجيلها في مشروع الهحث أو خطته ، كخطوة تالية للكشف عن المشكلة العلمية وتحديدها ، إلا أنها في مسار الإجراءات تعتبر مهمة مستمرة للباحث ، تبدأ بوميض فكرة البحث وتستمر معه حتى الانتهاء من تفسير النتائج التي انتهى إليها البحث .

ومراجعة التراث العلمي أو أدبيات البحث Reviewing the Literature ، أو Literature Reviewr هي التي يطلق عليها في بحوثنا العربية "الدراسات السابقة" Related Studies، وقليل من يطلق عليها أدبيات البحث .

ذلك أن مفهوم الترات العلمى أو أدبيات البحث أوسع أو أضعل من مفهوم الدراسات السابقة أو الدراسات المرتبطة لأن مفهوم السبق أو الارتباط ينسب إلى موضوع أو مشكلة البحث بالتراث . بينما أن التراث العلمى أو أدبيات البحث يتسع ليشمل المجال العام والخاص اللذي يثرى البحث وفكر الباحث واتجاهاته نعر المشكلة وخطوات حلها والوصول إلى النتائج المستهدفة ، وإتجاهات تفسير هدة التتاثج .

وبينما يتمع مفهوم أدبيات البحث ليشمل كلاً من الدراسات السابقة والدراسات المرتبطة فإن هناك فارقًا جوهريًا بين مفهوم الدراسات السابقة والمرتبطة. فالدراسات السابقة تشير الى الدراسات التي درست نفس المجال الخاص للمشكلة التي يقوم بدراستها الباحث ، بحيث تمثل بالنسبة للمشكلة المطروحة قاعدة معرفية أولية لها، وتمثل نتائج المشكلة المطروحة إضافة مباشرة إلى نتائج الدراسات السابقة ، ولذلك تظهر أهميتها أكثر في تطوير المشكلة العلمية ، أو الغروض البحثية، وصياغة الإطار النظري وتفسير النتائج الخاصة بالبحث .

قالدراسات السابقة تأخذ هذا المعنى متى كان اهتماها بنفس المجال البشرى للدراسة الحالية : دراسات اعلام طفل القرية على سبيل الشال ، أو نفس الفترة الدراسة : مثل الدراسات الصحفية الخاصة بالمرحلة التاريخية التى مهدت لقيام ثورة يوليو ٥٠ ، أو نفس الحدود المكانية متى كانت ذات عميزات خاصة مشل نشر الأفكار المستحدثه بين قرى جنوب الوادى على سبيل المثال . وكذلك نفس الوسيلة الإعلامية أو محطة راديو ، أو قناة تليفزيونية . بالإضافة إلى الاهتمام ينفس الموضوع مثل دراسة التأثير في تطبيق نظريات الغرس الثقافي Cultivation أو وضع الاجندة # المهتمام Agenda Setting . ...وهكذا .

أما الدواسات المرتبطة: فتلك التي يكون اعتمامها بالمجال العام بالنسبة للبحث أو المشكلة المطروحة وعناصرها . فدراسات اعلام الطفل بصفة عامة هي دراسات مرتبطة بالنسبة لدراسات طفل القرية على سبيل المثال ، وكذلك الدراسات الصحفية التاريخية بصفة عامة بالنسبة للدراسة السابقة .... وهكذا . ومثل هذه الدراسات تسهم أكثر في ارشاد الباحث إلى الخطرات والإجراطات المنهجية ، وأسلوب العينات ، وتصميم أدرات البحث واستخدامها . وقد تسهم في أحوال ممينة في اثراء البعد النظري ليناء المشكلة أو تفسير النتائج بالإضافة إلى دروها كرشد في الرجوع إلى دراسات أخرى .

ولذلك تحتل الدراسات السابقة اهتمامًا كبيرًا من الباحثين وتعمقًا أكبر في الرجوع إلى تفصيلاتها ونتاتجها وعرضها في أدبيات البحث.

ويحتاج الباحث لراجعة أدبيات البحث إلى عدد من المسادر تنقسم إلى:

١- المراجع العامة General References . والتى يبدأ بها الباحث للتعرف على
ياقى المصادر الخاصة بالمشكلة البحثية، مثل الكتب، والمقالات والملخصات
والموسوعات، والفهارس، والوثائق الأخرى التي ترتبط مباشرة بمشكلة البحث.

٢- المصادر الأولية Primary Sources . وهي التي تبحث مباشرة في موضوع

البحث ، وتتميز التقارير المنشوره فيها بأنها نتاج خالص للملاحظة الشخصية المباشرة للباحثين وأعمالهم ، مثل المجلات العلمية المتخصصة .

المسادر الشائوية Secondary Sources . وتشمل المطبوعات والاصدارات التي تعتصد تقارير أو موضوعات لم يتم كتابتها بلاحظة وقائمها بشكل شخصي ومباشر ، ولكنه اعتمد على نتائج أعمال الآخرين في تسجيل تقاريره العلمية في هذه المصادر . مثل الكتب الدراسية Text book ، والموسوعات ، والكتب السنوية .

وبالتالى لايمكن الكشف عن التغيير أو التعديل الذى قام به الباحث أو المؤلف على أصول المعلومات أو النشائج التي أعاد عرضها في هذه المصادر الثانوية.

ويحتاج الباحث إلى هذه الأثراع معاً ، مع تباين أهميتها ، ودرجة الاعتماد على بياناتها ، ودرجة الاعتماد على بياناتها ، والتأكيد على استخدام كل نرع منها حسب هذه الأهمية . فالمراجع العامة يكن أن تكون دليلاً ومرشداً لغيرها من المصادر ، والمصادر الثانوية قد تفيد في تقديم معلومات أكثر تفصيلاً ، وتوفر على الباحث ، جهود بنا «العلاقات بين أعمال الباحثين – أصحاب المصادر الأولية – وتتائجها ، إذا قامت بتقديها المصادر الثانوية .

# أهميسة مراجعة

تتلخص الأهمية العامة لمراجعة التراث العلمى وأدبيات البحث في اكتساب الباحين خبرة الباحثين في البحث العلمي، والاستفادة يتتاجهم في تطوير المشكلة، وبناء إطار نظري كاف لصياغة العلاقات القرضية وتفسير النتائج.

وهذه الأهمية يعكسها عدد من الوظائف والأدوار التي تقرم بها دراسة أدبيات البحث ومراجعتها يتمثل في الآتي: (ل. ي. جاي ٩٣ : ٤٨ - ٠٥) (W.R.Borg-M.D.Gall 83:143-145) .

- يتصيدر هذه الرظائف زيادة الاقتراب من المشكلة التي يدرسها ، في علاقتها بالأدبيات السابقة ، وتحديد موقع هذه المشكلة منها . بما يؤدي إلى مزيد من تطرير المشكلة وتحديدها .

- التعمق في الدراسات السابقة يزيد اقتراب الباحث من كل أو معظم المداخل

البحثية. فيختار منها مايتفق مع طبيعة المشكلة وأهدافها، ويتجنب مالا يناسب أرغير المشعر منها. أو يساعده على استخدام مداخل جديدة. للبحث والدراسة .

مراجعة هذه الدراسات يجنب الباحث التكرار غير المقصود ، ويجنبه أيضًا أخطاء
 الباحثين السابقين ، سواء في الاقتراب من المشكلة ، أو اختيار المداخل أو تحديد
 الاجراءات المنهجية .

- تقدم هذه المراجعة اطارا تظريًا يسهم في صياغة العلاقات القرضية أو تطويرها

- تسهم أيضًا في إكساب الباحثين مهارات البحث العلمي وتوظيف المناهج العلمية وأدرات القياس .

- تفيد خد المراجعة أيضًا والتممن في نتائج الدراسات السابقة وتصعيماتها في بناء اطار نظرى يسهم في تفسير النتائج وعقد المقارنات وصياغة تعميمات مضافة إلى المعرفة العلمية.

 ويجانب ذلك فإن هذه المراجعة تجعل الباحث يقف على كافة الأراء الأخرى فى مجال البحث التى تقف فى مجال المعارضة أو النقد ، فتشرى بالتالى مناقشاته وتفسيراته وأحكامه العلمية .

- يؤدى إدراك الباحث لنتائج الدراسات السابقة وتوصياتها ، إلى الاهتمام بعنصر الجدة فيما يصدره من توصيات ، أو مايشيره من بحوث جديدة أخرى. ترتبط بنتائج دراسته وتعميماتها .

## خطوات مراجعة أدبيسات البحث

على الرغم من أهمية المصادر الأولية في تحقيق أهداف مراجعة أدبيات البحث إلا أنه يصعب في كثير من الأحوال الوصول إليها مباشرة نظرا لتعدد هذه المصادر، وكذلك شمولها لتخصصات كثيرة غير تخصص الدراسات الاعلامية وفروعها . فهناك العديد من الدريات الخاصة بعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد واللفة وعلم النفس التي تنشر في اصداراتها بعوثا ودراسات إعلامية متخصصة أو ذات علاقة بهذه العلوم . بالاضافة إلى المصادرالمتخصصة الأخرى كالدوريات العلمية التي تصدر عن الكليات والمعاهد المتخصصة أو مراكز البحوث على سبيل المثال .

ولذلك فإنه يعتبر مضيعة للوقت والجهد البحث في كل هذه المصاور الأولية عن بحوث في التخصص أم لا . ولذلك فإن الباحث يجب أن يبدأ بالآثر :

- تحديد مصطلحات البحث بدتة .
- الرجوع إلى أكثر من مصدر من المصادر الثانوية أولاً . التي يمكن أن تكون دليلاً
   إلى البحوث والدراسات المتخصصة رمصادر النشر الخاصة بها .
- الرجوع إلى عدد من المراجع العامة أيضًا ، التي يمكن أن تحقق القائدة السابقة . مع مراعاة أن تتميز المصادر الثانوية والمراجع العامة أيضًا بالجدة والحدائة . وتشير في هذه الحالة إلى أهمية مراجعة الكشافات الدورية والملخصات والمقالات التي ينشرها الخبراء والمتخصصون في المراجع العامة أو وقائع المؤتمرات العلمية المخصصة .
- وفى جميع الأحوال تعتبر مصطلحات البحث Search Terms هي مفتاح البحث
   في كل أنواع المراجع والمصادر ، والتي تقود الهاحث مسائسة إلى مواقع الموضوعات أو المقالات أو التعليقات التي تقع تحت هذه المصطلحات .

ولذلك تهتم المراجع الأجنبية بتوزيع الموضوعات والأعلام في نهايتها – بدليل الكلمات الدالة أو المرشدة أو المنتاحية Keyword - Glossary في كشاف خاص موضحاً أمام كل كلمة الصفحات التي تناولتها في الكتاب أو المرجع ليسهل على الباحث الرجوع إلى الصفحات المذكورة ، ورغم أهمية هذا الدليل أوكشاف المصطلحات إلا أن القليل جداً من الباحثين العرب من يهتم بذلك نظراً للوقت والجهد المبدل في تكشيف المصطلحات والأعلام أو المؤلفين في المراجع العربية عما يجعل الباحث يعتمد على فهرست المحتويات للوصول إلى المرضوعات التي يحتاج إلى مراجعتها .

- تحديد المصادر الأولية ، والبحوث أر الدراسات المنشورة فيها .
- مراجعة الدراسات والبحوث المنشررة . وتبدأ بقراءة الملخصات أولاً ، لتحديد قرة
   العلاقة بين هذه البحوث والدراسة التي يقوم بها الباحث . ثم يبدأ في تسجيل
   البحوث التي يراجعها في بطاقات خاصة مع التركيز على :
  - \* مشكلة البحث بوضوح .
  - \* نص الفروض أو التساؤلات المطرحة .
  - \* الإجراءات المنهجية المستخدمة (مناهج/أدوات جمع بيانات/مقاييس) .
    - \* أهم النتائج .

 خاتة البحث ، وتسجيل رأيه الخاص في البحث وأوجه الاتفاق أو الاختلاف مع بيان الأسباب والدوافع . وذلك في علاقته بدراسته التي يقوم بها .

- تسجيل بيانات البحث أو المرجع على وأس البطاقات المستخدمة في تسجيل المعلمات المستقاة من البحث وفي هذه الأحوال يضع الباحث في اعتباره أن قيمة البحث لاترتبط بعجمه أو عدد صفحاته ، ولذلك يجب أن يتجنب الباحث أثناء القراءة والتسجيل الحشو الزائد ، ويركز فقط على العناصر السابقة وباختصار مع مراعاة أن المجالات التي لم تحظ بقدر كبير من البحث لجدتها أو إهسال دراستها في الماض تتطلب مزيداً من الجهد في القراءة والمراجعة والبحث في مصادرها ، وألا يتصور الباحث أن قيمة المشكلة العلمية ترتبط إيجابياً بحجم مصادرها . وألا يتصور الباحث أن قيمة المشكلة العلمية ترتبط إيجابياً بحجم أدبيات البحث المشكلات الجديدة فعلا لايترفر عنها إلا يحوث قليلة (ل، رجاي ١٩٠٣ - ٥٠).

ويصفة عامة فإن الباحث في مراجعته للدراسات السابقة يضع في اعتباره الإجابة على الأسئلة التالية (83.45 R.D.Wimmer, et al., 83) .

- ماهي أغاط البحوث التي أجريت في مجال الدراسة ؟

- ماذا توصلت إليه الدراسات السابقة 1

- ماهي توصيات الباحثين السابقين لإجراء دراسات تالية ؟

- ما الذي لم يتم اختياره أو بحثه في الدراسات السابقة ؟

- كيف تقترح مايكن إضافته إلى معلوماتنا في هذا المجال ١

- ماهى المناهج أو الأساليب المتبعة في الدراسات السابقة ؟

### استخدام الكمبيوتر في مراجعة أدبيات البحث

أصبحت شبكات المعلومات المحلية والعالمية مصدراً أساسيًا للمعرفة العلمية ، يستقى منها الباحثون مختلف أنواع المعرفة التي يتم تخزينها في هذه الشبكات سواء بواسطة الكتاب والباحثون أنفسهم ، أو بواسطة الأجهزة أو الهيشات التي تشرف على هذه الشبكات وتديرها .

وبجانب هذه الشبكات تقرم الكثير من المؤسسات البحثية والتعليمية يتخزين كم وفير جداً من المعرفة العلسية عثلة في البحوث أو الملخصات أو التقارس أو القوائم .... وغيرها ، تقوم بتخزين هذه المعارف في أجهزة الكمبيوتر في إطار نظم المكتبات المرجعية أو مصادر التعلم المحلية . بالاضافة إلى استخدام هذه الأجهزة في مراجعة قراعد البيانات المعفوظة على الاسطوانات المضغوطة CD3 مشل الموسوعات أو قوائم المستخلصات التي تعد لهذا الغرض مثل أربك ERIC التي تعتبر موسوعة متجددة للبحوث النروية تصدر عن المعهد القومي للتربية (NIE) .

ويعتبر استخدام الكمبيوتر في هذا المجال أحد استخدامات الكمبيوتر في التعليم CA.J أو C.A.D . حيث يمثل الكمبيوتر بما يخزنه من معلومات وتشفيله للأخراص المضغوطة واستخدامها ، يمثل مصدرا هاما ومرجعًا للمستفيدين بهذه المعلومات حسب التخصصات المختلفة .

ويحتاج المستفيد أو الباحث الذي يستخدم الكمبيوتر كقاهدة للمعلومات ، يحتاج إلى محرفة الكلمات المنتاحية أو الرائدة أو المرشدة إلى الموضوع الذي يود البحث فيه أو اسم الكاتب أو الناشر للسوضوع أو البحث ، وعادة مايتم تخزين المعلومات تحت هذه الكلمات المنتاحية أو الأسماء لسهولة استعادتها أو التعرف عليها أو التجول خلالها على شاشة الكمبيوتر .

فهناك موضوعات يتم تخزينها تحت كلمة الاعلام /الاعلان/صحافة/تسويق 
تحليل محتوى / إذاعة ... إلى أخره ، أو Advertising/Journalism/Mass / أو أداعة ... أو تحت أسماء الدول أو الشركات / أو الشركات / أو الشركات / أو الاحداث / ثم يتم تفريمها بعد ذلك حسب نظام قاعدة المعلومات إلى فرعية وتحت الفرعية فيمكن أن يكرن هناك مؤسسات صحفية/صحفيون/صحف مركزية / صحف إقليمية .... وهكذا أو أحداث إعلامية وتضم انتخابات نقابة الصحفيين / عبد الاعلاميين / إطلاق القمر الصناعي المصرى (نابل سات).....

وهو نظام يتم وضعه بدقة لبناء قاعدة معلومات يسهل التعامل معها بمروته كافيه بالإضافة والحذف والتعديل ثم التجول والاستدعاء والتجول والاستفادة بالمعلومات المرجودة عليها والرجوع إليها ثم تسجيل المعلومات المستهدفة أو طباعتها بواسطة الطابعات Printers الملحقة بهذه الأجهزة.

وعادة ما يكون ذلك ضمن مهام العاملين على هذه الأجهزة Operator تيسيرا على الباحثين أو المستفيدين Users في الوصول إلى المعلومات المستهدفة. وبالإضافة إلى استخدام الكمبيوتر في تخزين المعلومات المرجعية واستعادتها - كقاعدة بيانات - فإنه يكن أن يتصل أيضًا بالشبكات المحلية أو العالمية من خلال الخطوط التليفونية المناصة أو المؤجرة Liesed Line أو من خلال وسائل أخرى للدخول على هذه الشبكات والوصول إلى المعلومات المتاحة فيها .

رهذا الجهاز يكن أن يكرن رحدة في شبكة محلية داخلية Lacal Area Network)L.A.N بواسطة أي نظام من نظم الاتصال بين وحدات هذه الشبكة ، واستدعاء المعلومات المتاحة على الجهاز المركزي للمعلومات Server بحيث يعتبر الجهاز وحدة طرفية Terminal في هذه الشبكة ويستخدم في التخزين والإستدعاء من خلال الاتصال السلكي Cable مع الجهاز المركزي والأجهزة الطرفية الأخرى على مستوى المؤسسة أو الهيئة التي تخدمها هذه الشبكة. أو الشبكات الخارجية على المسترى الجغرافي الأكبر W.A.N(Wide Area Network) حيث يمكن أن تخدم الشبكة المستركين في الاقليم أو الدولة أو قطاع جغرافي معين مثل الشبكات المحلية المصرية: الشبكة القرمية للمعلومات العلمية والتكنولوجية Egyptian National Scientific and Technical Information Network) لأكاديبة البحث العلمي وتخدم قطاعات علمية وتكنولوجية عديدة ذات العلاقة بالأهداف التنموية ، ولها عدة مراكز في الجامعات المصرية ، وكذلك شبيكة الجامعات المصرية E.U.N وهي شبكة معلومات قرمية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، وتقدم المعلومات العلمية إلى الجامعات والأفواد وذات أتصال بعدد كبير من الشبكات الأوروبية الأكاديية والبحثية . وذلك بالإضافة إلى شبكات أخرى عديدة ذات الطابع المتخصص أر الجغراني وتتصل بالشبكات القومية الأكبر والشبكات العالمية وتقدم نفس الخدمات العلمية والبحثية إلى قطاعاتها المتخصصة أر الجفرافية ، من خلال الاتصالات السلكية أو الأقمار الصناعية وهذه الشبكات بالإضافة إلى أنها تمثل قراعد معلومات وطنية وقومية فإنها تصل أيضًا إلى قواعد الملرمات في الشبكات العالمة .

ربنفس البناء والتنظيم هناك العديد من الشبكات الوطنية والقومية على مستوى العالم والتي تخدم نطاعًا جغرافياً أو علمياً متخصصاً في المجالات المختلفة ويكن التعرف عليها والاقتراب منها من خلال البحث في برامج الاستطلاع على الشبكة العالمية الانترنت (Internet (International Network). وتعتبر شبكة الاتترنت هي شبكة الشبكات حيث يرتبط بها أكثر من خمس وثلاثين ألف شبكة محلية ووطنيه وقوصية وتخدم أكثر من مائة مليمونا من مستخدمي الشبكة والباحثين عن المعرفة فيها .

وتقدم شبكة الانترنت العديد من الخدمات للباحثين لعل أضها التجول في الملومات المتاحة في كافة المجالات على الشبكة العنكيوتية العالمية التى تفظى أكثر من ٧٠/ من مناطق العالم، ومعلوماته World Wide 4 ehW.W.W.W ومن بلاحظ هذه الحروف بجدها تتصدر معظم العناوين المنشورة على شبكة الإنترنت . بالإضافة إلى العديد من الشبكات المتخصصة مثل شبكة المال والاقتصاد (FEN) وشبكة التجارة الدولية (JTN) أو الشبكة المحديدة الأكاديمية المحديدة (EARN) بجانب الشبكات القومية مثل الشبكة الأوربية الأكاديمية البحثية (EARN)، والشبكة الأوربية (Egynet) .

وبذلك تشكل الشبكة العالمية (الإنترنت) وارتباطها بهذه الآلاف من الشبكات العالمية والقرمية الأخرى مصدراً أساسيًّا من مصادر المعرفة والمعلومات بالنسبة للباحثين والخبراء في المجالات العلمية المختلفة .

وتقدم شبكة الاتعرنت العديد من الخدمات التي يمكن أن يستقيد منها الباحثون كالآتي :

١- البريد الإلكتروني E.Mail وتتلخص هذه المندمة في إمكانية مراسلة الهيئات والمؤسسات والأفراد على عناوينهم الإلكترونية. في طلب الموضوعات أو البحوث التي يحتاج إليها الباحث. ويلاحظ بناية المرفة الدقيقة لهذه العناوين التي يضعها أصحابها على شبكة من الشبكات العالمية ، ومختصرات التي يضعها أصحابها على شبكة من الشبكات العالمية ، ومختصرات العناوين الخاصة بالدول أو المؤسسات أو الموضوعات التي ينتمي إليها الغرد أو المؤسسة ، وتشكل بناء العنوان . قالاتصال بالعنوان التالي على سبيل المثال : hamid @ hor mail. com. eg

يعنى أن العنوان فى مصر eg على شبكة تجارية com اسم الشبكة المما الشبكة الما hot mail المناون . أما حرف @ وينطق at فيفصل بين اسم العميل وباقى العنوان .

أو العنوان التالي: hamid @ edu. hel. eun. eg

فالعنوان من اليمين يشير إلى جهة العنوان مصر ثم شبكة الجلس الأعلى

للجامعات ، ثم كلية التربية حلران وهكذا تنازليًا حتى اسم العميل مع الفصل بين العنوان والاسم بحرف @ . ثم تكتب الرسالة موضحا بها المطلوب . ثم الشكر وكتابة عنوان المرسل لاستقبال الرد . وفي حالة استقبال الرسائل الإلكترونية يقوم المرسل إليه بالرد على الباحث على عنوانه الإلكتروني أيضًا .

وإذا كان العنوان على المؤسسة مباشرة (مثل الجامعات) لسؤالها عن أحد الاساتذة المنتمين إليها أو النظم المعمول بها أو الإحالة إلى قسم أو وحدة من وحداتها فيبرسل الرسالة إلى اسم @ Post Master ثم باقى العنوان الحساص بالمؤسسة أو الجامعة والذي يرسلها بدوره بطريقة أو بأخرى إلى صاحب الاختصاص.

ويتم فى هذه المالة توثيق الرسالة بتاريخ استقبالها والإشارة إلى محتواها من خلال بيانات البريد الإلكتروني بعد الإشارة إلى اسم الكاتب أو المؤسسة بالطريقة الملمية لكتابة الإسماء ثم الموضوع فالمنوان وأخيراً تاريخ وصول الرسالة ، كما سيأتر شرحه في توثيق المعلومات في القصل الخاص بكتابة تقرير البحث .

ويكن للباحث تحديد حاجاته من البحث وأهدافه بنشر عنوان البحث وما يتطلبه من معلومات خاصة به ويعلنها على صفحته الخاصة Home Page مع عنوانه الإلكتروني ليتلقى ردوداً على طلبه من المهتمين أو الدارسين لجال موضوع البحث.

وعند قمتع الباحث ليريده الإلكتروني سوف يجد الردود على رسائله محفوظه في هذا البريد الذي يمكن أن يراجعه والتصرف بالحقظ أو الطباعة أو الإلغاء .

وترجد في مصر العديد من الشبكات التي توفر خدمة البريد الالكتروني مثل \_ شبكة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجلس الوزراء IDSC وشبكة الجامعات المصرية EUN وغيرها من الشبكات الخاصة أو التجارية .

٧-اتفاقية تهاد ألى الملقات (File Transfer Protocol(FTP): وهذه الاتفاقية من خلال البرامج الخاصة بها FTP تسمح بنقل الملفات المرجودة على حاسب معين إلى حاسبك الشخصى . وهذا يتطلب إذنًا خاصًا من الخاسب أو الجهة المطلوب نقل الملفات منها ، مع وجود بعض المواقع التى تسمح بنقل الملفات منها بالمجان ودن إذن مسبق .

وفى حالة الاشتراك في هذه الخدمة يكون للباحث كلمة مرور للدخول على البرنامج Pass word الذي يضم الملفات المطلوبة . ثم التجول في هذه الملفات

لاختمار مابحتاجه الباحث منها.

٣- الاتصال من يعد Telnet : وتشبه هذه الخدمة اتفاقية تقل الملفات باستثناء أنها تتم بين حاسب وآخر ، والدخول عليه والتعامل مع البيانات الموجودة عليه كمالو كان امتدادا خاسبه الشخصي .

ومن خلال الخدمتين السابقتين تترسع المكتبات ومراكز البحث العلمي في ترفير الملومات للباحثين بالاتصال بقراعد الملومات المتعددة من خلال هذه البرامج التي تجدها على شبكة الانترنت مع التفرقه بين الأمر الذي يسبق العنوان المطلوب الوصول إليه والدخول على قواعد البيانات الخاصة به .

المستقاط المتعافظ المستخدمين Usen's Neswork: وتحدم المستخدمين User's Neswork: وتحدم المشتركين في هذه الخدمة اللين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم للوصول إلى عدة ملايين مشترك، يكن أن يتم النقاش وتبادل الأراء بينهم في موضوع محدد يصم عدداً من المهتمين به ويشكلين قائمة خاصة بهم يتحرف عليها الباحث لتبادل الأنكار والموضوعات والمناقشة معهم في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة الباحث بالمرضوعات وقوائم المُشتركين في هذه المرضوعات الذين يتبادل معهم النقاش في مثل هذه المؤثرات عن بعد .

واخدمات الشلات السابقة تحتاج إلى أن يكرن للباحث كود خاص به رقم حساب Userial, Account V . وكذلك كلمة المررر Pass Word الخاصة بالنظام أو البرنامج أو الاتفاقية الطلوب الدخول عليها والاستفادة بها .

وبالاضافة إلى الخدمات السابقة هناك العديد من الخدمات المجانية التى تقدمها شبكة الانترنت من خلال البرامج الخاصة بها مثل خدمة البحث والتقصى Finger Service والتى توفر للباحث إمكانية البحث عن المشتركين الذين لهم حسابات شخصيه على الشبكة وذلك من خلال الدخول بكلمة Finger فيمكن تسجيل Finger Hamid @ edu hel eun eg والتمرف على الصفحة الخاصة أو البيانات الخاصة بالسيد/ حميد على الشبكة.

وكذلك خدمة الأرشيف Archie حيث يوقر كمًا ضخمًا من المعلومات والملقات المختزنة في آلاف الخرادم Servers والتجرف خلالها والتعرف على المواقع الخاصة بالملقات المختارة ثم الدخول بعد ذلك إلى المواقع باستخدام خدمة P.T.P في التجول بين الملقات وتحسيل أو طباعة ما يختاره الهاحث . بالإضافة إلى خدمة جوفر Gapher التي تساعد البناحث في الرصول إلى الفوتم المتخصصة في مجالات معينة والتعرف من خلال هذه القوائم على المواقع إلخاصة بالم ضوعات أو الملفات الموجودة عليها .

وكذلك برامج المحادثة Talk أو المحادثات المشتركة Retay Chat والمجلات الالكترونية وغيرها من الخدمات والبرامج التى تتبح للباحث التجول في مليارات الصفحات والمرضوعات في كافة المجالات عن كافة بقاع العالم ودوله ومؤسساته.

## وعند التعامل مع هذه الخدمات يراعي الهاحث ما يلي :

استدعاء الموضوعات من خلالها.

 إن هذه الخدمات لها مفاتيح ورصوز الوصول إليها ، والاستفادة بإمكانها الها والوصول إلى الحندمة ذاتها ليس هدفًا ، ولكن الهدف هو الوصول إلى المواقع المستهدفة التي يكن أن يتجول الهاحث خلال صفحاتها أو موضوعاتها للوصول

إلى حاجته . - يجب أن يلم الباحث جيداً بالكلمات المفتاحية Keywords أو المرشدة التي يمكن

 كثيراً ماتكون هناك قواثم رئيسية متعددة وقوائم فرعية رقحت الفرعية (خرائط تدفئ) يقوم الباحث بالتعامل معها للوصول إلى الموضوعات المستهدفه . ولذلك يجب أن يعى الباحث جيداً حزمة القوائم التي يتعامل معها .

يبب إلى يمين بهند والمستوح الموام المن يتحد الله المناه المام الم

والدقة أثناء عملية التجول Navigation خلال الصفحات أو الموضوعات . - يجب أن يتسمرس الباحث على خطوات الوصول إلى المواقع المختلفة من خلال

- يجب أن يضمرس الباحث على خطوات الوصول إلى المواقع المختلفة من خلال
 التدريب المستمر على التعامل مع الشبكات ومواقعها

- ضرورة التفرقة بين المرضوعات التي تصرض كاملة لإقادة الساحشين منها و والعروض الخاصة بالمرضوعات Demonstration صئل ملخصات الكتب ، أو المجلات فهذه لاتقدم معلومات كافية ولكنها تستحث العملاء على اقتتاء هذه المعروضات وليس عرض كل ما فيها .

- الترثيق الجيد لكل ما يحصل عليه الهاحث من معلومات من الشبكات ، مع مراعاة أن الكثير من المعلومات عرضة للتقادم أو الإلفاء أو الاختصار أو التغيير . ولذلك يجب أن يعى الباحث ذلك وأنها ليست كالكتب يكن الرجوع إليها في أى وقت ولذلك فإننا نفضل تحميل أو طباعة مايختاره الباحث من مرضوعات أو صفحات وتوثيقها .

- معاملة الحوارات والمحادثات الإلكترونية معاملة التسجيلات في التوثيق العلمي
   والاهتمام بتسجيل تاريخ المحادثة أو اللقاء أو الحوار . والمشاركين فيه ووظائفهم
   وألقابهم العلمية وتخصصاتهم لتأكيد اهتمامهم بحرضوع المحادثة أو الحوار .
- ويتم كذلك توثيق البريد الالكتروني بتسجيل تاريخ الرسالة واسم مرسلها وصفته
   ووظيفته .
- في جميع الأحرال يفضل عرض المرضوعات المختارة أو المراسلات أو المحادثات في مملاعق خاصة ، متى سمحت بذلك المساحة المتاحة . وخصوصاً ما ترتفع أهميته في البحث بدرجة كبيرة ، مثل القوانين أو المحادلات الرياضية أو الأفكار المستحدثة أو المصادر حديثة الصدور ، أو محدودة الانتشار .... وهذا يخضع لتقييم الباحث لأهمية هذه المصادر أو أهمية رصد المقتطفات مع ملاحق البحث أو الرسائل العلمية .

### كتابة التقرير الخاص براجعة أدبيات البحث

يستقل التقرير الخاص براجعة أدبيات البحث بجزء خاص من التقرير العام لمشروع البحث ، أو البحث ذاته في بعض الدراسات ، ويكون تحت عنوان "أدبيات البحث" أو "الدراسات السابقة" وهذا الجزء الذي ساهم أكشر في تحديد مشكلة البحث وتطويرها ، يمثل بعد ذلك القاعدة المعرفية أو الإطار النظري والفلسفي للنروض المطروحة وتفسير النتائج .

#### ويضع الباحث في اعتباره مايلي عند كتابة هذا التقرير:

- استبعاد الدراسات قليلة الارتباط بمشكلة البحث حتى وإن كان الباحث قد بذل جهداً في تلخيص عناصرها .
- ببدأ عرض الدراسات السابقة قليلة الارتباط أو الأهمية بالنسبة للدراسة اخالية أولاً ، ثم يتدرج إلى أقراها علاقة في نهاية التقرير .
- بكون المرض تدريجيًا بحيث يصل في الختام إلى نتائج أو استدلالات منطقية

تؤيد أهمية البحث الحالى أو تدعم الفروض التالية أو العلاقات التي سيمتم اختدارها .

 يجب أن يبتعد الباحث عن التحيز في عرضه للدراسات السابقة ، وأن يكون موضوعيًا في عرضه للمداخل أو الاتجاهات البحثية أو النتائج المتعارضة ، وأن يكون موضوعيًا أيضًا في التعليق عليها با يثرى الإطار النظرى للبحث وتفسير النتائج .

- ترزيع الدراسات السابقة تحت عدة محاور تتفق مع عناصر المسكلة البحثية أو متغيراتها أو علاقاتها مثل دراسة عبد اللطيف العرفى ٩٣ بعنوان "التليفزيون السعودى وإدراك الاتجاهات الاجتماعية وفق نظرية الغرس الثقافى" (١) وقام الباحث فيها بعرض الدراسات السابقة تحت المحاور التالية: صاعات المشاهدة/ نوعية البرامج، نسبها، مصادرها وأفضلها / التأثير البرامجى. وكذلك دراسة سامى عبد ألعزيز ٩٩ بعنوان "تأثير الإعلان التليفزيوني على السلوك الشرائي للطفل (١) حيث قام الباحث بعرض الدراسات السابقة تحت محدورين هما: دراسات تأثير الإعلان على تفضيلات الطفل للسلع / دراسات الاعلان والعوامل المتناخة وتأثيرها على معدل طلب الأطفال للسلع / دراسات الاعلان والعوامل المتناخة وتأثيرها على معدل طلب الأطفال للسلع .

- ولايشترط بعد ذلك العرض المستقل لكل دراسة تحت كل محود ، ولكن يكن أن يجمع أكثر من دراسة معا اشتركت فيه أكثر من دراسة معا اشتركت فيه أو تشابهت فيه هذه الدراسات ، مع عدم اغفال البيانات البيليرجرافية لكل دراسة بشكل مستقل ، حتى وإن تم جمعها قحت رقم هامش واحد .

وعندما تتفق الدراسات المعروضة في علاقتها بالبحث الخالى ودرجة أهميتها بالنسبة له، فإن الهاحث يرتب عرضها حسب التسلسل التاريخي للنشر بعيث تصبح الدراسة الأخيرة هي آخر مانشر في هذا المجال . قيبدأ الباحث بالدراسة الأقدم تم التي تلهها .... وهكذا .

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف ذبهان العرقي: التليفزيون السعودي وإدراك الاتجهاهات الإنجتماعية وفق نظرية الغرس التقافي، بعوث الإعصال، كلبة الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ٨، ديسمبر ١٩٩٢م، ص. ص. ١٩٤٥ - ١٩٦٩ - ١٩٩

<sup>(</sup>٢) سامي عبد العزيز : تأثير الإعلان التليقويوني على السلوك الشرائي تلطفل، يحوث الإتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ، ويسمير ١٩٨١ - ص. ص18 - ١٩٨٠ -

يقدم الباحث نى تهابة التقرير أو خاقته ملخصاً لما قدمته الدراسات فى مجملها
 وما أضافته أو تضيفه من علاقات أو تفسيرات بالنسبة للمشكلة الحالية ، وما
 استخلصه الباحث من اتجاهات أو تعميمات للوصول إلى النتائج الخاصة
 بالشكلة الحالية .

- وهناك اقتراح آخر يمكن تطبيقه عندما تتعدد الدراسات بشكل كبير ، وتتعدد جرانب الاستفادة منها فى هذا البحث ، وتعييم الإفادة بها للفير . هذا الاقتراح يتمثل فى العرض التحليلي الكمى أو الجدولي لجمل الدراسات موزعة فى فئات تشمل : المحاور الرئيسية/ العناصر والمتغيرات/ الأهداف/ بناء العلاقات الفرضية/ نوع الدراسة/ العينات / المناهج المستخدمة/ أدرات الاختبار ووسائل القياس/ ملخص النتائج أو التعميمات ، إضافة إلى العرض التفصيلي السابق .

# موقع الدراسات السابقة فسى التقريسر العسام

قتل مراجعة أدبيات البحث أو الدراسات السابقة جهود الباحث في المراحل الأولية لإعداد مشروع البحث وتحديد المشكلة العلمية ، ولذلك فإنها قتل في هذا المشروع الاطار المرجعي الأساسي للمشكلة العلمية ويقدم عرضها إجابة على السؤال الخاص بمسادر تطوير المشكلة العلمية ، وكيفية تطويرها ، بالاضافة إلى أنها قتل المصدر الأساسي لاستقاء الفروض العلمية أو التساؤلات المطروحة . ولذلك فإن عرضها يقدم إجابة أيضًا على التساؤلات الخاصة برجود أو غباب علاقات فرضية حرل موضوع البحث في الدراسات السابقة ، بحيث يشير العرض إلى الإضافة المناطرة في العلاقات الفرضية الحالية ، بعد أن يقوم الباحث بنقد الدراسات السابقة وعرض الجوانب الإيجابية والسلبية، ونواحي الوجود والغباب التراسات السابقة وعرض الجوانب الإيجابية والسلبية، ونواحي الوجود والغباب الترساول الباحث وضعها في الاعتبار في الدراسة الحالية .

لذلك فإنها تحتل موقعًا مستقلاً في مشروع البحث بعد عرض الشكلة العلمية وأهدافها، وقبل عرض العلاقات الفرضية للدراسة الحالية وباقى الإجراءات المنصحة.

ولايغنى الاستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وتسجيلها في عسرض هذه المشكلة ، لايفني ذكرها عن العسرض التسحليلي والنقدي لهده الدراسات بشكل مستقل في مشروع البحث بصفة خاصة . لأن ذلك يقدم الإطار المرجعي للبحث الحالى تفصيلا ، واتجاهات الاستنفادة من هذا الإطار في كل الخطرات المنهجية بعد ذلك وليس صياغة مشكلة البحث فقط . وتظهر ضرورة ذلك عند تقييم مشروعات البحوث .

إلا أن الأمر قد يختلف حول عرض الدراسات السابقة في التقرير النهائي للبحث ، حيث يختلف تبويب التقرير في يعض الحالات عن تبويب مشروع البحث أو خطته ، بالإضافة إلى أن معالم الاستفادة من الدراسات السابقة تكون قد ظهرت واضحة في المواقع الحاصة بعرض الإطار النظري للبحث ، وإطار تفسير النتائج وعقد المقارات .

ولذلك فإن بعض التقارير النهائية تكتفى بتسجيل الإستفادة بهذه الدراسات السابقة فى كل موقع من مواقع التقرير النهائى ، دون عرض الدراسات السابقة بشكل مستقل فى بداية التقرير النهائى .

وفي هذا للجال تميز بين حالتين:

الحالة الأولى: الاحتمام بالبعد النظرى والفلسفى للدراسة ويصفة خاصة في الدراسات الرصفية عما يجعل الحاجة ماسة إلى إثراء هذا البعد في عرض الإطار النظرى مستقللا ومدعماً بالاتجاهات الفكرية والمداخل البحشية والنظريات والتعميمات التي أفرزتها أدبيات البحث والدراسات السابقة.

وحيث تتحدد هذه المداخل والاتجاهات الفكرية والنظريات في الدراسات الإملامية ، خصوصاً في الدراسات البيئية مع العلوم الأخرى ، فإن بناء إطار نظرى قوى مدهم بتتائج البحوث السابقة يصبح ضرورة ، ويصبح هذا الإطار النظرى مدخلا ضروريا للإطار التطبيقي الذي يقوم في بنائه وتفسيرات تتاتجه على ماقدم الإطار النظري الإطار النظري الراطار النظري الدي يقوم في بنائه وتفسيرات تتاتجه على ماقدم الإطار النظري .

وفي هذه الحالة يمكن عرض الدراسات السابقة في إطار الاستفادة منها في مواقع متعددة في التقوير النهائي بتصدرها الاطار النظري للبحث وتفسير النتائج.

الحالة الفائهة: البحرت التطبيقية ريصفة خاصة التجربيية أو شبه التجربيية التى تستهدف إعادة دراسة أو تطبيق دراسات أخرى في مجال ما ، أو تستهدف إعادة اختبار علاقات فرضية بعد تطويرها أو تغييرها عما سبق دراسته . في هذه الحالة فإن عرض الدراسات السابقة بشكل مستقل يعتبر ضرورة وبصفة خاصة التركيز على مايقوم الباحث به من إعادة دراسة أر اختبار أر تطبيق أدرات أر معايير جديدة حتى يكون واضحاً أمام الغير مجال القارنة أو التطوير والتغيير الذي يستهدفه الباحث . وحتى يسهل الرجوع إلى الإطار المرجعي للتطوير أو النغيير والمقارنة بينه وبين النتائج في مراحل تقويم البحث ونتائجه . ذلك أنه في مثل هذه الحالات تكون التعميمات أو النظريات مستقرة وراسخة تقريباً ويصبح مثل المحدد التعميمات أو النظريات مستقرة وراسخة تقريباً ويصبح مثل البحوث التجريبية التي تستهدك دراسة العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام والمجاهات التفضيل والاعتمام والأسلوب المعرفي الذي يهز المتلقين من فنات الشياب على سبيل المثال . قليس هناك مايدعر لبناء إطار نظري لعرض الأساليب الموقية التي استقر تصنيفها وتصنيف الفئات على أساسها في علم النفس الموفي . ويكن التياحث في هذا المجال .

أو إعادة اختبار أحد قروض النظريات القائمة مثل نظرية التعلم الاجتماعي من خلال التليفزيون وتغيير خصائص الجماعات التجريبية في بحث عن آخر أو عن البحدت السابقة.

وفى الحالتين يجب أن تعرفر لذى الباحث مهارات النقد والتحليل للدراسات السابقة وعرضها فى إطار أهداف الدراسة الحالية ، بالإضافة إلى مهارات بناء العلاقات بين نتائج الدراسات السابقة والتتائج الحالية ، وذلك حتى يتمكن الباحث من مهارات توظيف هذه الدراسات مم أى حالة من الحالتين السابقتين .

ولكننا الاثويد التسجيل المجرد للدراسات السابقة في البداية دون عرض الروية الناقدة والفاحصة لهذه الدراسات ونتائجها . حيث الاتزيد في هذه الحالة عن كونها قائمة لبعض المراجع أخطأ الباحث في اختيار مكانها أيضًا .



# صياغة الفروض العلمية والعـلاقة بــن المتغــرات

لعل أهم ماييز الفكر المنهجى هو التنشيط المستسر للتحليل العقلى ، للحقائق والمغيرات التى يتعامل معها الباحث بقصد تطوير وتنمية الأفكار الخاصة بالاقتراب من المشكلات أو اقتراح تفسيرات أو حلول لها .

وإذا كان النشاط العقلى في المرحلة السابقة قد انتهى إلى صياغة الفكر النظرى النظري المنطقة المحدد الله النشاط بعد ذلك النشاط بعد ذلك يكون في اتجاه اقتراح تفسيرات أو حلول لهذه المشكلة من خلال عدد من الإجراءات النطبيقية أو العملية التي تقوم باختبار هذه التفسيرات أو التحقق من كفاية بدائل المطبيقيار الصالح واستبعاد الزائف منها .

وأول هذه الإجراءات التطبيقية أو العملية هو وضع تصورات أو رؤى أولية أو تفسيرات مؤقته ، أو تعميمات مهدئية للعلاقة بين الحقائق وبعضها ، التي قد يرى الباحث في وجود هذه العلاقة أو غيابها حلاً أو تفسيراً للمشكلة .

وهذا هو مفهوم القرض العلمي Hypothesis الذي يحدد مبدئياً توقعات الباحث أو رؤيته الذاتيه عن العلاقة بين المتغيرات الحاكمة في مشكلة البحث .

وتظل هذه التفسيرات / أو التوقعات / أو الرؤى / أو التعميمات محل اختبار وتحقيق فى الخطوات التالية حتى تثبت صحتها، أو زيفها . ولذلك فإن أبسط تعريف للفرض العلمى أنه تفسير مؤقت أو تعميم مبدئى، ت**ظل صلاح**يته موضع اختبار .

والتعريف الإجرائي للفرض العلمي هو تصور مهدئي للعلاقة بين متفيرين أو أكثر.

ويسهم الإطار النظرى العريض الذي اقترب الباحث من خلاله إلى مشكلة البحث ، يسهم هذا الإطار في صياغة الفروض العلمية من خلاله اتجاهين .

 ١- الاتجاه الأول : رهر التعامل مع العديد من الحقائق التفصيلية الخاصة بموضوع البحث أو مشكلته، ومحاولة إقامة بناءات للعلاقات بين هذه الحقائق وبعضها للرصول إلى تفسيرات أولية تقرم على هذه العلاقات .

وهذا هو جوهر عملية الاستقراء Induction باعتبار أن هذه الحقائق هي قضايا فرعية أو تفصيلية يكن من خلال الربط بينها الوصول إلى قضايا أكبر واشمل . ويكن إقامة هذه الارتباطات بين الحقائق وبعضها على أساس مبدأ السبيية - Matu- الذي يفسر العلاقة بين الأسباب والتنائج . أو على أساس التأثير المتهادل Adau- الذي يفسر تأثيرات الاقتران الذي يفرض خضوع الأجزاء لقوانين واحده ، مادامت تجمع بينها عوامل مشتركة تؤثر في مجموعهم أو يتأثرون بها بالتبادل أو مادامت تجمع بينها عوامل مشتركة تؤثر في مجموعهم أو يتأثرون بها بالتبادل أو انتقال التأثير . وتفسر العلاقات بناء على ذلك سواء أكان الاقتران على سبيل المثال حلى الموامل التي تجمعهم أو بالجزاء .

فلو تحدثنا عن المعلاقة بين التعرض إلى التليفزيون وانتشار العنف ، ووضع تفسيرات في هذا الإطار . فإنه تبعًا لهذا الاتجاه يكن تفسير انتشار العنف بسبب كشافة مشاهدة المسلسلات والأفلام الأجنبية (السبب والنتيجة) . أو أن العنف ينتشر بين المراهقين بصرف النظر عين كشافة مشاهدة المسلسلات والأفلام الأجنبية (تأثيرات الاتداد) .

٧-الاتجاء الشائى: التفسير المؤقت للعلاقات بين الحقائق فى إطار النظريات الأعم والأشعل ، أى الانتقال من قضايا كلية أر عامة إلى قضايا أو تفسيرات جزئية ، تستفيد من هذه النظريات . وهذا هو جوهر الاستنباط أو الاستدلال Deduction .

دفى المثال السابق - الملاقة بين التمرض إلى التليفزيون وانتشار العنف - يُكن رضع تفسيرات لهذه الملاقة فى اطار نظرية الفرس الثقافى Cultivation التى تربط بين كثافة المشاهدة التليفزيونية وإدراك الواقع الاجتماعى بالصور التى يعرضها التليفزيون .

وعكن بناء على ذلك التقرقة بين إدراك المراهقين لواقع العنف الذي يقدمه

التليفزيون بناء على التغرقة فيما بينهم على أساس درجة كثافة المشاهدة التليفزيونية وبناء ارتباط فرضي بين كثافة المشاهدة وإدراك مسلسلات وأفلام العنف على أنها واقع اجتماعي يمكن اكتساب سلوكه .

وفى كلا الاتجاهين تظهر أهمية الإطار النظرى للدراسة الذى يقدم تحديدًا للمتانق والمتفيرات الخاصة بوضوع الدراسة وماسيق دراسته فيها فى إطار أهداف بعثية معدده. تقدم دليلاً ومرشداً لصياغة التفسيرات التى تقوم على الاستقراء. وكذلك أهمية الإطار النظرى الذى يقدم النظريات المختلفة فى العلوم ذات العلاقة بوضوع الدراسة التى يكن الاستدلال من خلالها عن التغيرات المختلفة للعلاقات ببن المقانق والمتغيرات. وتظهر فى هذه المرحلة أهمية التفكير الناقد الذى يعتمد على مخزون متراكم من المرقة باخقائق والمعلومات والبياتات التى تساعد الباحث فى بناء الملاقات بعد قبول مايتفق ورفض مالا يتفق مع رقية الباحث فى حل مشكلة البحث أو الإجابة على التساؤلات التى تطرحها هذه الشكلة فى البداية .

وتظهر أيضًا أهمية التدريب والمران على التحليل العقلي للحقائق والمعلومات ، وتركيبها في صياغات جديدة تتفق وأهداف البحث .

ومهما تعددت تعريفات الفرض العلمي فهي تجتمع حول وجود العناصر التالية في التعريف :

انه تفسير مؤقت أو مبدئي ، وليس تفسيراً نهائيًا للحل أو اتجاه العلاقات بين
 عناصر المشكلة أو متغيراتها .

٢- وجود متغيرات Variables ذات أدوار في حركة الظاهرة أو المشكلة .

سبناء علاقات بين هذه المتغيرات وبعضها على أساس رؤية الباحث لدور كل متغير
 بالنسبة للإقراء على العلاقات السببية ، أو العلاقات الإرتباطيه ، أو علاقات
 التباين والاتفاق .... إلى آخره .

وهذه العناصر في إطار التعريف يتم تركيبها في بناء يكن من خلاله تفسير الظاهرة أو أحد أركانها تفسيراً أولياً يكن اختباره والتحقق من صحته من خلال عددمن الخطوات المنهجية المنتظمة.

#### أهميسة الفسروض

لاتترقف أهمية الفرض العلمى على بناء التفسير المؤقت للعلاقات بين المتغيرات وبعضها ، أو تقديم حل أولى لمشكلة البحث لكنه يقوم في نفس الوقت بعدد من الوظائف تبرز أهميته في البحث العلمي .

ا- يستازم وضع القرض العلمى البحث عن الحقائق والمتغيرات العاملة في المشكلة العلمية، وإعادة تقييمها مرة أخرى من حيث كفايتها أو عدم كفايتها. وبالتالى فإن الباحث قد يقوم بالبحث عن حقائق جديدة اتسهم في تطوير تحديد المشكلة العلمية وإعادة صياغتها بشكل أكثر دقة.نظراً لما قام به الباحث في مرحلة وضع الفروض بالبحث عن حقائق، ومعانى وتفسيرات، وعلاقات جديدة تسهم في تصور الحلول واقتراح التفسيرات.

Y- إن الباحث في تحديده للمتغيرات أو الحقائق باعتيارها خسائص أو صفات أو وظائف لفردات تخضع للبحث أو باعتبارها أسياباً أو نتائج فإنها تسهم في تحديده هذه المفردات والمجتمع الذي تنتمي إليه.وهو مايسمي مجتمع البحث Population وبالتالي فإن الفرض العلمي يسهم في التحديد الدقيق خصائص مجتمعه ، وخصائص المفردات المختاره التي تمثل هذا المجتمع في الاجراءات النهجية وكفاية عدد هذه المفردات ، أو تقسيمها في مجموعات أو فئات تنفق مع تصنيف المتغيرات التي يدرسها الباحث .

٣- ويسهم الفرض العلمى كذلك فى تحديد إطار البيانات الذى سوف يتعامل معه الباحث فى الحصول على الحقائق والمتغيرات التى يقوم بدراستها وتقييم كفاية هذا الاطار فى تلبية حاجات البحث والدراسة . وكذلك استبعاد مالايحتاج إليه الباحث فى دراسته .

٤- ربعد تحديد مجتمع البحث وإطار البيانات الذي يستقى منه الباحث اختائق التي يستهدف الباحث دراستها ، فإنه يعدد أيضًا طريقة جمع البيانات وأدرات جمعها والتصيمات المنهجية الملائمة الاختبار الفرض والتحقق من صحته .

ونفس الفرض يحدد أيضًا البدائل المختارة للطرق الاحصائية التي يتم بواسطتها
 المعالجة العلمية للبيانات. ذلك أن اختيار الطرق الاحصائية يختلف باختلال

الهدف من اختبار الفرض سواء كان وصفيًا أو استدلاليًا، يهدف إلى دراسة العلاقات الارتباطية أو التباين أو الاتفاق ..... إلى آخره مما يعكسه الفرض العلمي في بناته .

٦- ويجانب ذلك يحدد القرض العلمي إطار النتائج المستهدقة تحديداً وقيقاً ، تلك
 التي تكون في حدود الملاقات الفرضية فقط واستهماد ما عداها ، يؤدى ذلك
 بالتالى إلى ترشيد الوقت والجهد في الوصول إلى هذه النتائج .

٧- ولا كأن الفرض العلبى هر تفسير مؤقت خركة الظاهرة أو المشكلة العلمية أو الملاتات بين عناصرها ، تم صياغته في إطار الحقائق والتظريات العلمية . فإن التفسيرات النهائية لن تزيد في هذه الحالة عن الإقرار بصحة التفسير أو زيفه وبالتالي يكون الفرض العلمي قد حدد مصيفًا إطار التفسيرات والتعميسات والتنوات والاتجاهات العلمية التي تستند إليها هذه التفسيرات .

# أنـــواع

على الرغم من أن الغرض العلمى فى النهاية تعبير عن العلاقة بين المتغيرات كما يراها الباحث . إلا أن هناك عدداً من التصنيفات لأثراع الفروض التى قد تؤثر فى شكل البناء الخاص بالفرض والأسلوب الذى يتم صياغته به ، بل وتؤثر أيضاً فى طريقة اختبار الفرض ، واختيار الطريقة الإحصائية التى يتم بها المعالجة والبحث عن المذى ، ولالة العلاقة .

وعلى سبيل المثال يصنف البعض الفروض بناء على طريقة اشتقاقها إلى :

قروض استقرائية ، والتي يتم الترصل إليها من خلال الاستقراء وملاحظة الجزء للوصول إلى التصيمات الكلبة كما سبق أن أوضحنا .

وفروض استنباطهة أواستدلالية ، التى يتم اشتقاقها من نظريات قائمة فتقدم دليلاً يدعم هذه النظرية أو يطورها أو يناقضها ، فتظهر قيمة الفرض فسى هذه الحالة نسى الدراسات المستقبلية التسى يقترحها الباحث تتيجة اختبار الفرض وتفسيرات هذه النتائج .

ومن الأمثلة على الفروض الاستقرائية الفروض التى طرحها عدلى وضاً في دراسته لأثر اعلانات التليفزيون على السلوك الشرائي للجمهور المصرى فقد افترض من خلال الملاحظة للتعرض إلى مشاهدة إعلانات التليغةيون ومستوياتها من جانب. و ومستويات السلوك الشرائي من جانب آخر ، افترض من خلال ذلك وجود ارتباط إيجابي بينهم . وأثبتت الدراسة هذا الفرض ليصبح تعميمًا نظريًا يرى أن الإعلان بعث المشاهد باستمرار على طلب شراء السلع التي يروج لها (١٠) .

بينما نجد الغرض الذى طرحه بسيرتى حمادة حول العلاقات المتبادلة بين وسائل الاعلام والجماهير في وضع أولويات القضايا العامة في مصر بوجود ارتباط إيجابي قوى بين الأجندة المركبة للصحف الحزيبة والقومية، والأجندة المركبة للجمهور وكذلك باقي الفروض الرئيسية والفرعية تعتمد أساسًا على تظرية تم اختبارها في الريات المتبحدة الأمريكية وهي نظرية وضع الاجندة أو ترتيب الأولويات (٢) Agenda Setting Theory وبالتالي فهي فروض استنباطية.

وكذلك الملاقدة الإيجابية بين زيادة التعرض للعنف في أفلام الكارتون وتزايد رغبة الطفل في مشاهدة مزيد من العنف (سوزان القليني--هبة السيري/٩) (٣) وهو اللرض الذي اعتمدت فيه الهاحتان على نتائج دراسة هوسمان وزملائه Huesman على التاريد الذي اكدت أن مشاهدة الأطفال للعنف أدت إلى رغبة متزايدة في مشاهدة المزيد من مشاهدة المزيد المنف عند الذكر.

وينرن نزاد أبر حطب رآمال صادق (۲۳۰-۲۳۰) يغث الفرض التجريبي أو الفرض التجريبي أو المحتفظ Research Hypothesis والفرض الاحصائي -Research Hypothesis فرض البحث sis المحتفظ التجريبي أو فرض البحث هو عبارة عن حدس Intuition جيد أو توقع معقول للتتيجة ، نتيجة خلاصة تأمل وفهم جيد للملاقة بين متفيرات البحث ، نتيجة الدراسة المتعمقة للأدبيات السابقة أو نظريات معبنه أو خبرات رشيدة تؤلف في مجموعها الإطار النظري للبحث الذي يرتبط به الفرض التجريبي .

<sup>(</sup>١) عدلي رضا : أثر إعلانات التليفزيون على السلوك الشرائي للجمهور المرى، يحوث الإتصاف. كلية الإعلام - جامعة القاعرة، العدد ، يدليد ١٩٩٣، صررة ؟

 <sup>(</sup>٢) بسيوني حدادة الملاقة المتهادلة بين وسائل الإعلام والمساهير في وضع أولويات القضايا العامة في مصر، يحوث الإتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ٤ يتاير ١٨٠ ص. ص. ٥٧/٥-٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) سرزان القليني: هية السبري: تأثير مشاهدة المنف في أغلام الكارتون بالتليفزيون المسري على
 الأطفاف، المجلةا لمسيةليحوث الإعلام، كلية الإعلام-جامعة القاهرة، المند ١، يناير١٩٩٧ .

ويصاغ الفرض التجريبي عادة في عبارات تقريرية يمكن الحكم عليها بعد ذلك بالصحة أو الخطأ .

وتنقسم الفروض أيضًا إلى قروض موجهة Directional تقرر وجود الملاقة والمجاهدة Directional تقرر وجود الملاقة والمجهه Directional وأخرى غهر موجهه المجاهدة وتقديرها اللنظى أقل/أكثر/أعلى/تتناقس...) وأخرى غهر موجهه Nondirectional لاتقدم توقعًا حول اتجاء الملاقة ولكنها تكتفى بالتقرير بوجود علاقة (J.R.Frankle & N.E.W allen 93,52-53) بالاضافة إلى الفرض الصغرى Null الذى ينفى وجود علاقة بين المتغيرات من البداية ومن الأمثلة على الفروض الحجوبيبة بأنواعها مايلى :

- \* ففي الفروض الموجهة تظهر توقعات الباحث حول اتجاه العلاقة أو الأثر وقدرها .
  - يوجد ارتباط طردى بين التعرض لوسائل الاتصال ومستوى المعرفة بالإرهاب.
- يوجد ارتباط طردى بين التعرض لوسائل الاتصال واستعداد المبحوثين لأن يسلكوا سلوكاً رافضاً للإرهاب (شاهيناز بسيوني ٩٣) (١) .
- كلما ارتفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي للأطفال الموهوبين قل الاعتماد على التليفزيون كمصدر للمعلومات (سوزان القليفي ٩٧) (٣).
- \* رمن أمثلة الغروض غير الموجهة التي تكتفي بتصور وجود العلاقة بين المتغيرات قتط الأمثلة التالية :
  - هناك علاقة بين كثافة المشاهدة التليفزيونية ومستوى التعليم .
- هناك علاقة بن قراءة الصحف المحافظة والاستنساع إلى البرامج الإخبارية في
   الرادي لدى المستن من الذكور .

وعلى عكس الغروض غير الموجهة يتفى الغرض الصفرى Null منذ البداية وجود العلاقة بن المنفرات مثل:

- لاترجد علاقة بين المستوى الاقتصادى والوقت الذي يقضيه الشباب في قراءة الصحف.
  - لاتوجد قروق بين الذكور والاناث في الاستماع إلى الدراما الإذاعية .
- (١) شاهيناز بسيونى: الملاقة بين التعرض لوسائل الإنصال وطبيعة الإنجاء نحم مشكلة الارماب، يحوث الانصال، كلية الإعلام- جامعة القاهرة، العند ١،ديسمبر١٩٩٣، ص٤٩٠
- (٣) سوزان القليش : دور التليفترين في تنسية المواهب لدى الأطفيال الموميين، المؤتمر العلمي
   السنوي لمركز دواسات الطغواد، جامعة عين شمس، أبريل ١٩٩٧ ، ص١٤٠

ويلاحظ أن الفرض الموجه يكون أكفر ثراء ويعبر عن إلمام الهاحث بالجوانب النظرية والأدبيات السابقة التى ساعدته على إدراك صورة العلاقة المتوقعة من نتائج التجريب كاملة . بينما لايقدم الفرض غير المرجه والصغرى إلا بداية ضعيفة للاختبار لاتساعد الباحث على توجيه أدواته المنهجية وطرقه الإحصائية للوصول إلى النتائج التى يستهدفها من صياغته للفروض العلمية .

ومن الفروض المرجهة الأكثر ثراء تلك الفروض التى تحمل فى صياغتها دلالات الترقع بالاتجاء والقيمة فيصبح الفرض فى هذه الحالة ذا مغزى ودلالة أولية من صياغته . وتقوه إلى مزيد من المعرفة والمعلومات الخاصة برجعيات بناء الفرض ولذلك تسمى الفروض الداله Significant Hypotheses . ذلك أن مسئل هذه الفروض تشير فى بنائها إلى أسباب العلاقة أو التأثير بين المتغيرات ولذلك يمكن أن نجد فى بناء الفروض وجود للمتغيرات الوسيطة Intervening Variable التى تعتبر ضروره أو مفسرة لعلاقات التبعية أو التأثير بين المتغيرات .

ويوضع فسرض النجوة المعرفية Knowledge Gap بيساء الفسرض البذال ، وأهسية التعفيرات الوسيطة . هبذا الفرض البذى صاغب تيت شنور وزملاؤه وأهسية التعفيرات الوسيطة . هبذا الفرض البذى صاغب تيت شنور وزملاؤه (70 ... 14 المناصات في النظام الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام تحدث الفجوة في المعلومات بين الفئات ذات المستوى الاقتصادي الأعلى . فالمنفير الستقل في هذا الفرض هو انسياب وبين الفئات ذات المستوى الأقل . فالمنفير المستقل في هذا الفرض هو انسياب المعلومات من خلال وسائل الإعلام وهو المنفير المؤرّ أيضاً والمتغير التابع هو فئات المستوى الاقتصادي. ويفسر التأثير أو التبعيه بتأثير مبل المستوى الاقتصادي ويفسر التأثير أو التبعيه بتأثير مبل المستوى الاقتصادي وللمناب المعلومات بتأثير التعليم (مؤشر للتصنيف ، ومتغير وسيط) وكذلك بابن المهارات الاتصالية بين هذه الفئات التي تجعلم بشاركون في مناقشة الشئرن العامة مع الغير . وكذلك لأن طبيعة وسائل الإعلام نفسها تنجة أكثر إلى الطبقات الأعلى.

وهذا الفرض وإن كان تعميما نهائيًّا حول مفهرم الفجوة المعرقية في المجتمع ، إلا أن اختبار العلاقة بين متغيراته في البناية ساهمت في صياغته بهذا الشكل الدال المفسر لكيفية حدوث الفجوة المعرقية في المجتمع . وفى دراسة (محمد عبد الحميد ۱۹۸۹) ( ۱۰ صاغ الفرض الأول فى الدراسة كالآتى :
"مع تعدد الأسباب والعرامل الدافعة للفرد إلى قراءة الصحف بصفة عامة، فإنه فى
مجال المقارنة يمكن أن تكون هناك علاقة طردية بين أهمية الحاجات الأساسية لتراءة
الصحف، التى تعكس الدواقع الفروية لدى الطلاب وبين الانتظام لمى قسراءة
الصحف،

ربناء هذا الفرض يفرض على الباحث في الاختبار والتفسير ودراسة المفاهيم الخاصة بالدوافع الفردية للطلاب وعلاقتها بناء على أن الحاجات الأساسية لقراءة الصحف ترتبط بالدوافع الفردية في هذه المرحلة وكذلك اختبار وتفسير هذه الملاتة مع الانتظام في قراءة الصحف ومظاهرها .

وكان يكن أن يكتفى الباحث بالفرض التدالى: "توجد عبلاقة طردية ين مستوى أهمية الخاجات الأساسية لقبراءة وين الانتظام فى قسراءة السبحف". وهر فرض موجه يكفى لتحقيق أهداف الدراسة لكنه يكون قاصراً فى التفسير واظهار دلالة العلاقات وأسبابها ، أو أسباب التأثير ومقوماته .

أما الغروض الاحصائية Statistical Hypotheses والتي يتم صياغتها في شكل إحصائي ، فهي قهد لاستخدام الطرق والإجراءات الإحصائية ، متى ترفرت لها مقرماتها . مثل البيانات الكمية وبناء الملاقات بشكل احصائي يتضمن شكل الملاقة والدلالة وجدود الثقة التي يقبل في إطارها بناء الملاقة .

وأساس الفروض الإحصائية هو الفرض الصغرى الذي يفترض بداية عدم إمكانية المصر الكافى والدقيق لبارامترات الأصول أو العينات نتيجة ندرة البيانات أو المعلوصات أو عدم كفاية الإطار النظرى للبحث بالشكل الذي يجعل الباحث يطمئن بداية إلى عدم وجود فروق ، أو عدم وجود علاقة ذات دلالة أو مغزى إحصائى . وأى نتيجة خلاف ذلك تكون بسبب عوامل أخرى وليس بسبب الاتفاق في الخصائص أو السمات الخاصة بالعينات أو العينات والأصول .

فنحن لا يحكن أن نثبت أن جميع الأطفال في سن واحدة يشاهدون التليفزيون ينفس الكثافة مع اتفاق كافة الطروف . لأنه قد يكون هناك سبب أو أكفر غيس (١) محمد عبد المميد : قراء المسحف ودوافعها بين طلاب الجامعة، دراسة تطبيقية في الاستخدام والإشباع، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة الكريت، المجدد ١٧، العدد ٢، صف ١٩٨٠ صف ٢٩٠١، واضع أو لا يكن الكشف عنه يجعل طفلاً أو أكشر لايشاهد التليفزيون بنفس درجة الكفافة . ولذلك يتم صياغة الفرض الاحصائي ميدنياً في شكل فرض صفرى يرى عدم وجود اتفاق في كثافة المشاهدة بين الأطفال في مرحلة عصرية معينه . وهذا الفرض بهذا البناء يكن إثبات زيفه ، فيشيت بالتالي الشكل الآخر من الفروض الاحصائية وهو الفرض البديل Alternative والذي ينقسم كما في الفروض البحثية أو التجربية إلى مرجه وغير مرجه ويصاغ بنفس الطريقة .

ولكن يصبح من الصعوبة إثبات الفرض البديل مباشرة وهو الاتفاق في كتافة المشاهدة لأنه سوف تكون هناك فروق بشكل ما تاتجه عن أي سبب أو عامل من العرامل المرتبطة .

ولذلك يصبح الفرض الصفرى بداية مناسبة لأى اختيار احصائى بعد ذلك . ولذلك تبدأ الاجراءات الإحصائية من منطلق عدم وجود علاقة ، أو عدم وجود اتفاق أو عدم وجود اتفاق أو عدم وجود المنات وبعضها أو عدم رجود فروق ذات دلالة بين بارامترات الأصول والعينات ، أو العينات وبعضها تعيدة عدم كفاية البيانات والحقائل التى تشير إلى إمكانية صياغة الفرض البديل . بينما يتطلب الفرض البديل (التجريمي أو فرض البحث) وجود علاقة أو وجود اتفاق أو تباين أو فروق أو اختلاك ذى دلالة أو مفزى بين المتغيرات وبعضها ، فى حدود الشقة المقبولة ، ويسهل الكشف بعد ذلك عن دلالة الارتباط أو دلالات الفروق فى المغائل الارتباط أو دلالات الفروق فى إحادال الإحصائية تحت درجات الثقة المختارة فتثبت صحة الفرض التجريمي - إحسائياً - أو زيفه .

 هناك فروق ذات دلالة احصائية بمستوى ثقة ٩٥. بين كثنافة المشاهدة التليفزيونية للإثاث والذكور لصالح الإثاث (فرض موجه)

- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة المشاهدة التليفزيونية للإناث والذكور (فرض صغرى) .

والفرض الموجه يحتاج بداية إلى إثبات وجود الفروق أولاً من خلال المعاملات الإحصائية ، ثم البحث ثانياً عن دلالة هذه الفروق من خلال الجداول الإحصائية .

 هناك علاقة إرتباطية إبجابية دالة بين ترتيب أجندة الصحف ، وترتيب أجندة القراء للموضوعات الصحفية (قرض موجه) .

وهذا الفرض يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى تعير عن علاقات التأثير.

 پؤثر ترتيب أجندة الموضوعات في الصبحف على ترتيب القبواء الأهمينة هذه الموضوعات لهم (فرض موجه).

فالفرض فى الحالة الأولى يستهدف الكشف عن معامل الارتباط بين ترتيب الاجندتين وتقديره، والجزم بعلاقة الأثر تعود بعد ذلك إلى نتيجة الكشف عن دلالة الارتباط فى الجدارل الإحسانية للتأكد عا إذا كان الارتباط الإيجابي يعود فعلاً إلى تأثير ترتيب أجندة الصحف على ترتيب القراء لأجندة اهتماماتهم.

أما الفرض في الحالة الثانية وإن كانت صبياغته تختلف ، إلا أنه يستهدف ضمنا نفس الإجراءات الإحصائية كما في الحالة الأولى للتقرير يصحته .

 لاترجد علاقة ذات دلالة بإن ترتيب أجندة الصحف لموضوعاتها ، وترتيب القراء لهذه الموضوعات (فرض صفري) .

وهذا الفرض متى ثبتت صحته قرآنه يشير إلى عدم صحة أى من الفرضين السابقين بداية دون الحاجة إلى البحث عن دلالات الفروق أو الارتباط على سبيل المثال ولكن اذا ثبت زيف هذا الفرض الصفرى . فهذا يعنى أن الفرض الموجه صحيح مؤتنًا ويبدأ الباحث بعد ذلك في الكشف عن العلاقة واتجاهها ودلالاتها .

ويصفة عامة فإن أساس صياغة الفرض أن يتوقر في يناثه مقومات اختباره إحصائيًا، خصوصًا في البحوث التجريبية وشبه التجريبيه التى تعتمد بالدرجة الأولى على اختبار العلاقات بن المتغيرات وتتجاوز حدود الوصف إلى الكشف عن الأسباب والمقرمات في علاقتها بالنتائج أو علاقات التأثير بين المتغيرات وبعضها.

ولذلك يجب أن يصاغ الفرض التجريبي أو فرض البحث ليكون قابلاً للاختبار إحصائبًا بعيث يتضمن .

وجود أو عدم وجود علاقة بين المتغيرات ويعضها .

- انجاء هذه العلاقة في حالة وجودها.

- قدر هذه العلاقة في حالة وجودها .

- حدرد الثقة التي يبحث في إطارها دلالة الملاقة بين المتغيرات.

وتشير صياغة الفروض بهذا الشكل إلى ثراء الإطار النظري للبحث ، وقدرة الباحث العلمية على بناء العلاقات الأولية بين المتغيرات من خلال دراسته الأولية المتعمقة لأدبيات البحث والإطار النظري له . و شكل عام يجب اختر قامًا من التوسع في استخدام الفرض الصغرى لأن قبوله أو رفضه لا يعبر بشكل ثابت عن هذا القرار ، لأنه إجراء إحصائي مؤقت ، يجب إعادته متى تراقرت بياتات كافيه لاختيار فروض تجريبيه أو إحصائية بديلة .

ولايمنى قبول الفرض الصفرى، التأكد من زيف الفرض التجريبى أو صحة الفرض التجريبى أو صحة الفرض التجريبى أو صحة الفرض التجريبى في حالة رفضه، ولكن العكس هو الصحيح متى اعتمد الفرض التجريبى أو البديل على إطار نظرى قوى للبحث ، فإن قبول الفرض التجريبى أو البديل يعنى فعلاً قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض التجريبي أو البديل يعنى فعلاً قبول الفرض الصفرى .

لأن الفرض الصغرى لايقرم على بناء سليم من قوة الاستقراء أو الاستدلال ، والحدس بعدم وجود العلاقة الذي يقوم على رؤية ثاقية وناقدة للإطار النظرى للبحث ولكند كما قلنا إجراء مؤقت وسريع يتجارز به الباحث الوقت وألجهد لبناء فروض تجريبية أو إحصائية بديلة تعبر بقرة عن التفسير الأولى للباحث الذي يقرم على أسس علمية سليمة وقدرة على التحليل والتركيب وبناء العلاقات . وهذا في حد ذاته يعتبر مطلباً أساسيًا من ضرورات صياغة الفروض العلمية وأهميتها ، لأن الفرض يجب أن يسهم بذاية في تنمية وتطوير مشكلة البحث وإجراءات دراستها ، وسبل الوصرل إلى النتائج والتأكد من دقتها . وهر ما لايوفره الفرض الصفرى .

ولذلك فإنه في رأيتا يعتبر الفرض التجريبي (الموجه أو غير الموجه) هو الأساس في صياغة الفروض العلمية ، ولانلجأ إلى الفرض الصفري إلا في حالات ندرة البيانات أو عدم كفاية الإطار النظري للبحث .

ونشير إلى أصبة وفرة البيانات واغقائق واقتراب الهاحث منها اقتراباً جاداً ، يحقق الالفة معها ، التى تسمح له بتوظيف هذه البيانات بشكل مثمر ومبدع فى صياغة تفسيرات أولية متميزة .

#### الفـــروض والتساؤلات

تعتبر صباغة الفروض العلمية والعلاقة بين المتغيرات خطوة منهجية من خطرات البحث العلمي وإجراء منظماً للوصول إلى النتائج الخاصة بهذا البحث. ولكنها ليست مازمة للباحث في جميع الأحوال لأن الإجراءات قد تستهدف الإجابة على عدد من التساؤلات البحثية التي تتفرع عن المشكلة الرئيسية دون حاجة لاختيار العلاقات أو تحريبها .

ولذلك فإن صياغة الفروض العلمية تعتبر مطلبًا منهجيًا في بعض الدراسات ، وقد لاتكون هناك ضرورة لها في دراسات أخرى فيتم استبدال بديل آخر بها ، وهو أن يطرح الباحث عدداً من التساؤلات في اطار منهجي توفر إجاباتها الحقائق التي تلبي حاجات البحث وتحقق أهدافه .

وعلى سبيل المثال الانحتاج المسرح الوصفية إلى صياعة فروض علمية ، لأنها تستهدف في مجموعها الإجابة على الأسئلة من ...؟ ماذا ...؟ أو كيف...؟ ولماذا...؟ تستهدف الإجابة في أطر منفصلة وصف الواقع الراهن ، دون أن تتجاوز هذا الوصف إلى بناء علاقات بينها أو اختيار هذه العلاقات .

ابيتما قى الدراسات التجريبية وشهه التجريبية التى تستهدف وصف أو اختبار العلاقات السبيبة تتطلب صياغة فروض علمية تضع تفسيراً أولياً للعلاقات التى يستهدف وصفها أو اختبارها من خلال تعامل منهجى مع قاعدة وليرة من المعلومات والحقائق.

ولذلك فإن رجرد المتفيرات، وملاحظة هذه المعفيرات في حالتها الديناميكية التي تشير إلى علاقات التبعيه أو التأثير هر الذي يقرض بداية وضع التفسيرات الأولية لهذه الملاقات. أما وصف المتفيرات في حالتها الساكنة أي في حالات عدم وجود هلاقات لها ببعضها أو عدم وجرد علاقات للظاهرة المحثية بفيرها من الظراهر هذا الرصف لا يحتاج إلى صيافة قروض علمية ويكتفى في هذه الحالات بالتساؤلات .

ريصة عامة يعوقف الخياريين صياغة الغروض العلمية وطرح العساؤلات على عدد من الاعتبارات يكن إيجازها قيما يلى:

- طبيعة المشكلة أو الظاهرة البحثية وأهدافها-كماسيق أن أوضعنا-فالدراسة التى تستهدف الكشف عن سمات أو خصائص المتلقين، أو التعرف على سلوكهم الإتصالي مع وسائل الإعلام . أو تلك التي تقدم وصفًا لخصائص وسمات القائم بالاتصال، أو وصفًا لاتجاهات أي منهم، أو وصفًا للمحتوى الاعلامي، أو الدراسة التاريخية للوقائع الصحفية التي حدثت في الماضي. . . وغيرها مثل هذه الدراسات يكن الاكتفاء فيهها بالتساؤلات التي تفيد الإجابة عليها في تحقيق أهداف الدراسة، حيث تستهدك في العادة دراسة متغير واحد أو متغيرات بعزل عن بعضها .

أما الدراسات التى تستهدف وصف الملاقة بين السمات أو الخصائص من جانب وأغاط السلوك الاتصالى من جانب آخر ، أو وصف الملاقة بين خصائص القائم پالاتصال واتجاهاته نحو السياسات أو القضايا أو المحتوى الاعلامى ، أو اختيار تأثيرات محتوى معين على سلوك المتلقين فى حملة من الحملات .... وغيرها ، فى هذه الحالة يتطلب الأمر صياغة فروض علمية .

تعدد المتغيرات الحاكمة في المشكلة أو الظاهرة البحثية ، مع ظهور تفسيرات أولية
 لملاقات تبعية أو تأثير بين هذه المتغيرات وبعضها ، نما يثير أهمية تحقيق واختبار
 هذه الملاقات الإثراء المعارف النظرية والفلسفية في موضوع البحث والدراسة .

- ونوة البيانات والحثائق وكفاية الإطار النظرى والأدبيات العلمية التى تسمع بالاستقراء أو الاستدلال عن وجود العلاقات بين المتغيرات أو غيابها . بينما تعتبر ندرة البيانات والمعلومات سببا لطرح التساؤلات التى تستهدف - من خلال الإجابة عليها - جمع البيانات والمعلومات المطلوب بيربيها وعرضها فى اطار منهجى . ولذلك لاتحتاج الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية أو الصياغية عادة صياغة الفروض . ويكتفى قبها بطرح التساؤلات .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يكون عجز الباحث عن الملاحظة العلمية للظاهرة وحركة المتغيرات ، والاقتراب منها من خلال التعمق فى دراستها الأولية ، أو يكون الرغبية فى تجاوز الوقت أو الجهد ، يجب ألا يكون ذلك سبها فى الاكتشاء بطرح التساؤلات بديلاً عن الفروض العلمية التى يكن أن تسهم بأدوار عديدة فى تنمية البحث وتطوير نظرياته .

ويجب ألا يلجأ الهاحث إلى التساؤلات التى تبدأ بأدوات الاستفهام التى تقدم إجابات محدوده وضيقة مثل هل...؟ من....؟ إلا إذا تأكد من أن الإجابة سول تقدم حقائق ذات مغزى علمي ولن تكتفي بالإجابات المعدودة مثل نعم/ لا... إلى أخره .

وكذلك تجنب صباغة العلاقات الفرضية فى شكل تساؤلات مثل: هل كلما زاد تعرض الأطفال للبرامج الترفيهية تزيد حصيلتهم اللغوية؟ فهذه التساؤلات تعكس فقرا فى الإطار المعرفى لأن يسأل أولا عن رجود أو خدم رجود العلاقة.. ؟ذلك أن الإجابة "بنعم" أر"لا" على سبيل المثال لاتضيف جديداً للمعارف النظرية أو الغلسقية لمجال البحث العلمى أو الفكرى أو المهنى، ولكنه يستلزم استكمال العمل البحثى للإجابة على الأسئلة المخاصة بالاتجاه والقيصة واختيارها لتعميمها باعتيارها حقائق توصلت إليها البحوث العلمية وعكن أن تصاغ بعدد ذلك فسى تعميمات أو نظر ان علمية .

ومن الأمثلة على الاكتفاء بطرح التساؤلات رغم أن المشكلة العلمية تضم عدداً من المتغيرات إلا أن الهيانات المتاحة والأدبيات السابقة لم تسمح للباحث بتصور وجود علاقة بينها، فاستهدفت الكشف عن وجود العلاقة أو غيابها (محمد عبد الميد ٩١)(١).

فقد استهدفت الدراسة رصف المحتوى اللفظى ومحتوى الصور لمرضوع راحد فى جريدة راحدة خلال فترة زمنية للكشف عما يكون متوقعًا من ارتباط بينهما فى النشر. فاكتفت بطرح التساولات التالية :

- ماهو مستوى الاتفاق بين اتجاه نشر النصوص ، والصور الصحفية ؟
  - هل يختلف مستوى الاتفاق باختلاف موقع النشر؟
- هل يعبر الاتفاق أو التباين في نشر النصوص والصور الصحفية عن علاقة ذات دلالة بينهما ؟
  - هل يختلف مستوى الاتفاق باختلاقات فئات التصنيف ؟
  - هل تصلح مستريات الاتفاق دليلاً على ثبات التحليل وصدق الترافق بينهما .

ورغم أن هذه الدراسة طرحت تساؤلات منهجية إلا أنها قدمت الإجابات في إطار إحصائي اعتبد على معاملات إحصائية لتأكيد الحقائق التي انتهت إليها الدراسة .

وبالاضافة إلى ذلك فليس هناك صايحول دون صبيناغة الفروض وطرح التساؤلات ممًّا في دراسة واحدة ، متى رأى الباحث أن ذلك سيكون أكشر ثراء للتفسير العلمي لحركة المتفيرات وعلاقاتها ، في مشكلة البحث .

ولايترقف الأمر في الجمع بين الفروض والتساؤلات على إثراء التفسير العلمي لنتائج الدراسة فقط ، لكنه يسهم في تجنب النقد الذي يوجه إلى الفروض العلمية ،

(١) محمد عبد الحميد : حدود الاتفاق بين تتاتج تحليل محترى التصرص والصرر الصحفية.
 يحوث الإتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، المددع، ينارير ١٩٩١، طلح.

فيرى الخبراء أن الفروض قد تشجع الباحث على التحيز نحو تأكيد التفسيرات الأولية التي صاغها في الفروض العلمية ، ويوجه الدراسة واجرا اتها المفهجية في الحياء الرصول إلى نتبائج تشفق مع تفسيراته الأولية خصوصًا إذا كانت هذه التفسيرات تتفق مع أفكاره ومعتقداته الفاتيه التي قد لاتتفق في بعض منها مع المقائن والنظريات العلمية .

وى بغشى منه أيضاً أن الفروض العلمية قد تحول دون ملاحظة الباحث لعناصر أو علاقات أخرى فى الظاهرة التى يدرسها اكتفاء بالتنفيرات والعلاقات التى صاغها فى فروض علمية ويحاول اختيارها. رغم ما يكون للعناصر والمتغيرات والعلاقات الأخرى من أهمية فى الكشف عن المقائق التى تفسر الظاهرة تفسيراً

ولذلك فإننا نرى أن طرح التساولات بجانب القروض العلمية بجانب مايؤدى إليه من إثراء المتفسير العلمي ، فإنه يجنب البحث والباحث هذه المخاطر التي يحلر منها اغيراء ، لأن البحث في إجاباتها سيعوض التقص التاتج عن عدم كفاية تناول كافة العناصر والمتفيرات وعلاقاتها ويحقق قدراً من الموضوعية في الوصول إلى حقائق أخرى مضافة إلى مايصل إليه الباحث من خلال اختباره للقروض العلمية التي قام بصياغتها في المراحل المبكرة .

#### لقسويسم الفسروض

يعتبر الفرض كما سبق أن أوضعنا المتلوة الأولى في المرحلة التطبيقية للبحث عبث يحدد بناية صعالم الطرق للوصول إلى الحقائق التي يستهدفها الباحث عوديكفي للإقرار بقبول الفرض العلمي أن يكون مصاغًا في جمل وعبارات لفوية بليفة . دون صقارتة الفرض المصاغ وقق معايير محكم يقبول صياغة الفرض أو رفضها في البداية .

ولعل أول هذه المعايير ما اتفق عليه الخيراء والهاحشون من أن القرض العلمي يعرف تطبيقيًا بأنه علاقة بين معظهرين أو أكش .

ولذلك فإن معيار القبرل الأولى هو وجود متغيرات - يالمفهوم الذي قدمناه في بداية هذا الكتاب - وتصور علاقة بين هذه المتغيرات . يما يمكس صفهوم الحركة في هذه الملاقة سواء كانت تهمية أو تأثير أو ارتباط . وبالتالي يستبعد من مفهوم الفرض في هذه الحالة بناء تفسيرات خاصة بعناصر ساكنة في الظاهرة محل الدراسة.

فتصور إمكانية تحفيز الطلاب على الانتظام فى متابعة القنوات التليفزيونية التعليمية ليس فرضًا . ولكن إمكانية تحفيز الطلاب على ذلك بتأثير عوامل أخرى يراها الباحث يعتبر فرضًا . لأن تأثير هذه العوامل يمكن اختياره .

ريجب الانفاق بالتالي على ضرورة رجود متغيرين أو أكثر ، وقيام علاقة أولية بينهما يكن اختيارها بطريقة من طرق البحث .

يضاف إلى ذلك عدد من المايير التي يمكن تقويم جودة صياغة الفرض العلمي على أساسها :

ا- إن يناء العلاقة الفرضية ليس تخيية Geuss أو تفسيرا تابعًا من خيال الباحث ولكنه خلاصة لعمليات مقلية عليا من التعامل مع الحقائق المتاحة من خلال التحليل والتركيب واقتراح الهدائل وإجراء المقارئات يغرض الرصول إلى تفسيرات أولية دون تسرع أو مبالغة في هذه التفسيرات وهذا هو مفهوم الحدس المتدلال من أجل الوصول إلى تفسيرات قابلة للاختيار أو التحقق من صحتها أو زيفها .

لذلك يجب أن يتفق الفرض مع الحقائق التي أفرزتها الأدبيات السابقة ، أو
 النظريات العلمية التي استقرت ولا يتمارض معها . لأن البحث العلمي بتسم
 بالتراصل الذي يؤدي إلى التراكم المعرفي في مجال التخصص .

ويثير هذا المهار خلاقًا حرل حدود الاتفاق مع هذه الحقائق والنظريات التى قد تعبير قهداً على الباحث فى البحث تعبير قهداً على الباحث فى البحث الملمى . ولذلك يضع الباحث فى اعتباره أن التمرد على كل ما هو قائم ليس هدفًا فى حد ذاته ، ولكن ملاحظات الباحث وصراجعاته هى التى تقوده إلى التمرد على هذه الحقائق والنظريات مادامت قد ظهرت معالم تقادم هذه الحقائق والنظريات وعدم اتفاقها مع السياق العلمي المعاصر .

٣- إنفاق التفسيرات الأولية التي يقدمها الفرض العلمي مع المنطق. فلا تصل المبالفة بالباحث إلى صياغة تفسيرات غير مقبولة منطقياً. فليس من المنطقي صياغة فرض علمي يوبط قراءة الصحف في مصر يتطور أسعار الصرف في البورصات العالمية ولكن يمكن قبول العلاقة بين قراءة الصحف في مصر وتطور

النشر والاذاعة عن وقائع وأحداث مونيكا -كلينتون في أمريكا. وكذلك ليس من المقبول صياغة فرض علمي حول اتجاهات الشعب الأمريكي من هذه الوقائع واتفاقها مع اتجاهات الصحف المعارضة والمستقلة في مصر اتفاقًا ذا دلالة أو مغزى علمي .

ولذلك يعتبر نقد الفرض بداية والتأكد من اتفاقه مع الحقائق وقبوله منطقيًّا والتأكد من عدم التناقض في بنائه ، كل ذلك يعتبر ضرورة أثناء عسلية التحليل وإعادة بناء الملاقات الفرضية قبل صياغته .

٤- وبالاضافة إلى ذلك يجب أن يكون بناء الفرض العلمى قسابلاً للاختسار والتحقيق. وتحقيق هذا الشرط يرتبط أيضاً بتوافر المقومات أو المتطلبات السابقة . بجانب ضرورة إمكانية إجراء التطبيقات واستخدام المناهج والأدوات المتوفرة - وهى الإجراءات الفنية - للوصول إلى الحقائق النهائية التى يمكن مقارئتها بالفرض العلمى وإثبات صحته أو زيفه .

فيجب أن يكرن هناك تعريف دقيق للمتغيرات والمفاهيم والمصطلحات العلمية ، وتحديد لاعجاء حركة المتغيرات بالشكل الذي يقدم إجابة أولية على التساؤلات المحاصة بالمناهج المختفاره وأدوات جمع البيانات اللازمة ، والمقابيس والاختهارات المطلوبة وكذلك الطرق الإحصائية المناسبة . فكل هذه الأمور يحدها بداية البناء السلوم للفرض العلمي .

وعلى سبيل المثال يؤثر حجم المتغيرات المختاره وخصائصها في اختيار أدوات جمع البيانات ، وإمكانيات التجريب ، بجانب أن وضوح الملاقة بين المتغيرات تحدد بدقة الطرق الإحصائية ، ذلك أن قياس الارتباطات يختلف عن قياس الفروق، والمتغيرات الوصفية تختلف في قياساتها عن المتغيرات الكمية... وهكذا، ولذلك بجب أن يكون كل ذلك واضحًا ومصائعًا في أشكال تشيير ببساطة ووضوح إلى إمكانية تطبيق الإجراءات المتهجية والفنية ببساطة وصهرلة .

 ٥- وتعتبر البساطة والوضوح فى صياغة الفروض مطلبًا ضروريًا يعدد للباحث طريقه فى العسل واتجاهه فى التنفسير النهائى . ولذلك يجب أن تختمار . العبارات الواضحة والجمل القصيرة والرموز الدالة بسهولة ويسر ، بجانب الإشاره السريعة إلى غط العلاقات وحدودها . وكلما كان التعبير كميا عن المتغيرات والعلاقات كلما كان أفضل بدلاً من الغموض الذي يصاحب الرمرز القيمية التي يكن أن يختلف على تقديرها الباحثون أو تختلف في القيمة من سياق إلى آخر .

الايكن أن تحدد عدداً معيارياً للفروض ، ولكن ذلك يرتبط بطبيعة كل بحث
وأهدافه حيث تتعدد الفروض مع تعدد الأهداف البحثية . إلا أننا نرى أند كلما
كان العدد محدرها بحدرد الأهداف فقط كلما كان ذلك أكثر سهولة للباحث فى
الإجراءات التطبيقة والفنية .

كما أن التحقق من فرض واحد يحمل في نفس الوقت نتائج التحقق من نقيضه. ولذلك يصبح من العبث صياغة فرضين أحدهما يعبر عن وجود علاقة مثلاً والأخر صفرى لنقس المتغيرات .

٧- ويضع الباحث في اعتباره أن ناتج اختبار الفروض والتحقق من صحتها لايؤثر في قيستها بالسلب أو الإيجاب. فالفرض الصحيح لايعنى أنه أكثر قيسة من الفرض الزائف فكلاهما قد قام يدوره المنهجي وانتهي إلى نتيجة وقدم حقائق تثير البحث في مشكلات أو ظاهرات جديده قد تشيير إليها الفروض غيير الصحيحة أو الزائفة. ولذلك يركز الخيراء على أن الفرض هو تفسير ترتبط صلاحيته ينتائج اختياره. بل إن الفروض غيير الصحيحة أو الزائفة تدفع الباحث عادة إلى تقصى التفسيرات الخاصة بعدم صحة الفرض والتعمق في الأسباب التي قد تصل إلى إعادة النظر في المقائق والنظريات القائمة. ولايمني اطلاقًا عدم صحة الفرض قصوره في تحقيق أغراضه العلبية ، ولكن تظل له نفس الظاهرة .

ونرد أن نشير فى الختام إلى أن أهمية الفرض العلمى تظهر أساساً فى أنه مدخل لتنظيم تفكير الباحث ، ومرشد له فى تنظيم خطواته المتهجية واجرا الته اللنية وتفسيراته النهائية . ولاترتبط صياغة الفروض بنهج بذاته أو دراسة بعينها من تصنيفات الدراسات والمناهج ولكنه يرتبط أولاً وأخيراً يهدف البحث فى الملاقات بين المتغيرات التى تمكس أسباب حركة الظاهرة أو تأثيراتها .والتى يكن إثباتها من خلال الوصف أو التجريب أو من خلالهما معاً .



# ن<u>ــظـــا</u>م العــهــنــات

على الرغم من الاتجاه إلى تجزئ جمهور وسائل الإعلام Dymassification إلى فئات ذات خصائص معينة يسهل الترجه إليها ومخاطبتها . إلا أن ضخامة حجم هذا الجمهور أو حجم هذه الفئات مازالت من أهم المحددات الأساسية لتعريف هذا الجمهور أو فئاته .

ربائثل على الرغم من الاتجاه إلى التخصص فى محتوى الإعلام با يتفق مع حاجات هذه الفئات إلا أن الكشف عن الأهداف الخاصة بدراسة هذا المحتوى فى وسائل الاعلام المختلفة بحتاج إلى التعامل مع أعداد كبيرة من الرثائق المطبوعة أو المسجلة خلال فترات زمنية طويلة تفرضها الأهداف الخاصة بدراسة المحتوى المنشور أو المذاع خلالها .

ولذلك فإنه من أهم الخصائص المديرة للدراسات الإعلامية أنها تتعامل مع قاعدة معرفية عريضة أساسها الجمهور كبير الحجم أو المحتوى النشور أو الذاع خلال ساعات أو أيام أو فترات زمنية طويلة . وهذا ما يحول دون التعامل مع هذه القاعدة المعرفية بأسلوب المصر أو الرصد الشامل لكل مفرداتها .

ويصبح التعامل بنظام العينات Sampling هو الأسباس في الدراسيات الإعلامية ، فيلجأ الباحث إلى اختيار عدد محدود من المفردات يكون عشلاً في خصائصه وسماته للمجموع من أفراد الجمهور أو الوثائق المطبوعة أو المسجلة ، عا يتفق مع أهداف الدراسة في حدود الوقت والإمكانيات المتاحة .

-179-

#### نـطـــام العينـات

وتظام الميثات أو عملية المعاينة Sampling هو الذي ينظم عملية اختيار العدد المحدود من المفردات من المجتمع الكل الذي يمثل مجتمع البحث.

: Population مجتمع البحث

هو المجتمع الأكبر أو مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق 

Tar نعائج الدراسة. وغثل هذا المجتمع الكل أو المجموع الأكبر المجتمع المستهدف -Tar 

is get Population الذي يهدف الباحث دراسته ويتم تعميم نتائج الدراسة على كل 
مفرداته. إلا أنه يصعب الوصول إلى هذا المجتمع المستهدف بضخامته، فيتم التركيز 
على المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليه والاقتمراب منه لجمع الهميانات 

على المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليه والاقتمراب منه لجمع الهميانات 

على المجتمع المتاح أو المكن الوصول إليه والاقتمراب منه المستهدف ويليي 
حاجات الدراسة وأهدافها، وتختار منه عينة الهحث .

فقى دراسة (حسن عماد ٩٠)(١)بعنران "استخدامات التليفزيون وإشهاعاته فى سلطنة عمان - دراسة مسحية مقارنة لعينه من طلاب الجامعة". تعتبر سلطنة عمان هى المجتمع المستهدف ، وطلاب الجامعة هى المجتمع المتاح دراسته والذى يتم اختيار العينة من بين مجموع مفرداته كما يشير إليه عنران البحث .

وقد يتم تحديد كل من المجتمع المستهدك والمجتمع الممكن في عنوان البحث أو الدراسة ، مثل البحث المشار إليه ، وبحث (منصور كدسة ۹۸) (۲) "انجهاهات الآباء المتخصصين نحو أثر التليفزيون على الأبناء – دراسة تطبيقية على حملة درجة الدكتوراه في الإعلام والتربية ققد حدد البحث المجتمع المستهدف في مجموع الآباء المتخصصين في مختلف التخصصات ، ثم انتقل منها إلى المجتمع المتاح وهو مجموع الآباء الخاصلين على درجة الدكتوراه في الإعلام والتربية . واختار منهم بالتالي مجموع مفردات المينة البالغ عددها ۱۲۸ مقردة .

وقد يتم تحديد المجتمع المستهدف في عنوان البحث أو الدراسة ، ويتم تحديد

<sup>(</sup>١) حسن عماد عماد : استخدامات التليفزيون وإشباعاته في سلطنة عمان، يحوث الإتصال. كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد، ديسمبر ١٩٩٣، ص.ص ١٣٨-٩٥

<sup>(</sup>٢) منصور كنسة : مرجع سابق .

المجتمع المتاح أو الممكن في تقرير الباحث لحدود البحث ، أو تقريره الإجراءات كما في دراسة (سامي عبد العزيز ١٩) (١) بعنوان "تأثير الإعلان التليفزيوني على السلوك الشرائي للطفل- دراسة ميدانية" فالمجتمع المستهدف هو الطفل ، إلا أن الباحث لم يدرس الطفل من خلال مجتمع الطفولة ، ولكنه استقى المعلومات من الباحث لم يدرس الطفل من خلال مجتمع الطفولة ، ولكنه استقى المعلومات من المحتمة آخر هو مجتمع الأمهات باعتباره المصدر الأساسي في أغلب الدراسات المتعلقة بالطفولة واتجاهاتها وسلوكياتها ويخاصة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة والدسطة.

وكذلك فى دراسة (نبيل طلب ٤٤)(٢) بعنوان "انجاهات المرأة السعودية نحو براسة المرأة بالراد السعودية نحو برامة المرأة بالراديو والتليفزيون السعودي" فالمجتمع المستهدف هو مجتمع المرأة السعودية فى المملكة العربية السعودية . إلا أن صعوبة إجراء مثل هذه الدراسة على المجتمع المستهدف قصرت الدراسة على عينة من المرأة السعودية في مدينة جدة ثم استقاء المعلومات منها من خلال شبكة الاتصال بالطالبات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة .

## وفى مجال العفرقة بإن المجتمع المستهدف والمجتمع المتاح نود أن نشير إلى الآتى :

١- يتم اختيار المجتمع المتاح بنفس خصائص المجتمع المستهدف ، بحيث الاتثير
 مشكلة صدق التمثيل Representative صعوبة في أي من جوانبها .

٢- اختيار العيئة يكون من خلال المجتمع المتاح وليس المجتمع المستهدف ، حتى
 وإن تمم اختيار المجتمع المتاح بأسلوب العيئات (عينة التجمعات مثلاً ،
 كماسياتي شرحه بعد) من المجتمع المستهدف .

٣- يفضل أن ينسب حجم العينة إلى المجتمع المستهدف حيث يسمح باختيار النسبة المحدودة لضخامة حجم المجتمع المستهدف . وإن تم اختيار الحجم منسوبا إلى المجتمع المتاح فيجب أن تزيد النسبة ، حتى يظل حجم العينة ثابتا في الحالتين فالعينة التي يصل حجمها إلى ٣٠٠٠ مفردة قد تمثل بالنسبة للمجتمع المستهدف (طالبات مثلاً) / / لكنها تمثل بالنسبة للمجتمع المتاح ٠ / / إذا

<sup>(</sup>١) سامي عبد العزيز : مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) نېپل طلب: مرجع سابق .

ماتم اختيار العينة من طالبات حى من الأحياء فى مدينة كبيرة كالقاهرة مثلاً . ٤- إن تعميم نتائج البحث بجب أن يتصل بالمجتمع المستهدف وليس المجتمع المتالمة المنافقة علمية تشرى النظرية المتاح لايمثل اضافة علمية تشرى النظرية أو التطبيق .

وبالإضافة إلى ذلك نشير إلى أن التفرقة بين كلا المستويين من مجتمع البحث لاتظهر إلا عند تقرير إطار الصينة الذي سوف يتعامل معه الباحث ، ولكن هذه التفرقة تختفى بعد ذلك حيث يتعامل الباحث مع مفردات العينة بعد اختيارها بالأسلرب والطريقة التي يقيلها وتحقق صدق تمثيل العينة لمجتمع البحث .

## ! Sample Frame إطار العينة

نظرًا لأن مجتمع البحث هو مجرد مفهوم يتطلب تعريفه من خلال إطار مكانى أو رامانى أو بشرى . مثل "البرامج التليفزيونية المستوردة" أو "المرأة المسرية" أو "طفل الترية" أو "المحافة الأمريكية" أو تعريفه من خلال الخصائص والسمات أو دلالات الانتساء مثل "الصحف المسائية" أو "طلاب الجامعات" أو "المراهقون" أو "الشباب" .... الى آخره .

ويظل أيضاً في إطار المفهرم حتى او امتد التعريف من خلال محددات متعددة مسئل "المرأة المصدية / العاملة" أو "المرأة المصرية / العاملة / في الريف" أو "الصحف المسائية في مصدر خلال المسيعينيات" أو "الهرامج التليفنزيونية المخصصة"... إلى أخرد .

يظل مجتمع البحث في إطار المفهرم مالم يتم تحديد إطار وثائقي لهذا المجتمع يتعامل معه الباحث ماديًا لاختيار مفردات العينة بطريقة أو أخرى .

وإطار العينة عثل المصدر الذي يختار منه الباحث مقردات العينة اختيارا محدداً وبذلك عِمّل حدود مجتمع البحث من حيث البدايات والنهايات وبعض الخصائص أو السمات : مثل سجلات المواليد أو دفاتر السجل المدنى . أو دفاتر التراخيص ، أو دليل التليفون أو قوائم المُشتركين في القنوات المُشغرة ، أو قوائم المشتركين في الصحف أو سجلات توزيع الصحف .... أو سجلات القيد بالمدارس والجامعات أو النقابات .... إلى أخره .

ريشترط أن يتحقق في إطار العينة المواصفات التالية :

- أى يترفر فى مجموع القردات الذى يضمه نفس الخصائص التى يتم
   وصف مجتمع البحث من خلالها (النرع/ العمر / السكن .... وغيرها من
   الخصائص التى يكن تصنيف المجتمع إلى فئات من خلالها
- ٢- الكمال : حتى يعكس العدد الحقيقى لحجم مجتمع البحث . فلا يكون منقوصاً يؤثر في تحديد هذا الحجم الحقيقي . ولذلك ينبغى أن يكون الاطار جديداً وكاملاً غير منقوص في القيد والنسجيل . فلا يعتمد الباحث على سجلات أو دفاتر تقادمت تاريخياً . أو لم ينتظم التسجيل والقيد فيها خلال الفترات الزمنية المطلوبة .
- ٣- الكفاية : وترتبط كفاية الإطار بتلبيته لحاجات ومتطلبات تطبيق نظام العينات أو طرق الاختيار . فالإطار الذي يضم المشتركين في الصحف لمدة عام فقط لا يعكس كل المشتركين، أو المشتركين من الرجال فقط، أو دفاتر النقابات التي لا تضم وصفاً للعمر من خلال تسجيل تاريخ الميلاد لاتحتير كافية ، أو سجلات الصحف التي لا توضع جنسية المالك مثلاً .... وغيرها من المتطلبات التي قد تعتبر ضرورية لبحث ما ، فلا يلبي هذه المتطلبات لعدم كفايته .

وهذه الشروط بتأكد منها الباحث . لأن غياب أحدها سيؤدى إلى ظهور أخطاء تؤثر في اختيار العبنة ، وصدق تمثيلها بالتالي .

#### : Samples العينات

الميئة هي عيارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث معها منهجيًا ، ويسجل من خلال هذا التعامل البيانات الأولية المطلوبة ، ويشترط في هذا العدد أن يكون عشلاً Representative لمجتمع البحث في الخصائص والسمات التي يوصف من خلالها هذا المجتمع .

#### : Item /Subject المفردة

هى الوحدة فى هذه العينة والذى قد يكون العدد من الصحيفة ، أو اليوم فى الإذاعة أو البث ، أو الفرد من جمهور المتلقين . وقد يكون الفرد الواحد فى إحدى فئات العينة التى تجتمع لها خاصية معينة ، فتتفق خاصية المفردة فى هذه الحالة مع خاصية الفئة التى تختار منها . مثل العدد الواحد من اسم الصحيفة من صحف

المعارضة ، أو يوم الإذاعة من برامج المرأة ، أو الطفل من أطفال الطفولة المبكرة أو الطالب من طلاب الحامعات .

ويختار الباحث المفردة من إطار العينة ، ويشكل مجموع هذه المفردات حجم العينة العينة عند المفردات الدينة Sample Size الذي يتم تحديده عادة بنسبة من مجتمع البحث وكلما زاد عدد مفردات العينة وارتفعت نسية هذا العدد - حجم العينة - كلما كانت أكثر تمثيلاً لمجتمع البحث ،

## ويترقف تحديد حجم العينة على عدد من الاعتبارات التي تؤثر في هذا القرار من هذه الاعتبارات مايلي :

- قدر التجانس بين مفردات المجتمع في الخصائص أو السمات ، فكلما زادت درجة التجانس بين مفردات المجتمع أمكن اختيار عدد أقل من المفردات لبناء العنة .
- التوزيع الجغرافي للمفردات وهو مايعكس تشتتها وانتشارها ، ذلك أنه كلما
   زاد انتشار المفردات أو كانت موزعة على مناطق جغرافية متباعدة كلما تطلب
   الأمر زيادة حجم العينة .
- ٣- كناية المعلومات التي يوقرها إطار المينة لاختيار المفردات، فكلما كان اطار المينة تناسبة كان الطار المينة شاملاً كاملاً يلبي حاجة البحث يكن اختيار عينة أقل حجماً ، بينما يجب زيادة المجم في حالة غياب بعض المعلومات أو البيانات أو عدم استخدام أطر للعينة تلير حاجات الاختيار وضروطه .
- ٤- عدد الفتات التي سوف يتم دراستها والمتغيرات التي يتم وصف مجتمع البحث من خلالها . واختيار المينة من فئة واحدة هي فئة الطلاب تقل في حجمها عن عينة أخرى تضم طلبة وطالبات ، والأخيرة تقل في حجمها عن عينة أخرى يتم ترزيع الطلبة والطالبات على أساسها مثل التخصصات الأكاديبة ، أو الفرق الدراسية .

وعلى سبيل المثال إذا كان الهدف من الدراسة هو الرصف المقارن لتعرض الطلاب لوسائل الاعلام فالحد الأدنى الذي يمثل هؤلاء الطلاب من حيث النوع هو مفردة واحدة (ذكور) +مفرده واحدة (إناث) أما إذا كان يتم توزيع الطلاب على التخصصات الأكادبية. فيكون الحد الأدنر كالآثر.:



فيكون الحد الأدنى = £ ٢ طالب + ٢ طالبة .

وإذا ماتم توزيعهم على أساس الفرق الدراسية يكون التوزيع الذي يمثل الحد الأونى كالآتر :



فيكون المجموع = ١٦ يمثل الحد الأدنى للاختيار الذي يمثل الخصائص التي يتم توزيم طلاب الجامعة على أساسها

۲ نوع × ۲ تخصص × ٤ فرق دراسة = ۱۹ مفرده

وهكذا يكن تحديد الحد الأدنى الذي تمثل فيه مقردة تجتمع لها الخصائص المطلوب دراستها باعتيارها متغيرات فرضية .

 و- ريتاثر أيضًا حجم العينة بالمنهج المستخدم في البحث وما يتطلبه من أدوات لجمع البيانات، فالمسع Survey على سبيل المثال يحتاج إلى عينة حجمها أكبر خاصة إذا كانت متعددة الخصائص كما سبق أن أوضحنا ، بينما يحتاج والتجريب Experement إلى أعداد أقل .

ويرتبط أيضاً حجم العينة بأهداف الدراسة التى تظهر فى تعدد المتغيرات ومنهج البحث. وكذلك فى المعاملات الاحصائية. فالتحليل العاملى Factor Analysis. ومنهج البحث. وكذلك فى المعاملات الاحصائية. فالتحليات ، وتعدد المتغيرات . وتعدد المتغيرات ، وتعدد المتغيرات ، وتعدد المتغيرات أخرى مثل الوقت والإمكانيات المتاحة التى قد تحول دون اختيار عينات كبيرة الحجم . إلا أنه يجب ألا يستسلم الباحث لهذه الصعوبات لأن التعميم يظل مورنًا بكفاية الهينة ومدى تمثيلها للمجتمع .

ويكاد يكون هناك اتفاق بين الخبراء بأنه لايكن الجزم بنسبة معينة لحجم العبنة

المنلة إلا أن الأفضل دائماً هو اختيار الحجم الأكبر بقدر الامكان ذلك أن عينة قوامها ٢٠٪ من المجتمع الأصلى تكون أفضل من ١٠٪ التي يمكن قبولها وأفضل من ٥٪ التي يمكن قبولها بتحفظ بينما لاتقبل عينة أقل من ذلك في بعض الدراسات ، ولكنها قد تصل في دراسات أخرى مثل الدراسات المسحية إلى ١٠. // مثلاً وتكون مقبولة متى توفر فيها تمثيل خصائص مجتمع البحث ، ويمكن الاستعانه بالطرق الإحصائية للعلاقة بين حجم العينه والمجتمع الأصلى في إطار بعض الماملات الإحصائية . وكذلك نسبة الخطأ المسموح به ودرجة الثقة المطلوبة عند تحديد نسبة العينة .

واستعان وعر ودومينيك (R.D.Wimmer & J.R.D.ominick83;68-72) بصيغة إحصائية لتقرير نسية الخطأ المعيارى فى نتائج رصد التكرارات الناتج عن أخطاء المينات. وهذه النسبة يكن أن قفل حدود الخطأ المسموح فى نتائج رصد التكرارات أر تقرير النتائج بناء على نتائج الرصد \* الخطأ المعيارى والذى يتم حسابه كالآتى : إنسبة الخطأ المهيارى S.E = /

عدد مفردات العينة (ن)

فإذا تم رصد تكرار القراءة المنتظمة للصحف في عينة قوامها ١٠٠٠ مفردة بنسبة ٨٥٪ فإن الخطأ المعياري في رصد هذه النتيجة يمكن حسابه كالآتي :



وذلك يمكن تقدير النتائج بأن نسبة القراءة المنتظمة للصحف بين أفراد المينة تتراوم بين ٨٨. ٨٨٪ ، ١٣٠ . ٨٨٪ .

وتقدم شركات التسويق التي تقوم بإصدار التقارير الخاصة بتقديرات المشاهدة

ريصفة عامة ليس هناك حجم معيارى للعينات ولكنها مستويات يفضلها الجبراء والباحثون، وتتوقف على عدد العوامل والمتغيرات التي يدرسها الباحث. ويترقف قراره في النهاية على الاسترشاد بالدراسات السابقة. مع مراعاة أن البدأ هو اختيار المجم الأكبر دائمًا، وتحديد نسبة زائدة لتعريض الفاقد أثناء الدراسة ويصفة خاصة في الاستقصادات. ومراعاة أيضًا أن تمثيل العينة للمجتمع هو الأساس وليس حجمها . ولذلك يجب أن يكون المعيار الأول هو خصائص العينة التي تعكسها مقابيس النزعة المركزية والتشتت التي تلهيد في الكشف عن إتفاق خصائص العينة م خصائص المجتمع .

## أنسواع العيشات وطيرق اختيارها

يتفق الخيرا، على تقسيم العينات إلى أنراع رئيسية تبعًا لتدخل الباحث في اختيار الطريقة والمفردات وخضوعها بالتالى لقرانين الاحتمالات، أو عدم خضوعها لهذه القوانين، حيث تتأثر ضي الحالة الأخيرة بتدخل العامل الشخصى في الاختيار.

ولذلك نجد هناك تصنيفًا للمينات على أساس أنها احتمالية Propability ، أو عشرائية Rondom ميث لايتدخل الباحث في اختيارها ولكنها تختار بطريقة عشرائية Nonpropability أو غير احتمالية Nonpropability أو غير عشرائية Nonrondom أو عدية Purposive حيث يسمح بتدخل العامل الشخصي في الاختيار .

إلا أن الواقع التطبيقي لايسمع بهذا التصنيف خارج حدود قاعات الدرس ، لأن التطبيق بغرض على النواحث في أحوال عديدة تطبيق النوعين ممًا في الاختيار . حيث يهذأ بتحديد الشكل الذي يحقق قدر التجانس المطلوب مع المجتمع ، ويتجاوز به صعربات الوقت والجهد والإمكانيات ويتفق مع أهداف الدراسة ومتطلباتها ، ثم يبدأ

بعد ذلك اختيار المفردات من بين هذا الشكل . هذا الاختيار الذي يوفر للباحث كم الهذرات المطارية وهو حجم العينة التي سيتم التعامل معها منهجيًا .

وبهذا الاختيار يحقق الباحث عنصر الكيف Quality والكم Quantity في اختيار العينة ومفرداتها .

وباستعادة طرق اختيار العينات تطبيقياً - في معظم البحوث التي تم إجراؤها في الدراسات الإعلامية وغيرها - نجد الباحث يقدم وصفاً للعينه المختاره من خلال المتصرين معاً . فالباحث عادة يختار العينة الطبقية على سبيل المشال ثم يختار المينة الطبقية على سبيل المشال ثم يختار المينة المشوائية أو المنتظمة . لأن تمثيل العينة للصائص المجتمع تقرض عليه اختياراً من بين الأنواع ثم يفوض اختيار الحجم اختياراً آخر مكسلاً للأول .

ولذلك نمرض أنواع الصينات التى توفر الشكل المناسب الذي يحتق تمثيل العينة لخصائص المجتمع، ويليها الأنواع التى توفر اختيبار عدد المفردات لنفس العبنة .

#### : Stratified Sample, العينة الطبلية \*

رتعتبر من أكثر الطرق شيوعًا في الدراسات الإعلامية ويصفة خاصة جمهور الإعلام أو الرأى العام . حيث توفر هذه الطريقة التمثيل النسبى الحصائص المجتمع ، التي تعتبر مطلبًا في الدراسة . فالباحث قد يستهدف دراسة الاستخدامات في علاقتها بمتغير النوع (ذكور / إناث) أو متغير مستوى التعليم (أمى / يقرأ ويكتب / تعليم عدوسط / تعليم عالى) .

رقشيل العبنة للمجتمع يفرض على الهاحث الوقوف على نسبة قميل هذه الفتات في مجتمع البحث التحديد عدد المفردات من كل فئة في الهينة بنفس النسبة.

فإذا كان نسبة الذكور إلى الاناث في المجتمع تعادل ٥٥ ٪: 60 ٪ وكانت العينة قرامها ١٠٠٠ مفردة فإن الباحث يجب أن يحدد عدد الذكور في العينة ٥٥٠ مفردة والاناث ٤٥٠ مفردة .

أو كانت نسبة تمثيل الفئات لمتغير مستوى التعليم في المجتمع ٣٠٪ أمى / ٢٠٪ يقرأ وبكتب/٤٠٪ تعليم متوسط/١٠٪ تعليم عالى) فيمغتار الباحث عدد المفردات في العينة (١٠٠٠ يقرأ ويكتب/ ٤٠٠ عليم متوسط/١٠٠ يقرأ ويكتب/ ٤٠٠ عليم متوسط/١٠٠ تعليم عالى) .

وإذا كان وصف المجتمع من خلال المتغيرين معا قيتم تقسيم كل فئة في متغير مستوى التعليم إلى ذكور وإناث بنسية ٥٥٪-٤٥٪ فيتم اختيار المفردات من الأميين ١٩٥٤ كور ٩٠ إناث ..... وهكذا . وبذلك تعكس العينة التقسيم الطبقي أو الفتوى للمجتمع .

وعلى الرغم من الجمهود التى تحتاجها مشل هذه العينة ، وضرورة توافر إحساطت سليمة في أطر صادقة لاختيار العينات ، لمعرفة تميل الطبقات Strata أو الفنات Categories في المجتمع ، على الرغم من ذلك فإنها أكثر الاختيارات التى توفر درجة عالية من تمثيل خصائص المجتمع في عينة الهحث . وبالتالي تتغفيض أخطا ، العينات إلى مستوى كبير .

#### \* العينة الحصية Quota Sample

نظرًا لأنه قد تكون هناك صعوبات في الحصول على التمثيل النسبي للطبقات أو اللغات في مجتمع البحث ، لعدم كفاية إطار البيانات أو تقادمها ، أو غباب المصادر الأصلية لها أساساً . أو زيادة الوقت والجمهد في الحصول على البيانات الخاصة بالفتات . في هذه الحالة يلجأ الباحث إلى تحديد عدد المفردات لكل فئة في الميتة بناء على تقديراته وأحكامه الذاتية أو بناء على خيرات سابقة .

وفى هذه الحالة يحدد الباحث المتغيرات والفئات التى يدرسها ثم يختار عدداً من المتردات يمثل كل فئة فى العينة دون الحاجة لنسبة تقيلها فى المجتمع . بحيث تكون حصة كل فئة هى الرقم الذى حدد الباحث .

قياذا لم يكن لديه إحصاءات لنسب تشيل الفشات في المجتمع (في المثال السباق) في المجتمع (في المثال ٥٠٠ السباق) فيات قد يختار أن يرزع الصينه بالتسماري بين الذكور والاناث ٥٠٠ ذكور / ١٠٠ إنات وقد يرى نسهة أخرى (حصة) لفتات مستوى التعليم متساوية قيتسم كل فئة من الفتات السابقة بالتساوى أيضًا على ٢٥ امفردة لكل مستوى تعليمي بين الذكور ، ومثلها بين الإناث ..... وهكذا .

وعلى الرغم من وجود الفتات داخل بناء العينة إلا أن غياب مسترى غيلها ، يجمل العينة غير ممثلة وبالتالى يصعب التعميم من خلال نتائج دراستها . ولذلك لا ينصع باستخدامها إلا في حالات صعوبة اختيار بديل آخر مثل العينة الطبقية . أو مبرر قوى لاختيارها. ولكن في جميع الأحوال يظل الحذر من التعميم من أهم

عيوب هذا النوع.

#### \* عينة التجمعات Clusters Sample \*

يعتبر التمثيل الجفراقي أساسياً في كثير من البحوث لأغراض المقارنة ، حيث يستهدف البحث دراسة أقاط المشاهدة، أو الإقبال على القراءة، أو مستويات التفضيل والاعتمام للرامج الاذاعية والتليفزيونية ، أو استخدامات وسائل الإعلام بين أقاليم مختلفة، أو لقافات متباينة، ومن خلال التقسيم الطبقي أيضاً داخل هذه الاقاليم أو المدن أو المحافظات .... إلى آخره .

ويشكل اختيار العبنة في هذه الحالة صعوبة في تحديدها من بين كل الدن أو التي تنتمى للإقليم أو المحافظة . على أساس اختيار عدد من المفردات في كل مدينة أو كل قرية فيها . ولذلك يكتفي الباحث باختيار تجمع واحد Cluster . ولختيار تجمع واحد الخل الإقليم أو المحافظة يمثلها – مدينة أو قرية – ويختيار من هذا التجمع مفردات العينة التي سوف يتحامل معها الباحث . ولذلك تسمى أيضًا العينة المساحية Area Sample حيث يتم تقسيم المجتمع إلى مساحات أو أقاليم أو مناطق أو قطاعات جغرافية ثم يختار من كل منها تجمعاً من بينه مفردات المنتقد المددات

ويتم اختيار التجمعات عادة على مراحل: فيتم تقسيم المجتمع أولاً إلى محافظات (على سبيل المثال) ثم يختار منها عدد من المحافظات (عشرائي أو عمدى) ثم يقسم المحافظات التي اختارها إلى مراكز ويختار من يبنها المركز الذي سيختار منه بالتالى القرية أو المدينة (التجمع) التي سيختار منها مفردات الميتة التي تمثل الإقليم والمحافظة في النهاية.

ونظراً لهذا التدرج في الاختيار محافظة/مركز/قرية/مفردات . فإنه يطلق عليها أبضاً العيتقلعتقروية .

ويتطلب هذا النوع ضرورة تثيل التجمعات للإقليم أو المناطق أو القطاعات أو المحافظات تمثيلاً صادقًا . لأن هذا المجتمع هو الأساس في تعميم النتائج . بجانب الاختيار الأولى السليم للقطاع أو الإقليم الأكبر ، حتى يتم تسلسل الاختيار بعد ذلك يا يوفر التمثيل الصادق لكل مستوى أعلى .

#### \* العينة العمدية Purposive Sample \*

يختار الباحث المفردات في هذه المينة بطريقة عمدية، طبقاً لما يراء من سمات أو خصائص تتوفر في المفردات في هذه المينة بطريقة عمدية، طبقاً لما يراء من سمات قادة الرأى، أو القائم بالاتصال في وسائل الإعلام المختلفة، أو المرأة العاملة ومشاهدتها ليرامج المرأة على سبيل المثال، أو كيار السن (فوق الستين) في دراسة (حسن عماده ؟) "التليفزيون في حياه كيار السن - دراسة مسحية لعينة من سكان القاهرة" (١) ففي هذا البحث تم اختيار فتة عمرية واحدة بشكل عمدى، وتم اختيار مفرداتها أيضًا من بين سكان القاهرة أيضًا بشكل عمدى، ويظهر ذلك في تحديده لهذا الاختيار في عنوان الدراسة.

أو دراسة صفحات المرأة أو الطفل أو الصفحات الرياضية من بين صفحات الصحف .... وهكذا با يرتبط بداية بأهداف البحث ومتطلباته المنهجية .

## \* العينة العارضة أو العابرة Chunk Sample :

أو كسا يسسيها آخرون العينة بالمسادنة Accidental Sample (محمد الوفائي Accidental Sample النامي من العينات ، لا يخضم اختبار مغراتها لأى الوفائي ١٩٣١/٨٠) . وفي هذا النوع من العينات ، لا يخضم اختبار مغراتها لأى معيار سوى اختبار المكان أو التعرض العابر ، أو الأفواد الذين يتصادف وجودهم في شارع أو منطقة ما . في وقت ما وإجراء المقابلات معهم . وعادة يتم المقابلة مع من يتصادف مرورهم أو عبورهم دون اعتبار تحصائص أخرى مستهدفة تم تصنيف الصحف/أو كشافة مشاهدة العليفزيون ... إلى آخره لأن هذه الخصائص تكون مستهدفة في التعليل بعد ذلك وليس في اختيار المفردات كما سبق أن أوضعنا في مستهدفة في التعليل بعد ذلك وليس في اختيار المفردات كما سبق أن أوضعنا في والوقت . وحيث أن الباحث يحاول أن يختار بناء على تصنيفات مسبقة فقد تطول والوقت . وحيث أن الباحث يحاول أن يختار بناء على تصنيفات مسبقة فقد تطول المقدرة كشيراً وتطلب جهدا كبيراً أيضاً للوصول إلى العدد المطارب بالخصائص المعددة للمفردات . وعادة ما تستخدم مثل هذه العينات في ملاحظة السلوك العابر لوسائل الإعلام أو الإعلان ، مثل التغيير في إخراج الصفحة الأولى لجريدة ما ، أو

 <sup>(</sup>١) حسن عماد : التليفزيون في حياة كيار السن-دراسة مسحية لمينة من سكان القاهرة، مجلة يحوث الإتصال، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، العدد ١٠ يوليو ٩٤، ص. ص٧٢-٩٥ .

التعرض لإعلان من إعلانات الطرق ..... وغيرها . أو ملاحظة التعليقات السريعة على بعض الأحداث الجارية من المارين في منطقة معينه وفي وقت معين .

وهذه العينة لاتمثل المجتمع الأصلى . لكنها تمثل فنقط الأفراد العابرين بالصدفة في منطقة معينه أو شارع معين في وقت ما . ولذلك فإن نتائج البحوث التي تكون معتمدة على هذا النوع من العينات لاتصلح للتعميم لعدم تمثيلها للمجتمع ، بالإضافة إلى أنها تتسم بالتعيز لأن اختيار العابرين في وقت ما في منطقة ما قد يمثلون فئة ما ذات سمات خاصة ترتبط مصالحها بالمرور العابر في هذه المنطقة ، فقد تكون المنطقة طريق مرور إلى إحدى الجامعات أو المدارس بالمنطقة أو الطريق إلى أحد المصانع ، أو هيئات مثل هيئة رعاية المسنين ، فسوف نجد في هذه الحائات أن توزيع العينة وانتشارها سوف يميل أكثر إلى هذه الفئات طلاب/

ولذلك فإن أفضل استخدام لهذا النوع من العينات ، في الدراسات الأولية أو إجراء اختيارات الصدق لأدوات البحث ، أو إعادة الاختيار على عينات أخرى أصغر مع نئات معينه ، قد يلتقى بها الباحث في منطقة ما في وقت ما .

## \* العينة المتكاثرة أو المتضاعفة Snowball Sample :

وهذه الهيئة تبدأ بفردة أو مفردات ذات خصائص معينه ، تتولى كل منها الاتصال بعدد آخر من نفس الفئة أو الخصائص الفئوية، إلى أن ينتهى الباحث من الوصول إلى العدد المستهدف للعينة التى تجتمع لها خصائص معينة ، ولذلك قإن المهردة الواحدة تتصل بآخرين ، والآخرون يتصلون بآخرين، ولذلك يشبهها الخبراء بكرة الثلج التى يزداد حجمها أثناء جريانها على الجليد، أو يشبهونها بالنظام العقودى .

أو يحدث العكس فتجرى المقابلة مع مفردة من المفردات وتسأل أسئلة معينه ، ثم تقدم إجاباتها إلى مفردات أخرى، والمفردات الأخرى تقود إلى أخرى ....وهكذا وقد يتم تنامى العينة بشكل هادف وعمدى من البناية ، أو قد تقود إليه الإجراءات المنهجية لاستكمال البيانات العلمية المطلوبة .

وقد تصلح هذه العينة في الحالات التي تستهدف إجراء البحث مع فئة واحدة ، كالطلاب أو الطالبات في جامعة واحدة ، أو الإثاث في حي واحد على سبيل المثال ولذلك فإنه مالم بكن التحيز مطلوبًا من البداية ، فإن عدم توفر الاحتمالية أو العشوائية في هذه الحالة يزيد من خطأ العينة لأن التركيز سيتم على المفردات التي تجمعها الشبكات الاتصالية أو السلاسل العنقودية ، والتي عادة ماتجتمع لها خصائص أو سمات واحدة تتحيز بالعينة في هذا الاتجاء .

ونحن غيل إلى تصنيف هذا النوع في إطار أساليب الوصول إلى عينة المقددات وليس في إطار تباين الأنواع أو قدر الاحتمالية والعشوائية التي تتوفر في الاختيار وليس في إطار تباين الأنواع أو قدر الاحتمالية والعشوائية العابرة أو عينة الصدفة - تميل إلى أن تكرن أساليب ينتهجها الباحث للوصول إلى مفردات معينة طبئًا لأهداف معينة . ولا تميل لأن تكرن نوعًا عيزًا من تصنيف العينات . ويذلك فإنه مالم يكن الهدف هو الوصول إلى المفردات التي تضمها الشبكة الاتصالية أو العنفودية ، فإن التعميم من خلالها يكون ضعيفًا ، ولايتم قبول التفسير أو التعميم ألى العينات .

وقد استخدم هذا الإسلوب فى دراسة (نبيل طلب ٩٤) بعنوان "أتجاهات المرأة السعودية نحو برامج المرأة بالراديو والتليفزيون السعودية (١) فالباحث اختار منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية كموقع لهذه الدراسة ، وتم اختيار قسم الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة كمنطلق لتوزيع الاستمارات حيث مثلت كل طالبة بداية لشبكتها الاجتماعية ، للوصول إلى سيدات أخريات من العاملات وربات البيوت بالإضافة إلى الطالبات ، وذلك لصعوبة إجراء المقابلات الشخصية فى مثل هذا النوع من البحوث فى المملكة العربية السعودية .

يكن تصنيف الأتواع السابقة في إطار الكيف Quality كما سبق أن أوضعنا لأنها تبحث في أفضل السبل للوصول إلى عينة يترفر فيها نفس الحصائص التي قير المجتمع الأصلى ، أو على الأقل توفر الإجابة على التساؤلات الخاصة يتغيرات الصفات أو الحصائص التي يتم توزيع عند مفردات العينة على أساسها ، حتى يتم التقليل من خطأ التحيز في اختيار العينة ، والارتفاع بدرجة قثيلها لمجتمع البحث.

ثم يبدأ الهاحث بعد ذلك باختهار العدد من المفردات أو الكم Quantity وهو ما يمثل حجم العينة والذى يتم اختهاره من إطار العينة بشكل هشوائى ، أو شكل

<sup>(</sup>١) تبيل طلب : نفس المرجع السابق .

منتظم أوبالشكلين ممًا . وهر سايعكس أنواعًا أخرى من العينات ترتبط بطريقة اختيار الكرمن وحدات المفردات كالتالى :

\* العبنة العشر البة السيطة Simple Random Sample \*

يتم اختيار المفردات عشوائيًا من بين قوائم إطار أو أطر العينة . وبذلك تعطى لجميع المفردات فرصة متساوية ومستقلة في الاختيار . وهذا يعنى أن إحتسال اختيار المفردات متساو لكل منها لأن الاختيار عشوائي . وكذلك لا توجد علاقة بين المفردة التي يتم اختيارها وغيرها من المفردات ، فكل المفردات بالنسبة للباحث لايعبر عنها سوى رقم في الجداول العشوائية ، أو الاختيار بالقرعة ، أو بطريقة الوليت .... وغيرها من الطرق .

ويعتبر ذلك من خصائص الاختيار العشرائي التي تتمثل في :

أن يكون لجميع المفردات فرصة متساوية في الاختيار . حيث توضع جميع
 المفردات في إطار العينة أو مايعبر عنها بالارقام في وضع الاختيار .

إن يكون اختيار كل مفردة مستقلاً عن الأخرى . وعلى سبيل المثال يتم اختيار
 المفردات من داخل القصول الدراسية في المدرسة مستقلة عن باقى زملائها في
 الفصل الواحد .

إلا أن هذا الاختيار قد غيل إلى التحير نحو فئة أو سمة معينة من الفئات أو تستط فئة أو سمة قاماً أو يقل قفيلها نتيجة الاختيار المشوائي . فقد تختار العدد الأكبر من فصل واحد من فصول المدرسة أو الفرقة الدراسية ، أو يتغلب اختيار الاثات على الذكور نتيجة الاختيار العشوائي عما يترتب عليه ارتفاع نسبة الخطأ المعياري للمترسط الحسابي للمتغير أو المتغيرات . نتيجة زيادة عدم تجانس للجتمع وقلة حجم العيئة .

ولذلك فإن الخطأ الميارى للمتوسط الحسابى للمتغير يقل كلما زاد تجانس المجتمع (أى انخفض الإنحراف الميعارى للمينة) وزاد حجم العينة ، وبالتالى يكن التقليل من خطأ الصدفة أو خطأ العشوائية ، وعكن الرجوع إلى مراجع الإحصاء لمرفة العلاقات الإحصائية التى تكشف عن الأخطاء الناتجة عن انحراف العينات عن متوسطات المجتمع التى تعكس الخصائص الإحصائية في حساب مقايس التشتت والنزعة المركزية .

#### \* العبدة النطبة Systematic Sample \*

يحاول هذا النوع تجنب خطأ الصدادة أو خطأ العشوائية الذي يترتب علبه زيادة احتمالات التحيز أو الميل نحو اختيار كم أكبر من خصائص أو سمات معينة . نقد يميل الاختيار في معظمه إلى ربع الثائمة الأول أو الأخير وهو مايمكس سمات أو خصائص معينة للمجتمع على سبيل المثال .

ولذلك يتم استخدام العينة المنتظمة لضمان ثبات توزيع الاختيار على إطار العينة كله من البداية إلى النهاية . حيث يقل مجال اختيار كل مفردة ، ويتساوى لكل المفردات ، ويوزع أيضًا على كل مواقع الاختيار . ولذلك تتسم هذه العينة بالانتظام في اختيار مفرداتها من خلال إتباع هذا الأسلوب .

- تحديد مجال العينة (مجال اختيار كل مفردة) .
- يتم بالتالي المحافظة على مسافة الاختيار بين كل مفردة والمفردة التي تليها .
- بيا بدالك شمول الاختيار من بين كل المواقع في القائمة بنفس النسبة نظراً لثبات مجال الاختيار ، ومسافة الاختيار بين كل مفرده والأخرى .

فإذا كان مجموع مفردات مجتمع البحث ١٠٠٠ مفردة ومجموع مفردات عينة البحث ٥٠٠٠ مفردة .

فيحسب مجال العينة بقسمة مجموع مفردات المجتمع على مجموع مفردات العنة .

وهذا يعنى اختيار مفردة من بين كل ٢٠٠ مفردة على التوالى فالفردة الأولى يتم اختيارها من الـ ٢٠ الأولى والثانية من الـ ٢٠ الثانية وهكذا حتى الـ ٢٠ رقم ٥٠٠ .

فإذا اختيار الباحث المفردة رقم ۲ من المجال الأول فالمفردة الثنانية ستكون رقم ٢٠٢ والثالثة ٢٠٤ والرابعة ٢٠٢ ......والأخيرة ٩٩٨.٨٠٢

ومع تقليل درجة التحيز في هذا الاختيار ، إلا أن الاختيار العمدي للمفردة الأولى ومسار الاختيار بشكل منتظم يشير إلى أن أي تحيز أو خطأ في اختيار المفردة الأولى سيؤدي إلى انتقال هذا الخطأ أو التحيز إلى المفردات التائية ، والملك كان تعديل اختيار المفرد، الأولى ليكون عشرائياً . كما في النوع التالى : \* العدة العشرائية المنتطقة Systematic Random Sample :

يتجنب الباحث فى هذا النوع التحيز الناتج عن الاختيار العمدى للمفردة الأولى ، ولذلك يختار المفردة بشكل عشوائى من بين مجال الاختيار الأول ، ثم تترك مسافة الاختيار عا يعادل المجال بين كل مفردة والتي يليها .

فإذا كان مجال الاختيار في المثال السابق هو ٢٠٠ مفردة فتختار مفردة من بين الـ ٢٠ مفردة الأولى بشكل عشموائي ، ويختار الرقم التالي بما يعمادل رقم المفردة الأولى مضافاً إليه مسافة الاختيار التي تعادل مجال اختيار العينة .

فإذا اختيرت المفردة الأولى بشكل عشوائى وكانت رقم ٥١٥ فالمفردة الثانية ستكرن رقم ٥١٥ والشالشة ٥١٥ ...... وهكذا وتكون المفردة الأخيسرة رقم ٥٩٥١ .

وفى اختيار العينات من الصحف بهذه الطريقة ، يؤخذ عليها صعوبة تجنب التحيز الناتج عن تكرار الاختيار مع وحدة المجال خصوصاً إذا كان الاختيار مفرده كل أسيوع (يوم كل اسبوع) فهذا يعنى تكرار نفس سمات الصحيفة التى تصدر في مثل هذا اليوم أسبوعياً ، مثل الأعداد الأسبوديية أو الخاصة من الصحف أوأعداد المناسيات أو الملاحق . وهذا يعنى تكرار رصد نفس السمات في كل عدد من أعداد العينة .

ولذلك يلجساً البساحث إلى أسلوب الدورة Rotation في اختيار المينة المشرائية المنتظمة عند اختيار الأعداد اسبرعياً. وذلك بإعطاء الباحث المرونة في تحريك الاختيار يومًا واحدًا في كل اختيار بعد الذي اختاره في المرة السابقة.

فإذا كان اختيار المفرده الأولى عشوائيًا يوم الأحد من الأسبوع الأول ، فلا يتم اختيار الاعداد التالية كل يوم أحد خشية أن يناسب هذا الاختيار تحيزًا في الشكل أو اتجاه المحتوى في هذا اليوم من كل أسبوع فيؤثر في صدق النتائج .

ولذلك يختار الباحث المفردة الثانية يوم الاثنين من الأسبوع الثانى ، والثالثه يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث .... وهكذا . فيتكون بذلك اسبوع صناعى من اختبار الباحث .

وبطبق نفس الاختيار في حالة اختيار الأسابيع خلال الشهور ، أو الشهور خلال السنوات . ويحقق أسلوب الدورة - بهذه الطريقة - في دراسة الصحف ، ويصفة خاصة في تحليل محتوى الصحف . يحقق العديد من المزايا منها :

 إعطاء فرصة متساوية لجميع أيام الصدور في تمثيل العينة ، وهذا يحقق المقارنة المنهجية السليمة بين الفترات وبعضها .

- يتمكن الباحث باستخدام هذا الاسلوب من بناء الفترات الصناعية المنتظمة الأغراض التحليل (أسبوع/ أسبوعين ... شهر مثلاً) مع ضمان نفس البعد الزمنى بين كل الأيام وبعضها بدلاً من اقترابها أو تباعدها في الاختيار العشوائي لبناء هذه الفترات . وضمان تميل أيام الفترات الصناعية في العبنة بنفس المسترى .

- استيماد الأعداد الاسبوعية أو الخاصة من البداية يحقق عدم التحيز الناتج عن تميز مثل هذه الأعداد في الشكل والمحتوى عن باقى أيام الأسبرع.

#### تعدد اختيار العينيسيات

باستثناء بحوث تحليل محتوى الصحف ، نادراً ماغيد بحثا لم يستخدم أكثر من نوع من أنواع المينات التي تم عرضها . وبصفة عاصة سنجد الاختيار المشوائي المنتظم للمفردات يقترن دائماً بنوع آخر بحدد كيفية تثيل المينة لخصائص المجتمع ، وهو ما قدمتاه في إطار مفهوم الكيف والكي اختيار المينات .

فالمينة الطبقية تحدد أولاً التمثيل النسبى لفتات المجتمع في العينات ، ثم يتم اختيار المذرات بعد ذلك من بن هذه الفئات في حدود الرقم المهر: عن التناسب بشكل عشوائي أو عشوائي منتظم .

وكذلك فى العينة الحصصية ، وإن كان تمثيل الفئات يتحقق من خلال الرصف فقط ، دون التمشيل النسبى للأعداد ، فإن اختيار الأعداد يتم أيضًا من خلال المينة المشواتية أو المشوائية المنتظمة بعد ذلك .

وفي عينة التجمعات أو العينات المساحية ، فإن الانتقال من مستوى إلى المستوى إلى المستوى التقيير التقسيمات الجغرافية أو الإقليمية قد يتم يشكل عشوائى أو منتظم في كل مرحلة ، حتى يصل الباحث إلى اختيار المفردات من بين مجموع مفردات التجمع بشكل عشوائى أو منتظم أيضًا ...... وهكذا .

بل إننا نجد بحرثا تفرض على الباحث بناء أشكال أخرى لاختيار العينات ، تفرضها أهداف البحث وبناء العلاقات الفرضية من جانب ، وحرص الباحث على تميل العينة كلصائص المجتمع من جانب آخر . ومن هذه الأشكال مايلى :

#### \* العينة متعددة الأبعاد Dimentional Sample \*

ويتم اختيار هذه العينات من خلال متغيرين أو أكثر ذى علاقة ببعضها ، أر أن تصنيف الفئات يتم من خلال اشتراك أكثر من صفة أو سمة من سمات المجتمع مع بعضهما (K.D.Baily 78:82) فإذا كانت أهداف الدراسة تسعى إلى الكشف عن انتظام المشاهدة التليفزيونية من بين مشاهدى قنوات التليفزيون الرئيسية (الأولى والثانية) من الرجال والنساء . فإن العينة يتم اختيارها بحيث يجتمع لها وصف المشاهدة للتناتين والنوع معاً .

ويكن التمثيل في بناء هذه العينة بالطريقة الطبقية متى توافرت البيانات إلخاصة بالتمثيل الطبقي أو بالطريقة الحصصية متى توفر للباحث ذلك.

فإذا كانت العينة قرامها ٥٠٠ مفردة يتم توزيعها طبقيًّا ٣٠٠ ذكور ٢٠٠٪ إناث وإذا كانت نسبة مشاهدة الرجال إلى النساء في القناه الأولى ٤٠٪ ، ٢٠٪ والقناه الثانية العكس .

فإن توزيع العينة يكون كالآتى : التوزيع بالتناسب

| المحسوع | النائية | الأولى | النوع القناة |
|---------|---------|--------|--------------|
| ۳.,     | ۱۸۰     | 14.    | ذكور         |
| ۲       | ٨٠      | 14.    | إناث         |
| 0       | 44.     | ٧٤.    | المجمرع      |

أو يتم التوزيع بأسلوب الحصة فيتم اختيار ١٣٥ مفردة لكل عينة يجتمع لها صفة النوع وتفضيل إحدى القناتين .

ويتم بعد ذلك في المرحلة التالية اختيار المفردات من بين مجموع مفردات المجتمع في الفتات التي تجتمع لها صفتين أو تجمع بين فنتي متفيرين . بالطريقة العشوائية أو الطريقة العشوائية المنتظمة .

ريحقق هذا الاختيار توافر الخصائص في المفردات التي يسعى إلى دراستها ، وتحقق تميلاً صادقًا في اختيار هذه المفردات .

#### \* العبنة متعددة المراحل Multistage Sample \*

قدمت طريقة اختيار عينة التجمعات Clusters لطريقة اختيار العينة على مراحل ، حيث يتم فى كل مرحلة إجراءات اختيار العينات ، فالباحث قد يختار عينة من بين المحافظات التى قشل مصر ، ثم عينة من المراكز التى تنتمى إلى المراكز المختارة ، ثم عينة من القرى التى تنتمى إلى المراكز المختارة ، وبعد ذلك قد يتم اختيار المفردات بطريقة طبقية أو حصصية ثم يختار عدد المفردات من بين الفتات بطريقة عشوائية أو منتظمة أو عشوائية منتظمة .

ويذلك يكون قد مر بعدة مراحل في اختيار عينة الاسماء التي سيقوم بجمع البيانات منها بالأسلوب والأدرات المناسبة .

وإذا كان أسلوب اختيار التجمعات يفرض على الباحث هذا الاختيار المرحلى ، حتى يتحقق صدق تشيل العينات في المستويات المختلفة ، فإنه أصبح شائعًا استخدام هذه الطريقة في اختيار العينات في بحوث الجمهور ، وبحوث تحليل المحتوى ، وتعرف باسم العينة متعددة المراحل .

وفي اختيار العينة من الصحف في هذه الحالة لأغراض التحليل أو دراسة الشكل ، فإنها تم بالمراحل التالية :

- عينة من المصدر أو الأسماء (صحيفة من مجموعة صحف تصدرها المؤسسة) .
  - عينة زمنية من فعرات الإصدار .
  - عينة من وحدات المحتوى ، أو الصفحات تحقق أهداف الدراسة . ر

وعكن اختيار عبنة المصدر عشوائياً أو عمدياً ، طبئاً للهدف من الدراسة ، وتعدد المصادر ودرجة تجانسها ، واختيار العبنة الزمنية بأسلوب الدورة التي يحقق تمثيل كل الأيام في الإطار الزمني ، وبعد ذلك يمكن اختيار أشكال عرض المحتوى (مقالات/أحاديث/تحقيقات/...) في الصفحات ، أو الصفحة الأولى وحدها أو الأخيرة وحدها، أو الاثنين معاً ، تبعاً الأهداف البحث ومتطلباته . وهذا يعكس شكل الاختسيار على مراحل والذي يطلق على هذا النوع من المينات . وكما سبق أن قدمنا يعتبر الاختيار المتعدد في شكل من الأشكال التي ترقر هذا التعدد هو الأسلوب المناسب الذي يحقق دقة التمثيل وعشوائية الاختيار ممًّا ، فيتجنب الباحث التحيز التاتج عن الاكتفاء بطريقة واحدة أو أسلوب واحد لاختيار المينة . لأن كل أسلوب له مزايا وعيوب ، واستخدام أكثر من أسلوب في الاختيار المتعدد يتجاوز العيوب الخاصة بكل نوع من خلال مزايا استخدام الاختيار المتعدد يتجاوز العيوب الخاصة بكل نوع من خلال مزايا استخدام الاسلام، معًا .

ويصغة عامة تجد أن كل هذه الأنواع تصلع لكل البحوث في حدود أهداف البحث وخصائص مفرداته وحجم المينة المستهدف. وليس هناك توعا منها يرتبط بطريقة أو منهج للبحث بذاته. وتظهر مهارة الباحث في السيطرة على نظام اختيار المينات والتقليل بقدر الإمكان من أخطاء نظام العينات ، التي لايكن تجنبها كاملاً إلا بالدراسة الشاملة لكل مفردات مجتمع البحث ، وهر ما يصحب تحقيقه.

ولذلك يجب أن يحاول الباحث بقدر الإمكان تخفيف خطأ المشرائية أو الصداقة ، واحتمالات تزايد الانحراف المعيارى عن متوسط خصائص الصفات من خلال زيادة حجم العينة بقدر الإمكان . ذلك أن خطأ العشرائية أو الصدافة يقل بزيادة حجم العينة . وأن يحاول أيضاً تمثيل خصائص المجتمع في اختيار العينة تمثيلاً صحيحاً ، للتقليل من خطأ التحيز الذي ينتج من عدم تمثيل العينة للمجتمع تمثيلاً صحيحاً ، بتأثير الاختيار العمدى ، أو تأثير الوقت والإمكانيات المحددة ، وعدم كفاية إطار العينة والقوام المنقوصة . وإذا كان خطأ الصداقة الناتج عن العشرائية يكن تقديره بالطرق الإحصائية ، ومراعاته في النتائج ، فإن الأخطاء الناتجة عن تحيز الاختيار لايكن تجنبها دون تجنب أسبابه .

لذلك يجب أن يبذل الباحث جهداً مضاعفًا في تجنب أخطاء العينات حتى يمكن أن يطمئن إلى صدق النتائج وثباتها، وصدق التفعيرات والتعميمات العلمية.

ويجب أن يراعى الباحث أن الأساس فى التعميم هو دراسة كل مجتمع البحث، أما نظام العينات فهو نظام يتجاوز به الباحث صعوبات الوقت والإمكانيات والجهد المبذول فى دراسة المجتمع الكل . ولذلك يرتبط نجاح تطبيق نظام العينات بتجاوز العوامل التي تؤدى إلى عدم كفايته فى التفسير والتعميم .

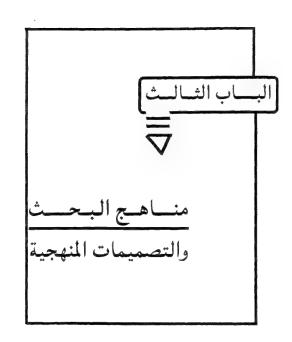

يمكن بداية أن نقرر أن الدراسات الإعلامية قد تجاوزت حدود الدراسات الإستطلاعية أو الكشفية أو الصياغة، بعد أن أصبحت السمة الميزة للعالم المستطلاعية أو الكشفية أو الصياغة، بعد أن أصبحت السمة الميزة للعالم المعاصر هو وفرة المعلومات والبيانات في المصادر المتصال اليصال والمعلومات . بل إن التطور الهائل في تكنولوچها الاتصال انمكس بالدرجة الأكبر على تطور وسائل الإعلام وانتشارها، وزيادة أرتباط جمهور التلقين بها، وتطور عاصة المهنة والقائم بالإعلام . حتى يمكن أن نقرر أيضًا أن مفهوم البدابات الأولى أو للبكرة في دراسة الظاهرة الإعلامية أصبح غائبًا قامًا في ظل مظاهر التطور المتعددة في العملية الإعلامية وعناصرها .

ولذلك فإن الدراسات تنتمى فى معظمها إلى الدراسات الوصفية التى تهتم بدراسة الظاهرة الإعلامية فى وضعمها الراهن ولاتقف عند حدود الرصف والتشخيص، بل تتجاوز ذلك إلى وصف العلاقات السببية لأغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها .

وقليل من الدراسات الإعلامية أيضاً التي تتعمى إلى الدراسات المملية، حيث تغيب عوامل الضبط المحكم، ويصعب السيطرة الكلية على حركة المتغيرات والمثيرات، إلا في حالات محدودة ترتبط بدراسات الطفولة في علاقتها بوسائل الإعلام أو تنظيم توادى المشاهدة أو الاستماع لأغراض التجريب.

ومع سيادة الدراسات الوصفية قبإن هناك عدة مستويات لهذه الدراسات تمكس الأهداف العامة لتطبيقها ، وتمكس أيضاً المتطلبات المنهجية لتحقيق هذه الأهداف التي تتمثل في الآتي :

الهدف الأول : وهو الرصف المجرد للظاهرة الإعلامية وحركتها ، وعلاتاتها . بالإضافة إلى وصف عناصرها والعلاقات بين هذه العناصر وبعضها ، سواء بالإضافة إلى وصف الظاهرة الكلية أو الاكتفاء بوصف هذه العناصر منفردة مثل رسم خريطة الخصائص السكانية لقراء الصحف، أو الاكتفاء بالتعرف على مشاهدة أو عدم مشاهدة التليفزيون . أو وصف خصائص القائم بالاتصال في وسائل الإعلام أو وصف معتوى الإعلام ... وغيرها عما يعبر عن الوصف المجرد لعناصر العملية المختلفة، وكذلك الرصف المجرد لعناصر العملية المختلفة، وكذلك الرصف المجرد للعلاقات بينها مثل العلاقة بين خصائص القراء

واتجاهات الاهتمام والتفضيل، أو خصائص المشاهدين واستخدامهم للتليغزيون وتفضيلهم للبرامج... وهكذا ، وهذا مايكن تلخيصه في الاكتفاء بدراسة من...؟ وماذا...؟

الهدف الثانى: وهو وصف العلاقات السببية غركة الظاهرة وعلاقاتها وكذلك وصف العلاقات السببية غركة عناصر الظاهرة الإعلامية أيضًا وعلاقاتها . وذلك ما يكن تلخيصه أيضًا في الأسئلة كيف....؟ ولماذا....؟ التي تعكس البحث في أسباب حدوث الظاهرة، والعلاقة بين الأسباب والتناتج أو العلاقة بين المقدمات والنتائج في دراسة الظاهرة الإعلامية في إطارها الحركي وتأثيرها أو تأثرها بالظاهرات الإجتماعية الأخرى أو السياق الإجتماعي العام . مثل الإجابة على الأسباب تباين الاستامة بعزوك المشاهدين عن مشاهدة القنوات المحلية، أو أسباب تباين الاهتمام والتفضيل لوسائل الإعلام ومحتواها، أو العلاقة بين تفير سلوك الطفل ومسترى تعرضه للوامج التليفزيونية... وغيرها .

رمثل هذه الدراسات لاتكتفى بالرصف المجرد لحركة الظاهرة الإعلامية أو حركة عناصرها ولكنها تهتم بوصف العلاقات السببينة بناية من وجود الظاهرة أصلا، حتى تقرير العلاقة بإن الأسباب والنتائج.

الهدف الشالث: ويرتبط بإتجاهات البحث في وصف الوقائع الإعلامية كما حدثت في الماضي، أو تجاوز الماضي والواقع الراهن إلى بناء التوقعات الخاصة بحركة الظاهرة أو اتجاهات حركة عناصرها في المستقبل. ويرتبط الهدف الثالث بالدراسات التاريخية والمستقبلية التي يتم تصنيفها على أساس الزمن كما أوضعنا في الفصل الأول من هذا الكتاب.

ومع تعديل المستويات الخاصة بالدراسات الوصفية، وتعدد الأعداف التى يكن تحقيقها من خلال الرصف والتشخيص، تتعدد أيضًا طرق البحث والمناهج العلمية، وكذلك التصميمات المنهجية التى يمكن تصميمها بلأتها أو بارتباطها بطرق البحث ومناهجه بالإضافة إلى المنهج التجريبي أو التجريب المعملي الذي يستقل بأدواته وتصميماته لتحقيق الضبط المحكم لمركة الظاهرة ومتغيراتها. والمساهمة في بناء التوقعات والتنبئوات من خلال الضبط المحكم لحركة الظاهرة الإعلامية وعناصرها في إطار التجريب المعملي . وحيث أن الظاهرة الإصلامية - كما سبق أن أوضعنا - هى ظاهرة معقدة ومتشابكة العلاقات ولاتعمل بعزل عن الظاهرات الإجتماعية الأخرى، بل تتبادل التأثير مع هذه الظاهرات في إطار السباق الإجتماعي العام . لهذا لاتكفى المناهج الوسفية وحدها للإجابة على كل التساؤلات المنهجية الخاصة بدراسة الظاهرة الإجلامية في إطارها الزمني، ولاتكفى أيضًا دراسة الظاهرة في إطارها الجرئي ورسم النتائج الكمية التي تعبر عن حركة العناصر وارتباطها ببعضها من خلال أساليب المائية المنهجية . بل تحتاج أكثر من ذلك إلى البحث في البعد الكيفي لحركة الظاهرة وعناصرها وصياغة التفسيرات النقدية للعلاقات المتعددة المتشابكة للإجابة على الأسئلة : كيف ... ؟ ولماذا ... ؟ من خلال الرصد التقدى والملاطقة المنائية الكيفية والنقدي والميائية التوسيرية والكيفية والنقدية للإطار الكلى والعلاقات المتبادلة لحركة الظاهرة الإعلامية في السياق الإجتماعي العام.

وبناء على هذا العرض تم تقسيم هذا الباب إلى خمسة فصول تبعًا لمستربات الأهداف في علاقتها بالوصف الكمي والكيني وكذلك صياغة الملاقات السببية وتفسيرها، بالإضافة إلى البعد الزمني، يضم كل فصل منها عدداً من المناهج وطرق البحث والتصميمات المتهجبة التي يمكن توهيفها في البحث والتقصى والوصول إلى النتائج المستهدقة مؤرعة كالآني:

الفصل السابع: وصف الظاهرة الإعلامية وعناصرها، وبعرض هذا الفصل للمناهج والتصميمات التي يكن أن تفيد في تحقيق هدف الوصف المجرد مثل المسح الوصفي ودراسة الخالة ومنهج النظم والمنهج المقارن والتحليل الهعدى.

الفصل الثامن: وصف العلاقات السبيبه واختبارها ويضم هذا الوصف المناهج التي تسهم في الإجابة على الأسئلة كيف....؟ ولماذا....؟ وتقدم تفسيرا أميريقيا لبناء الملاقات واتجاهات التأثير بينها وهبى مناهج السبيبة المقارنة والمسح الاستدلالي، والدراسات الارتباطية وكذلك التصميمات المنهجية الخاصة الملاراسات شبه التجريبية ودون التجريبية، ثم المنهج التجريبي أو التجريب

الفصل التاسع: تحليل محتوى الإعلام، ويهتم هذا الفصل بكل من التحليل الرصفي والاستدلالي . ويفرد الباب فصلا خاصًا لتحليل المحتوى لماله من أهمية خاصة في الدراسات الإعلامية منذ النشأة وحتى الآن .

الفصل العاشر: الدراسات التاريخية . والمستقبلية، ويعرض هذا الفصل المنهج التاريخي والأساليب المنهجية للتنبؤ وبناء التوقعات فسى الدراسات المتقبلية .

الفصل الحادى عشر: الدراسات الكيفية والبحث النقدى: ويهتم هذا الفصل بالتحليل الكيفى وبناء النشائج من خلال الرؤية النقدية للعلاقات الخاصة برجود الظاهرة وحركتها في إطار النظريات النقدية ومدارس التحليل الكيفي والنقد الفاهس للعلاقات والنتائج.



## وصــــف الظـــا هــــرة الإعـــلامية وعنـاصـر ها

هناك العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تقف بأهدافها عند حدرد الرصف المجرد للظاهرة في إطارها المستقل، للإجابة على عدد من التساؤلات ماذا ... 1 وكيف ... 1 أي التعريف بالظاهرة والتنفير فيها، أو كيف تتحرك هذه الظاهرة؟ أو كيف يتم التغير فيها ؟

وبالإضافة إلى ذلك، هناك بحوث أخرى تتجه إلى وصف عناصر هذه الظاهرة، في إطار نفس التساؤلات السابقة ماذا ...؟ وكيف...؟ بالإضافة إلى من ...؟ للإشارة إلى عناصر أخرى للظاهرة .

وعلى سبيل المثال فقد يستهدف البحث دراسة تطور قراء الصحف فى المجتمع المصرى خلال فترة معينة . . أو كيف يساهم التليفزيون فى محو الأمية . . . ؟ أو صف دور وسائل الإعلام خلال فترة معينة . أو كيف يساهم التليفزيون فى محو الأمية . . . أو وصف دور وسائل الإعلام فى تنمية الوعى البيئى عند الأطفال . فهذه كلها بحوث أو دراسات تستهدف الوصف المجرد للظاهرة الإعلامية دون أن تتجاوز ذلك إلى البحث فى العلاقات الخاصة للظاهرة بالظاهرة الإجتماعية الأخرى مثل ارتفاع مسترى التعليم أو التغير فى العادات الاجتماعية على سبيل المثال .

ومن جانب آخر فقد تستهدف يحوث أخرى وصف خصائص القائم بالإتصال في المؤسسات الإعلامية، أو وصف قراء أو غير قراء الصحف . أو الإجابة على السؤال الخاص ماذا قبيل أو يقال في وسائل الإعلام في إطار تحليل محتواها . وغيرها من البعوث التى تستهدف الإجابة على الأسئلة التقليدية من ...؟ يقول ماذ...؟ لمن...؟ وفي إطار جزئي لايصل إلى مستوى الإجابة على التساؤلات الماوية على التساؤلات الماوية بن هذه العناص وبعضها .

ومثل هذه التساؤلات التي تستهدف الرصف المجرد للظاهرة الإعلامية، أو عناصرها تحدد مبدئيا المناهج والأدوات التي يمكن من خلال توظيفها الإجابة على هذه التساؤلات التي يطرحها الباحث الأغراض الوصف المجرد للظاهرة وحركتها، ووصف عناصرها وحركتها أيضًا في الواقع الراهن .

ويتصدر المسح بتصميماته المنهجية المختلفة الناهج التى تتفق وأهداف الرصف المجرد، بجانب دراسة الحالة وتحليل النظم با يتفق مع دراسة كل عنصر من عناص الظاهرة حسب خصائصه وسعاته.

# المسسح الموصلسي

ب يعتبر منهج المسح Survey غرفجا معياريا تخطوات جمع البينانات من المفردات المشرية. وهر ما استقر في المجالات العلمية والمعرفية منذ القرن الشامن عشر والبدايات الأولى لاستخدامه في جمع المعلومات عن السكان ووصف الخصائص السكانية، بل إن له أصولاً تاريخية واسخة منذ القدم لأغراض إحصاء الناس وتوزيع الأقوات وتحصيل الضرائب.

ولذلك فيإننا لاتبالغ إذا حددنا المفهوم باستبخدامه مع المفردات البشرية بالتحديد دون سراها، لأغراض ترتبط يجموع هذه المفردات أو بعض هذا المجموع، من خلال التمامل مع المجتمع الكل أو عينات مختارة منه .

وإذا كان تمريف منهج المسح بأنه أحد الأشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة الأفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم (G. G. Cesar 81:P.6.). فإنه يعتبر أيضًا الشكل الرئيسي والمعياري لجمع المعلومات عندما تضمل الدراسة المجتمع الكلي أو تكون العينة كهيرة ومنتشرة بالشكل الذي يصعب الاتصال بفرداتها . على يوفر جانبًا كهيرًا من الوقت والنفقات والجهد المبذول . من خلال خطوات منهجية وموضوعية .

وهو بهذا المفهوم يعتبر المنهج الرئيسي لدراسة جمهور وسائل الإعلام في

إطارها الوصفى أو التحليلي . حيث يسمع للباحث - بالإضافة إلى ماسبق - بدراسة عدد كبير من المتغيرات فى وقت واحد مثل السمات العامة ، والاجتماعية ، والنفسية وكذلك أغاط السلوك الإتصالي . وتقديم قاعدة معرفية واحدة للبيانات الخاصة بهذا الجمهور يحكن استخدامها فى وصف تركيبه وبنائه ، واختبار العديد من الفروض العلمية الخاصة بالعلاقة بين هذه المتغيرات .

ويسعهدف المسح الرصفى Descriptive Survey تصوير وتوثيق الوقائع وإختائق الجارية (R.D. Wimmer 83: P.110)، ويهتم في مجال دراسة جمهور المثانين بوصف حجم وتركيب هذا الجمهور، وتصنيف الدواقع والحاجات، والمعابير الثقافية والإجتماعية، وكذلك الأقاط السلوكية ودرجاتها أو شدتها، ومستريات الاهتمام والتفضيل. وغثل الوصف في هذا الإطار إجابة على السؤال لمن...؛ أي وصف جهور المتلقن \*.

ولا تقف حدود الوصف عند الإجابة على السؤال لمن... 1 والتساؤلات المطروحة من خلاله، لأهداف متعددة يتصدرها وصف التركيب السكاني أو خصائص جمهور المتقين لأغراض تخطيط السياسات أو الأهداف الترويجية والتسويقية . بل إن هذا الوصف المجرد يكن أن يكون هدفا جزئيًا في دراسات منهجية علمية، وتطبيقية للعديد من النظريات الاجتماعية والنفسية ذات العلاقة بالدراسات الإعلامية مثل :

- وصف إتجاهات الفشات المختلفة من جمهور المتلقين نحو المحتوى أو القائم بالإتصال في إطار نظريات علم النفس المعرفي . أو وصف اتجاهات الفشات المختلفة .....
المختلفة من جمهور المتلقين نحو المضامين الاجتماعية والسياسة المختلفة ....

- وصف الاهتمام والتفضيل للفئات المختلفة من جمهور المتلقين في إطار أهداف المقارنة ورسم خرائط التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتواها في بيئات معبنة أو فترات معينة .

- وصف الاهتصام والتفضيل لمحتوى وسائل الإعلام فى إطار الدراسات الخاصة يتأثيرات وسائل الإعلام وتطبيقاتها فى بحوث ترتيب الأولوبات (بحوث الأحندة) agenda setting (.

<sup>\*</sup> لزيد من التقصيل راجع : محبد عيد الحميد :دراسة الجمهور في يحوث الإعلام (القاهرة : عالم الكتب ٩٣) .

- وصف استخدامات جمهور المتلقين أو فئاته لوسائل الإعلام، والكشف عن وجود أو غياب دوافع الاستخدام في إطار بحرث الاستخدامات والإشباعات Uses and Gratification أو الاستخدامات والتأثيرات Uses and Effects.
- وصف كثافة الاهتمام أو التعرض إلى وسائل الإعلام لجمهور المتلقين أو فئاته، واستجابات هذه الفئات إلى المثيرات الإعلامية في إطار نظريات الغرس الثقافي Cultivation.

رغير ذلك من الدراسات التي تستهدف الرصف المجرد لجمهور المتلتين وسماته رسلوكه الاتصالي مع وسائل الإعلام رمحتواها، وتوظيف هذا الرصف في الإجابة على تساؤلات الدراسات مثل من...؟ يفضل ماذا...؟ أو من...؟ أكثر اهتماماً أو استخداماً؟ أو أكثر استجابة للمثيرات. وهكذا.

وفى هذه الدراسات يتم الوصف أو التغير فيه أو العلاقة بين بناء هذه السمات من خلال طرق وأساليب الإحصاء الوصفى التي تقف عند حدود تسجيل معاملات الارتباط بين القيم المختلفة .

رلذلك فإن الرصف الكمى يعتبر ضرورة فى هذه الدراسات الرصفية، ويعتبر أيضًا من Quantitative أيضًا من سمات منهج كمى Quantitative خاصة أنه منهج كمى جاجرا الته مع عدد كبير من المفردات يصعب معها الوصف الكهنى من خلال أساليب الملاحظة أو المشاهدة.

## الإجراءات المنهجية للمسح

قدمنا أن أهم ماييز منهج المسح أنه يمثل الطريقة أو الأسلوب الأمثل لجسع المعلومات من مصادرها الأولية، وعرض هذه البيانات في صورة يمكن الاستفادة منها سواء في بناء قاعدة معرفية أو تحقيق فروض الدراسة وتساولاتها .

ولذلك فإن أهم الإجراءات أو الخطرات المنهجية الميزة لهذا المنهج هي تنظيم أدوات جمع البيانات وبناء هياكلها، وتشكيل هيئة البحث أو مساعدى الباحث وتدريبهم على التعامل مع المفردات أو البيانات، ثم التعامل مع البيانات التي تم جمعها لتكون في صورة قابلة للاستخدام.

## وعكن إيجاز الإجراءات المنهجية في عملية المسم في الآتي:

- في إطار الإجراءات المنهجية العامة . فإن الباحث عند تحديده للمشكلة وصياغته

لها لابد أن يتأكد من كفاية للعلومات أو البيانات المتاحة ومصادرها، ومواقع الحصول عليها . وتحديد الطريقة المصول عليها . وتحديد الطريقة المستقاء هذه المعلومات من خلال الأدوات التي تم تصميمها، مثل تنضيل الاستقاء البريدي، أو اليدوي .

- وكذلك يعتبر اختبار نرح العينة وتحديد حجمها إجراء هاما للقضاء على عوامل
   التحيز أو عوامل العشوانية أو الصدفة التي يمكن أن تؤثر في النتائج وتحديد
   المعاملات الإحصائية السليمة لحساب الخطأ المعياري في حساب العينة .
- ثم تبدأ بعد ذلك خطرات اختيار هيئة البحث والمعاونين، وتنظيم العمل في حدود المنانية التقديدة.
  - إعداد أدرات جمع البيانات، وتصميم هيكلها واختبار صدق هذه الأدوات .
- ثم تأتى إجراءات جمع البيانات، بعد تدريب هيئة البحث والمعاونين على استقاء
   المعاومات والتعامل معها، وفرزها وتنقيتها
  - التعامل الإحصائي مع البيانات، وترميزها، وتصنيفها وتبويبها .
- تحليل الهيانات وتفسيرها في إطار النتائج المستهدفة، أو تحقيق الفروض أو التساؤلات المطروحة.

ولذلك تتركز كل الجهرد في عملية المسع في الاختيار السليم للعينات التي تترفر فيها الخصائص والسمات المرتبطة بأهداف البحث، وكذلك تصميم طرق وأدوات جمع البيانات من هذه المينات، ثم التعامل الإحصائي مع هذه البيانات لاستخلاص النتائج الرصفية، التي تجيب على الأسئلة المتعددة التي تهدك إلى وصف الخصائص والسمات وأغاط السلوك الإنسائي المختلفة ذات العلاقة بطبيعة البحث وأهدافه .

#### تصميمات المسع الرصلي

من أبرز المسوح التى تتم فى المجتمعات المختلفة، المسوح التى تجريها الأجهزة والمؤسسات المختلفة على عينات من جمهورها للتعرف على خصائصه وسعاته وآرائه واتجاهاته رمعتقداته نحو مجال عمل هذه المؤسسات أو الأجهزة وماتقدمه من منتجات أو خدمات، أو الدراسات الخاصة بالرأى العام تجاه موضوعات أو قضايا معينه . وتساعد هذه المسوح فى رسم السياسات العامة والتخطيط واتخاذ المسوح التى تجريها المؤسسات الإعلامية بحوث

قراء الصحف/ أو بحوث المستمعين والمشاهدين والمسوح القبلية والبعدية للحملات الإعلامية والإعلانية .

وذلك بالإضافة إلى البحوث والدراسات المنهجية الأكاديمية التى تهدف إلى الإجابة على التساؤلات الخاصة بجمهور المتلقين واتجاهات التفضيل والاهتمام والتغير فيه . دون أن تتخطى حدود الوصف المجرد في تحقيق أهدافها المنهجية .

## ومن التصميمات المتهجية للمسح الوصفي مايلي:

ا – المسع المسرضي أو لمرة واحدة "Cross Sectional Survey/ The Un Weighted Cross Section أو المسح غير المقارن، أو المسح من عينة واحدة لمرة واحدة . وهي كلها مسعيات لتصميم منهجي يستهدف وصف سمات أو سلوك المتلقين في وقت معين . وعادة ما يهدف إلى جمع البيانات عن متغير واحد أو أكثر، وتصنيفها وتحليلها، وعرض النتائج في جداول أو أشكال إحصائية يسهل قراءتها، والتعرف من خلالها على صفات أو خصائص أو سعات هذه المتغيرات، وعلاقاتها الارتباطية مع بعضها البعض في حالة الرغبة في الكشف عن هذه العلاقات .

وعلى سبيل المثال يمكن وصف خصائص وسمات جمهور برنامج معين، أو قراء صحيفة ما. أو المقارنة بين خصائص وسمات وأغاط سلوك المشاهدة بين فشات متباينة في المرحلة العمرية مثلاً، أو المستوى التعليمي .... إلى أخره . ومن خلال هذا الوصف يمكن وصف العلاقات الارتباطية واستنتاجها من خلال الوصف المجرد للتغير في هذه الخصائص والسمات، أو أغاط السلوك المختلفة، وذلك لمرة واحدة في وقت معين .

ويعتبر المسح العرضى أو المستعرض - كما يسمى البعض هذا التصميم فى دراسة جمهور المتلقن دراسة جمهور المتلقن دراسة جمهور المتلقن ودراسات الرق . حيث يهتم بالدرجة الأولى بوصف ودراسات الرق . حيث يهتم بالدرجة الأولى بوصف خسائص المتلقين وأغاط سلركهم من خلال عينات ممثلة للمجتمع الكل الخاص يتغير واحد أو أكثر، مثل دراسة عينات للمراحل العمرية، أو المستويات التمليمية أو المستويات الإقتصادية .... أو كل هذه المتغيرات مع بعضها الأغراض المقارنة بين مستويات هذه المتغيرات في علاقاتها بالسلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام أو

دراسة الاتجاهات والرأى العام نحو الموضوعات أو القضايا المطروحة فى وقت ما، أو مرحلة زمنية معينة . حيث تستهدف هذه الدراسات عادة تصنيف الجماهير بناء على متغيرات معينه - عامة أو اجتماعية أو نفسية - فى علاقاتهم بالإتجاهات الكامنة أو الآراء المعلنة نحو الموضوعات أو القضايا أو المشكلات، أو حتى الشخصيات والأعلام وغيرها عما تهدف هذه الدراسات إلى قياسه .

وبذلك يقدم هذا التصميم المنهجى صورة إحصائية عامة لمجتمع الدراسة فى وقت معين . وذلك لكبر حجم العينات التى تزيد بزيادة عدد المتغيرات المطلوب دراستها ، وبالتالى إمكانية التعميم على المجتمع الكلي .

ونظراً لأن نتائج هذه الدراسات تقدم عرضاً إحصائياً لكل الفتات في كل متغير من المتغيرات، يكن من خلاله المقارنة بين وصف كل فئة في وقت معين . فإن هذه المقارنة لاتصلح للتغميم من خلالها على دراسات التغير والنعر التي تتفق مع الدراسات الطولية أو الدراسات المتكررة . فلايصح المقارنة – في وقت معين – بين المستويات التعليمية وسلوك فئاتها نحو وسائل الإعلام على أنه تفسير نهائي لتطرر المستوي التعليمي في عالانته بهذا السلوك . لأن كل أقاط السلوك لكل النقلار المستوي التعليم على وقت ما . الفئات تتأثر بالسياق الزمني الذي يعكس خصائص المجتمع الكل في وقت ما . بينما في الدراسات الطولية يكن التعميم على دراسات النعر لأن التطور الزمني حاصل فعلاً على عر الزمن أو خصائص المارة مني و خصائص المارة من .

وكل ما يكن أن ينتهى إليه الباحث هو وصف خصائص جمهور المتلقين - على اختلاف فناتهم - وأفاط سلوكهم في مرحلة الدراسة باللذات. وأن المقارئات التي تتم هي تفسير عن علاقة فشات المتغيرات ببعضها خلال هذه المرحلة ولكنها لاتمكس اختلافا في الخصائص أو السلوك باختلاف النمو الذي تعكمه فئات المنعدات.

ولذلك فإننا الانفضل صياغة فروض علمية في هذا النوع من الدراسة للكشف عن العلاقات بين إختلاف خصائص المتغيرات، وأغاط السلوك الإتصالى . ويكفى في هذه الحالة الإجابة على التساؤلات التي تستهدف وصف سلوك كل فشة من الفئات في هذه المرحلة الزمنية .

ولا يغير من هذا التصميم المنهجي، إجراء المسح المعياري-The Unwieghted

Cross Sections لعينة أخرى محددة Over Sampling لها نفس الخصائص والسمات، لاختبار ثبات النتائج ومصداقيتها، وتأكيد العلاقات التي انتهت إليها العمليات الاحصائية للمسح العرضي.

-المسرح الدورية أو المتكردة ، أو الطولية ، أو التطوية ، السرح الدورية أو المتكردة ، أو التصعيم الخاص بهذه المسوح وصف التغير Longitudinal Survey . ويستهدف التصعيم الخاص بهذه المسوح وصف التغير متعددة كل فترة زمنية لمرفة مدى ثبات أو تغير السمات أو أغاط السلوك - وذلك دون تدخل أى مثير خارجى مقصود بين كل فترة وأخرى - مثل معرفة التغير في الآراء أو الانجاهات نحو موضوع معين ما زال مطروطا ، أو الكشف عن ثبات أو تغير المجاهات المتلقين نحو موضوع الحملات الإعلامية . وذلك دون ارباطها بثير أو متغير جديد يؤثر في تعديد الثبات أو حدوث التغير .

وتعتبر الإجراءات فى كل مرة كما لو كانت مسحًا عرضيًا أو وحيداً، حيث أن التغير يكون فى الزمن فقط . ولذلك تكون مقارنة الثبات والتغير عبر الزمن فى بعض المتغيرات أو كلها ذات العلاقة بأهدات الدراسة .

رعلى الرغم من أن هذا التصميم يحتاج إلى وقت وجهد أطول، إلا أنه يوقر صدقًا في تفسير السلوك في علاقته بالتطور أو النمو، حيث يحدث النمو المقبقي بتطور الزمن ، وبالتالي يكن الاعتماد على نتائجها في دراسات التطور والنمو .

ومن الطبيعى أنه لايمكن فى هذه الحالة تعدد المتغيرات مع عينات كبيرة المجمء ولذلك تختار عينات صغيرة يتوفر فيها صفة الثبات، ومن عيوب هذا التصميم هو اللقد الناتج فى العينات محل الدراسة فى كل مرة تلو الأخرى. وبذلك قد لايكفى الحجم المتبقى للتعميم من خلاله عن تأثير التطور الزمنى أو النمو.

ولذلك فإن الباحث يلجأ إلى إحدى الطيقتين التاليدين:

الأولى: دراسة العصبة Cohort Study وتقوم على اختيار عينات جديدة ذات خصائص صاعدة من نفس مجتمع الدراسة مرة تلو الأخرى مثل اختيار العينة في المرة الأولى من قائمة تضم أطفال ما قبل المدرسة، وبعد عامن تختار عينة أخرى من نفس المجتمع عن يدرسون في الفرقة الأولى في المرحلة الإبتدائية، وبعد عامين عينة ثالثة من أطفال الفرقة الثالثة... ومكذا في

الخصائص الأخرى . دونٍ أن تكون هى نفس العينة التى ينتقل معها الباحث من فئة إلى أخرى ولكنها تحمل نفس الخصائص والسمات فى المجتمع وهذه الطريقة تقضى على عبيب الفقد أو التناقص فى العينات محل الدراسة . حيث تختار فى كل مره عينة جديدة لها خصائص التغير أو النمو .

الثانية: وهى الدراسة الطولية على المدى القصير Short Term ، ففى المثال السابق لا يحتاج الأمر إلا لمتابعة مرة واحده بعد عامين لعدد من الفتات مما مثل دراسة مجموعة من الأطفال سن الرابعة وبعد عامين فى سن السادسة، ومجموعة أخرى فى سن السادسة وبعد عامين فى سن الثامنة . وهكذا يتم دراسة ثلاث مراحل عمرية فى عامين فقط، ويكن تطبيقها كل عام أو كل فترة زمنية قد تمكن غو المرحلة العمرية أو المستوى التعليمي طبقاً الأهداف الدراسة .

ريصفة عامة على الرغم من مزايا المسع الطرائي أو التطوري، التي تتركز في أمسية دراسة النمو والتطور في المديد من أمسية دراسة النمو والتطور في السمات والسلوك، إلا أنه يحتاج إلى العديد من الإجراءات التي تضمن توفير النبات والصدق المنهجي، نظراً لتأثير التغير في الزمن أو المينات أو المقاييس أو زيادة ألفة الميحوثين بالأدوات والمقاييس، مع عدم قدرة الباحث على تطوير الأدوات والمقاييس لما لها من تأثير في التتانج المقارنة .

كما أن أهم هذه العيوب هو التحيز في اختيار العينات لضمان ثباتها واستقرارها وبالتالي يصعب في هذه الحالة التعميم من خلال النتائج.

ومع ذلك فإن هذا النوع من المسع بوفر آداة منهجية صحيحة للكشف عن تأثير التطور الزمنى والنمو في سلوك جمهور المتلقين، وهو المستبهدف بالدراسة مع استخدام هذا النوع من تصميمات المسح الوصفي .

#### خصائص المسج الوصقى

## وقى هذا الإطار يمكن إيجاز خصائص المسح الرصقي قيما يلي:

- إنه برتبط بالأهداف الرصفية التي تقف عند حدود الإجابة على الأسئلة من...؟
   لمن...؟ وكيف...؟ أي وصف الحصائص، والسمات وأغاط السلوك .
- الاختيار الأفضل للعينات هو الاختيار العشوائي Rondom ، وذلك لإمكانية التعميم من التنائج على المجتمع الكلى أو اللئات الأرسع . لأن الاختيار العمدى يرتبط عادة بأسبابه، ولاتصلح تتاثجه في التعميم إلا في حدود الخصائص أو اللئات المنقاة عمدياً .
- يونر الاختيار العشوائي للعينات الكبيرة صفة الموضوعية وعدم التحيز، وهي
   أهم سمات منهج المسح بصفة عامة .
- پتميز المسح الرصفي بصفة الماصرة Contemporary . ولذلك فانه برتبط بأهداف حالية، ويتم اختيار المتغيرات في هذا الإطار. ولا يغير من ذلك المسح الرصفي المتكرد، أو التطوري . لأنه سيكون في كل حالة معاصراً ويتم الرصف في الإطار الزمني الذي تم فيه . وتتم المقارنة عبير هذه الفسترات الزمنية . وتسجيل التطور أو التغير من فترة لأخرى بظروفها وخصائصها .
- اختلاف التصميمات لايغير من الإجراءات المنهجية أو أدوات الدراسة وأساليب جمع البيانات، لأن كل التصميمات تتعامل مع عينات ممثلة من جمهور المتلقين ينفس الإجراءات والأدوات .
- تتميز إجراءاته بالثبات، وقابليته لإعادة التطبيق Replicable للوصول إلى نفس النتائج بنفس الطرق والأدوات .
- يكتنى الباصّ في عرض النتائج وتنسيرها بطرق الإحصاء الرصفي، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على رصد تكرار الخصائص والسسات وأغاط السلوك وماهو مايكن عرضه وتنسيره بطرق الإحصاء الوصفى مثل مقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التباين أو التشتت، ومعاملات الارتباط في قياس العلاقة بين المتغيرات.
- يعتبر المح الرصفى مطلبا فى ذاته لتحقيق الأهداف الوصفية والنكشف عن السمات وأفاط السلوك، وبجانب ذلك يعتبر مرحلة من مراحل الاستدلال فى المسح الاستدلالى، حيث يجب أن نبدأ بالوصف ثم الانتقال إلى الاستدلال باستخدام ضوابط أخرى للاختيار والاختيار سيتم ذكرها فى الفصل التالى.

## المسحر دراسة القائم بالإتصال

إذا كنا قد حددنا توظيف منهج المسح بدراسة المقردات البشرية، فإن ذلك 
لايعنى تحديد، أيضًا بدراسة جمهور المتلقين، ولكن المفردات البشرية في العملية 
الإعلامية يكن أن تتمثل أيضًا في جموع القانم بالاتصال في مجموع الوسائل 
الإعلامية، أو مجموع صحف/ محطات إذاعة/ قنوات تليفزيونية... إلى آخره . 
حيث بزداد حجم القائم بالإتصال في إطار مفهوم فريق العمل، وتتعدد أيضًا 
المتغيرات التي يتم دراستها أو وصفها في دراسات القائم بالإتصال . ويقترب المجم 
في هذه الحالة من حجم العينات في جمهور المتلقين ، ويقترب عدد المتغيرات من 
خصائص جمهور المتلقين أيضًا .

ولذلك يصبح من المناسب توظيف منهج المسح وأدواته فى جمع الهيانات عن مجموع القائم بالإتصال فى نوعيات وسائل الإعلام أو كلها فى المجتمع، ووصف خصائصه وسلوكه فى إطار النظام الكل للمؤسسة الإعلامية والمجتمع، وتسجيل هذه البيانات وتبريبها وتكرين قاعدة معرفية وصفية عن خصائص القائم بالإتصال فى المسات الاعلامة .

وفى هذه الحالة لا تختلف الخطوات والإجراءات وأدوات جمع البيانات فى التعامل مع مفردات العينات من جمهور المتلقين عنها مع مفردات القائم بالإتصال.

وبصفة عامة لاتختلف الإجراءات المنهجية في المسح الوصفى عن المسح التختلاف في المسح الوصفى عن المسح التغتلاف في التفسيري أو الاستدلالي ، وتستخدم نفس الإجراءات والخطوات مع الاختلاف في خصائص المينات المختاره وطرق اختيارها ، واختيار المتفيرات وقياسها ، ثم التعامل الإحصائي بعد ذلك مع نتائج المسح .

ربذلك يكن أن نعتبر المسح الرصفي بداية أو صقدمة للاستدلال والتفسير والإجابة على السؤال لماذا.. ؟ - كما سيأتي بعد - وتقرير العلاقات السببيم ووضعها كمحاولة لتشخيص الأسباب والمقدمات لحدوث الظاهرة الإعلامية، واتجاء العلاقات بين عناصرها .

# دراسيسة المسالسية في وصف القائم بالاتصال والمؤسسات الإعسلاميسة

تعتبر المؤسسة الإعلامية المسهاة (دار صحفية/ محطة اذاعية أو تليفزيونية) وحدة واحدة يستدعى الاقتراب منها، ووصف سياساتها واتجاهاته ونظمها الداخلية، وعلاقاتها الخارجية، ومصادر تمويلها ... إلى آخره، يستدعى كل ذلك الدراسة الشاملة، المتعسقة والمركزة لكل هذه الجوانب للخروج بوصف كامل لهذه الوحدة باستخدام أدرات منهجية تنسم بالصدق والموضوعية .

وهذا هو جرهر منهج دراسة الحالة Case study الذي يقوم على الدراسة المتعمقة والمركزة والشاملة المدرة واحدة أو عدد محدود من المفردات أو الوحدات التي يمكن التعامل مع عناصرها وخصائصها بهذا المنهج .

وتعتير المفردة الواحدة أو العدد المحدود من المفردات هي كل مجتمع الدراسة، وليس العينة المختارة كعدد محدود غشل للمجتمع ولذلك تصلح دراسة الحالة لدراسة المؤلسة المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية ككل، أو القائم بالاتصال كوحدة أو عدد محدود منه يمثل قطاعًا يستدعى الوصف الجزئي أو الكلى . مثل فشة رئيس أو رؤساء التحرير / كتاب الأعمدة / محرر أو محروا الأيواب والصفحات المتخصصة / مصموا الصفحات المتخصصة / أو مجموعة المؤسسات الإعلامية النوعية . يما يتفق مع توظيف منهج دراسة المالة أو مجموعة المؤسسات الإعلامية النوعية . يما يتفق مع توظيف منهج دراسة المالة وأدواته في الاقتراب منهم وجمع البياتات وتسجيلها وعرضها من خلال الأدوات الرئيسية لدراسة الحالة والمشاهدة والمشاهدة والمشاهدة والمشاهدة والمشاهدة والمتوني بالدرجة الأولى .

وتتم دراسة الخالة لأى من المؤسسات أو القائم بالاتصال في اتجاهين الأولى: دراسة الرثانق الخاصة بالنظم والأفكار ، واتجاهات التخطيط والمارسة . ولاتصلح في هذه الحالة الدراسات التحليلية للرثائق التي تمستمد على المينات أز التحليل الكمي، لأن هذا لايسهم في تحقيق أهداف الدراسة التي تقوم على البحث المتعمق والمركز لأدوات أو وسائل اتخاذ القرار، والاتصال داخل الإطار التنظيمي للمؤسسة .

الغانى: دراسة الأنراد، ويشمل ذلك الأنكار والاتجاهات والآراء والدوانع والمشاعر من خلال المقابلة المتعمقة والبؤرية Facus التي تركز على أهداف الكشف عن الأدوار والمراكز في المؤسسات، ودورها في التخطيط واتخاذ القرار، والكشف أيضًا عن أساليب الممارسة المهنية والمهارات المختلفة في مجالات العمل وعلاقاتها.

ولذلك يتم ترظيف الأدرات والوسائل التى تسهم فى جمع المعلوسات من مصادرها البشرية أو الوثائقية لتحديد الأرصاف الدقيقة للحالة موضوع الدراسة، والظاهرة العلمية التى ترتبط بها كرحدة من وحدات التحليل فى حركة الظاهرة أو الرحدة الرئيسية فيها . وتشخيص أسباب الظاهرة ومقدماتها من خلال الدراسة المتمقة للحالة سواء كانت قرداً أو مؤسسة اجتماعية فى الدراسات الإعلامية .

وكما يكن دراسة الحالة - المفردة - باعتبارها الكل فى الدراسة الرصفية، مثل دراسة سياسات ونظام مؤسسة صحفية وأساليب إدارة العمل والجاهاتها فى رسم السياسات الصحفية، بالإضافة إلى الاتجاهات الخاصة يمحتوى إصداراتها الصحفية. وذلك فى إطار وصف المؤسسة وحدها واكروج بأوصاف دقيقة لهذه الجرانب وتسجيلها وعرضها

أر الدراسة المتعمقة لكاتب معين: تاريخه/ واتجاهاته/ وأساليب الكتابة التي يتبناها/ وانتاجه/ وإنجاهات هذا الإنتاج السياسة والإجتماعية.... إلى آخره

كسا يمكن دراسة الحالة - المفردة - باعتهارها الكل يمكن أيضاً دراستها ، كجزء من العناصر المحركة للظاهرة الإعلامية، أو جزء في السياق الاجتماعي، أو المواقف المختلفة، سواء لأغراض وصف الكل من خلال وصف الأجزاء أو رصف الأجزاء لبناء العلاقة بين الكل والجزء لتفسير الكثير من المواقف والاتجاهات مثل دراسة عدد محدود من الكتاب/ أو المؤسسات الإعلامية ، لوصف وتقرير الواقع الإعلامي- سياساته ومناهجه واتجاهاته- في مرحلة معينة أو قترة تاريخية معينة.

وفي كلا الحالتين - دراسة الحالة باعتبارها الكل أو الجزء - تتبع نفس الإجراءات والخطرات المتهجية، ونفس الأدوات والأساليب الخاصة بجمع البيانات وتسجيلها ووصف الحالة وتشخيص الظاهرة ذات العلاقة بهذه الحالة التي يتم راستها .

# ويتيع في دراسة الحالة الإجراءات المنهجية التالية:

- تعديد الأبعاد ذات العلاقة بالشكلة أو الظاهرة العلمية، التي يمكن أن تغيد في زمادة الاستبصار بالحالة والاقتراب منها مثل: الأبعاد التناريخية/ الأبعاد الإجتماعية/ الأبعاد التنظيمية/ الأبعاد النفسية مثل الإنجاهات والعقائد والقيم والمبول والمساعر.... إلى آخره/ الأبعاد المقاصة بالمارسات العلمية والمهنبة/ العلاقات والمارسات العلمية والمهنبة/ الوحدات أو المفردات ذات العلاقة بالحالة محل الدراسة/ مغرجات العمل والعلاقات والمارسة المهنية وتقيمها.
- تعديد توعية البيانات والمعلومات المستهدقة في الأبعاد السابق ذكرها، وحدودها مثل البيانات التي تعبر عن حقائق/ أو تلك التي تصف أغاط السلوك في أي موقع من المواقع أو وحدة من الوحدات مشل السلوك الإنساني أو السلوك المؤسسي الذي تعكسه اتجاهات المارسة والتطبيق العلمي للسياسات والخطط الكلية أو الجزئية للأقراد أو المؤسسات/ أو البيانات الخاصة بالأبعاد النفسية أو الإجتماعية .
- تحديد مصادر هذه البيانات سواء كانت الحالة ذاتها مؤسسة أو فرد/ أو غيرها : مؤسسات اجتماعية أخرى أو أفراه آخرين ذوى علاقة بالحالة محل الدراسة. وكذلك تحديد وعاء هذه البيانات وثائق/ تسجيلات/ أفراد .
- تحديد أساليب جمع البيانات وأدواتها، بما يتنفق مع نوعية هذه البيانات ومصادرها مثل المقابلة والاتصال المباشر/ الملاحظة بأنواعها/ تحليل الوثائق/ الاستبيان متى دعت الحاجة إليه مثل جمع بيانات عن اتجاهات العاملين أو درجات الرضا في المؤسسة الإعلامية مثلا.

وبالتالى تصميم استمارات المقابلة أو بطاقات الملاحظة والتقدير . وكذلك الاستبيان - والتأكد من الصدق المنهجى لأدوات جمع البيانات وثباتها .

- جمع المعلومات وتسجيلها وتحليلها .
  - صياغة النتائج وتفسيرها .

وتعتبر الإجراءات الخاصة بتأكيد الصدق المنهجي للإجراءات والأدوات ضرورة حيوية في تطبيقات دراسة الحالة، لأن هذا المنهج يتسم بالذاتية Subjectivity بقدر كيد في إجراءاته وبناء تفسيراته.

#### خصائص دراسة الحالة وحدودها

لعل أهم ما بلاحظ في تطبيقات المنهج العلمي بصفة عامة، وبحوث الإعلام بصلة خاصة هو غياب أو حدود توظيف منهج دراسة الحالة. بل إن الكثير من الدراسات قامت بالسير في إجراءاته فعلاً، دون أن تعيى أو تشير إلى أن ما تقرم به فعلاً هو دراسة متعمقة ومركزة لحالة ما (فرد/ أو مؤسسة) ويصفة خاصة الدراسات الصحفية التي نسبت إلى الدراسات التاريخية، حيث اعتمدت على إجراءات هذا المنهج في دراسة الأعلام في تاريخ الصحافة والصحف. بجانب ندرة الدراسات التي استهدفت دراسة مؤسسة ما دراسة متعمقة ومركزة الأسباب وصعوبات ترتبط بالمناخ السائد وقت هذه الدراسات وما تفرضه هذه المؤسسات من قيود وصعوبات في هذه الدراسات المتعمقة سواء من خلال إجراءات دراسة الحالة أو غيرها.

ولعل هذا بجانب غيره من خمصائص دراسة الحالة هو الذي وضع حدوداً لتطبيقاته والاعتماد عليه في الوصول إلى تفسيرات دقيقة للظاهرات الإعلامية . ومن هذه الخصائص والحدود مايلي :

- غلبة الذاتية Subjectivity في الكثير من إجراءاته وتفسيرات تتاثجه والميل
   إلى أن يكون انطباعيًا Impresionistic . لفياب البعد الكمى الذي يقيد إلى
   حد بعيد في التفسير الموضوعي للنتائج .
- ٧- لا يصلع المنهج أن يكون آداة للتعميم . الأن الدراسة مهما كانت متعمقة ومركزة فإنها تتم على حالة بلاتها ولفاتها . والنتائج أن تغيد إلا في وصف الحالة فقط والإجابة على مايرتبط بها من تساؤلات بحثية وعلية . دون أن تقدم سنذا للإستدلال عن العلاقات الأخرى أو حركة الطاهرة الكلية أو علاقاتها بالظاهرات الأخرى . ذلك أن وصف مؤسسة إعلامية أو كاتب ما لا يصلح للتعميم من خلاله لوصف الإطار العام لهناء المؤسسات الإعلامية، أو خصائص وسمات الكتاب جيمهم في فترة ما أو مرحلة من المراحل .
- ٣- إن هذا المنهج على الرغم من بساطته الظاهرة ، إلا أنه يحتاج إلى جهد كبير ووقت أطول، وإجراءات معقدة لتجاوز الكثير من الصعوبات، للوصول إلى النتائج التي قد لاتنفق مع هذا الجهد وألوقت .
- عستيم التوثيق العلمي لكافة الإجراءات والخطوات ضرورة لشأكيد الصدق
   المنهجي، وصلاحية الإعتماد على النتائج وتفسيراتها

إن تقرير إجراءات وخطرات منهجية للعمل لايعنى أن تتم بنفس الترتيب. بل
 إن الكثير من الإجراءات يكن أن تتم على التوازي، أو تتقاطع مع بعضها
 للوصول إلى المعلومات والبيانات وتسجيلها في الوقت المناسب وفي السياق
 الذي يسمع بالتفسير الدقيق للنتائج.

وهذه الخصائص والحدود هي التي دعت العديد من الخبراء إلى القول بأن هذا المنهج لابعتبر علمياً بدرجة كافية وبصفة خاصة لاعتماده على الذاتية في الكثير من إجراءاته .

إلا أن هذا لايقلل من كفاءته في التعامل مع وحدة واحدة قثل حالة الدراسة, 
يهذه الإجراءات لتى لايصلع معها التعامل الكمى أو التحليل الإحصائي في كثير
من إجراءات الدراسة . بل إن التحليل الإتطباعي والتفسير الكيفي يكون هو
الأساس في مثل هذه الدراسات . وهذا المنهج بإجراءاته أو بعضها يصلح لأن يكون
أداة لتأكيد الصدق المنهجي في بحوث تعتمد على مناهج أخرى مثل المسح على
سبيل المثال . حيث يكن إجراء الدراسة المتعمقة لهدد محدود من الحالات لتأكيد
صدق النتائج الكمية للمسح . بالإضافة إلى أن هذا المنهج يستدعى إجراءات
التعامل مع مصادر البيانات ونقدها ينفس الأساليب والأدوات الخاصة بالبحث

ولذلك فإننا لاتقلل من صلاحية هذا المنهج، لأنه يعتبر منهجًا كافيًا لجمع المعلومات عن حالة ما أو عدد محدود من المفردات قتل حالة دراسية . ويتكامل مع مناهج وأساليب بحثية أخرى في دراسة الظاهرات الإعلامية التي تتسم بالتركيب والتعقيد .

# النظيييل النظيية في دراسة المؤسسات الإعلامية

تحليل النظم Systems Analysis عبارة عن منهج استدلالي يقوم بداية على فكرة عزل العناصر والمكونات عن بعضها ومحاولة وصفها وصفًا جزئيًا دقيقًا لتحديد معالم التفاعلات والعلاقات بين هذه العناصر وبعضها التى تؤدى إلى وجود الظاهرة أو المشكلة، ثم اقتراح الحلول والبدائل المختلفة التى تتفق وخصائص هذه التفاعلات والعلاقات. وكما سبن أن قدمنا فى الفصل الشانى من هذا الكتاب أن وسائل الإعلام تعتبر فى الفكر النظمى أو إطار المنظومات نظامًا مفترحًا يتفاعل مع البيئة المحيطة به يؤثر فيها ويتأثر بها .

رلذلك لاتف حدود توظيف تحليل النظم في دراسة المؤسسات الإعلامية على وصف العناصر والمكونات فقط . ولكنها قتيد إلى وصف عبلاقات المؤسسات الإعلامية بالنظم الإجتماعية الأخرى والبيئة الكلية لهذه النظم .

ويركز تحليل النظم بصفة عامة على ثلاث عمليات رئيسة :

١- وصف للمدخلات Inputs أو العناصر المحركة للإنتياج، أو الموثرة في المنتج
 النهائي .

٢- وصف للمنتج النهائي أو المخرجات Outputs أو المستهدف.

- وصف للعمليات التى تتم خلال مراحل تحويل المدخلات إلى مخرجات، وطبيعة
 الملاقات بن العناص المحركة لهذه العمليات .

تم تأتى بعد ذلك العملية المتهجية التى تعتير المدخل إلى التشخيص أو اقتراح الحلول والبدائل، وتتمثل فى إعادة التركيب لهله العناصر فى أكثر من صيفة يترتب عليها اتفاق أو اختلاف على التتاتج البديلة .

وني حالة النظم المفتوحة وعلاقاتها مع النظم الأخرى والبيئة التي تمثل سياق حركة النظم، فإن هذه العلاقات تعتبر جزءً من المدخلات في الوصف الكلي .

وتعتمد عمليات الرصف السابقة على جهود كبيرة في جمع البيانات والمعلومات التفصيلية والدقيقة عن كل عنصر وعلاقاته مع عناصر النظام الأخرى . وذلك من خلال الأساليب المختلفة والأدوات العديدة لجمع البيانات والمعلومات بأنواعها، ومن مصادرها الأساسية، حسب طبيعة كل عنصر وخصائصه .

ويعتبر استخدام تعليل النظم غير ذى جدوى مالم ينتهى يتقديم فوذج مبتكر يوضح أفضل الأوضاع للعناصر وعلاقاتها بها يؤدى إلى تحسين المخرجات أو إنتاج مغرجات جديدة . ولذلك فإن تحليل النظم يعتاج بدرجة كبيرة إلى قدرات إبداعية فأنقة في التعامل مع بناء العلاقات، وإصدار الأحكام وبناء النماذج، ويعتمد أيضاً تحليل النظم بدرجة كبيرة على الأساليب الكمية Quantitative في جمع البيانات وتسجيلها ووصفها وعرضها في صورة من صور العرض المختلفة التي تعشل في الجدوال والعروض البيانية بجانب النصوص الشارحة للوصف والتفسيرات الخاصة بالعناصر والعلاقات بينها .

ويحدد جيمس لوينز (٨٥، ٦٢) ست خطوات أساسية لتحليل النظم هي :

- ١- تحديد المشكلة رصياغتها .
  - ٧- وضع الحلول البديلة .
- ٣- بناء النماذج التي تشكل البدائل.
- ٤- تحديد التكلفة والفعالية لكل من البدائل.
  - ٥- تقديم التوصيات.
  - ٧- تنفيذ البديل المختار .

وتحدد هذه الخطرات الست المراحل أو الخطوات بشكل عام فى إطار بحوث المعليات ومراجهة المشكلات والصعوبات . ولاتختلف كثيرا عن الخطوات المنهجية فى البحث العلمى التى تركز على تحديد مصادر البيانات وأساليب جمع هذه البيانات وأدواتها .

كمايري محمد الهادي (٩٥: ٩٥- ٣٢٧) أن تحليل النظم يشتمل على :

- دراسة النظام الحالى أو جزء منه، وتطبيق المعلومات المحصل عليها في تصميم تظام جديد يحل محل النظام الراهن أو يعمل على تحسينه .
- تجميع وتفسير البيانات والحقائق وتشخيص المشاكل بغية تحسين أو تطوير النظام.

ويذلك نرى أن تحليل النظم لايقف عند حدود التجزئ أو التفكيك والوصف المجرد لكل عنصر في عزلة عن العناصر الأخرى، ولكن يهدف بالدرجة الأولى إلى تشخيص المشكلات واقتراح الحلول لهذه المشكلات من خلال المبادأة باقتراح النماذج البديلة لهذه الحلول .

وفى إطار الخطوات الشاتعة للبحث العلمى، فإننا نرى أن تحليل النظم يمر أساسًا بخطوات رئيسية تعكس مفهرم التحليل من جانب، ومفهرم النظم من جانب أخر ولذلك فإن الخطوات الأولية لتحليل النظم تتمثل فى الآتى:

١- وصف النظام في إطار السياق الذي يدور فيه، أو البيئة التي يعمل بها،
 باعتباره نظامًا مفترحًا، وهو ماييز المؤسسات الإعلامية بصفة عامة.

- ٢- وصف المدخلات الناتجة عن التفاعل مع هذا السياق أو هذه البيشة، والتى تمثل مجموع التأثيرات المتبادلة بين النظم الفرعية الأخرى في دائرة السياق أو البيئة مثل النشريعات/ الضرابط الاجتماعية/ مصادر التمويل/ خصائص السوق.
- ٣- تحديد عناصر النظام ومكوناته مشل الإدارة/ التحرير/ الإنساج/ التسويق...إلى أخره، ثم وصف هذه العناص، وطبيعة العلاقات بينها.

وهذه الخطرات الأولية تشكل المدخل الأساسى للخطوات المنهجية الخاصة بتحديد البيانات المستهدفة، ومصادرها (مصادر بشرية/ وثائق) ثم تأتى الخطوات التالية:

- عديد نظام جمع البيانات والذي يشمل تصميم أدوات جمع البيانات، وبطاقات
   التقدير والقياس واختبارها.
  - ٥- تصنيف وتسجيل البيانات عا يتفق مع أهداف عملية التحليل واتجاهاتها.
- ٦- عرض البيانات في صورة من الصور المختلفة لعرض البيانات .
   ٧- إجراء المتازنات مع المعايير المختلفة في حالة توافرها للخصائص
- ٧- إجراء الشاريات مع المعاييس المختلف " في خاله توافرها " تتخصاصا والعلاقات الخاصة بكل عنصر .
- ٨- إعادة ترصيف هذه العناصر وبناء العلاقات التنظمية بينها، من خلال البدائل
   المقترحة .
- ٩- اختيار أنسب البدائل والحلول المطروحة . وعرضها قى صورة نموذج من النعاذج
   الخاصة بيناء النظم .

ويراعى الباحث أن التحكيم والاختيار وإجراء المقارنات مع المعايير الخارجية تعتبر ضرورة لتقرير أوزان الخصائص القائمة للعناصر والعلاقات بينها . ولذلك فإن تحليل النظم يحتاج إلى اطلاع واسع على علوم الإدارة ويحبوث العمليات ونظم المعلومات، التي تعتبر ضرورة لإرشاد الباحث إلى سبل التعامل مع البيانات ومصادرها في تحليل النظم وأساليب عرض البيانات بما يتقل مع الأساليب الشائمة لتحليل البيانات. والتي أصبحت تتعامل مع الحاسب الآلى بالدرجة الأولى، مثل الجدولة وخرائط التدفق التي أصبحت من أساليب عرض البيانات وتحليلها في الحاسب الآلى .

ونؤكد على أن تحليل النظم يحتاج إلى مهارات إبداعية وإبتكارية في كل

مراحله، بالإضافة إلى حاجته للمعرفة الواسعة التى تساعد على التفسير الكيفى وتسجيل النسانت والنتائج . ويجب ألا وتسجيل النسوص الشارحه كصورة من صور عرض البيانات والنتائج . ويجب ألا نفقل ذلك اعتماداً على أن تحليل النظم يعتبر أسلوباً كمياً بالدرجة الأولى خاصة بعد أن تم تطوير إجراءاته وأدواته عا يتفق مع الاستخدامات العلمية للحاسب الآلى في الإدارة والتنظيم .

#### خصائص تحليل النظم

- يبل تحليل النظم إلى أن يكرن النشاط فرديًا متميزًا أكثر من كونه خطرات منهجية منتظمة، لأن الكثير من إجراءاته - كما سبق أن ذكرنا - تعتمد على المهارات الإبداعية والابتكارية، بالإضافة إلى أن رسم النتائج والنماذج في النهاية هي اختيارات من بدائل تعكس قدرات متميزه للباحثين والخبراء في ميدان التحليل.
- ۲- تؤثر سيادة الطابع الكمى في الكثير من إجراءاته وأدواته، حيث يتم تصميمها
   با يتفق مع هذا الطابع . ولذلك تعتبر اختيارات الثيات والصدق ضرورة في
   تصميم الإجراءات والأدوات، وتقرير النماذج المختاره .
- يحتاج الحكم على الحصائص والعلاقات الاسترشاد بمايير قائمة ومعترف بها
   في مجال البحث، لمساعدة الباحث في تقييم الخصائص والملاقات، وتقرير
   النتائج وبناء النماذج.
- ٤- من المكن تطبيق تحليل النظم بشكل جزئى على خصائص بعض المناصر وبناء العلاقات بينها مثل رسم خصائص الإدارة وأساليبها، وعمليات التحرير، والمتلقن . كما يكن تطبيقه بشكل كلى على كل بناء النظم وعلاقاتها .
- ٥- يراعى أن يبدأ العمل دائما من أعلى إلى أسفل ومن الدوائر الأكبر إلى الأصغر فى عملية التحليل . وتحليل النظم يبدأ من السياق والبيئة الكلية، وفى الداخل يبدأ من قمة الهرم التنظيمي إلى أسفله .... وهكذا . أو يبدأ الممل فى الاتجاه من المخلات ثم العمليات ثم المخرجات .
- ١٣- يقترب محليل النظم إلى التكامل مع غيره من المناهج العلمبية وبصفة خاصة المناهج والأساليب الخاصة بجمع البيانات مثل التصميمات المختلفة للمسح، أو دراسة الحالة في دراسة بعض العناصر أو المكونات الخاصة بالنظام.

٧- ويعتمد أيضًا على عدد من أدوات جمع البيانات - حسب الحاجة - مثل الاستقصاءات والمقابلات والملاحظة بأنواعها، وتصميم الاستمارات والبطاقات الخاصة بها للوصول إلى البيانات المستهدفة في وصف النظاء وعناصره.

## أوجه الاتفاق والاختلاف بين دراسة الحالة وتحليل النظم

يقترب استخدام منهج دراسة الحالة مع تحليل النظم في دراسة المؤسسات الإعلامية، لأن المؤسسة الإعلامية تعتبر في وقت واحد مفره قواحدة، تقرم على بناء منظومي يحمل أهداف وتنظيمه وآليات تنفيذ هذه الأهداف. وهذا البناء يكن دراسته منهجياً من خلال دراسة الحالة دراسة متعمقة ومركزة لكل هذه العناصر، وفي نفس الوقت لايكن إجراء هذه الدراسة المتعمقة والمركزة دون عزل عناصر النظام أو البناء عن بعضها لمزيد من التعمق في دراستها، وهذا هو جوهر تحليل النظم. ولكن تبقى هناك عدة إختلافات:

- يغلب على دراسة الحالة التسجيل الكيفى والإنطباعي للبيانات والمعلومات، مع غياب واضع للاستخدام الكمى . بينما يتطلب تحليل النظم تصحيح الأساليب وبناء الأدرات بشكل ييسر الاستخدام الكمى . نظراً لأن الاستخدام الشائع لتحليل النظم يكون من خلال برامج الحاسب الآلى التي تحتاج إلى استخدام رموز وأرقام تعلق وطبيعة هذه البرامج .

٧- ليس هناك ما يمنع من دراسة عناصر الوحدة دون ترتيب أو على التوازى، لأن من يسجل ويفسر ويعرض البيانات هو الهاحث. يبنما يفرض تحليل النظم العمل طبئا خرائط التدفق ومسارات التنظيم والعلاقات لأن كل وحدة أو عنصر قد تكون بياناته في حد ذاتها مدخلات لدراسة المنصر أو الوحدة التالية وهكذا . ولذلك يفرض تحليل النظم أن تهدأ الدراسة من الدوائر الأكبر إلى الأصغر، أو من قمة الهرم إلى قاعدته، بما يتمفق مع مسارات التدفق ووضع الوحدات في برامج الحاسب الألى في علاقتها بعضها ببعض .

٣- تركز دراسة الحالة - في بحوث المؤسسات - على أساليب المقابلة والملاطقة وغيرها من الأدوات التي تعتمد على الاتصال المباشر مع المبحوثين أو مفردات الدراسة . بينما يتوسع تحليل النظم في استخدام أساليب أخرى تعتمد على الاستقصاء وجمع البيانات من بعد كجزء من المدخلات الأساسية لحركة العملية والاداء . أو ضرورة لتقييم المخرجات والمنتج النهائي .

٤- تهدف دراسة الخالة إلى الرصف التقريرى أو التشخيص القائم على هذا الرصف - بالنسية لدراسة المؤسسات الإعلامية بالذات - بينما يتطلب تحليل النظم المقارنة المعيارية مع معايير للأداء والعمل وبناء العلاقات ووصف النظم، تكون أساسًا في تصميم البرامج وغاذج بناء النظم .

ولذلك يعتمد تحليل النظم في جزء كبير من تصميماته على علوم الإدارة وبحوث العمليات وتحليل البيانات التي تعتبر ضرورة لتقرير خصائص النظام والعلاقات بين عناصره أو العلاقات مم البيئة الكلية وعناصرها.

وعلى الرغم عا يتردد دائماً عن منهجية تحليل النظم وعلاقاته عا يستحدث في علوم المعلومات والحاسب الآلي، إلا أنه يصفة عامة يعتبر تطويراً لدراسة الحالة في اعتماده على الجانب الكمي وتقليل الذاتية التي تشسم بهما بحوث دراسة 11.11

رلذلك لاغيرم بأن هناك تصميماً غطياً واحداً لتحليل النظم يجب الاسترشاد بد، ولكنه كما سيق أن ذكرنا - يعتمد في الكثير من إجراءاته المنهجية وتصميم أدواته على القدرات الابتكارية والإبداعية للباحثين في هذا المجال.

كما أنه لايعنى ارتباط تحليل النظم باستخدام الخواسب، ضرورة استخدام برامجها في التسجيل والتحليل. بل أن هذه العمليات يمكن أن تتم من خلال الجهود البحرية لفريق البحث في قشيل عرض المعلومات وحركة العناصر وعلاقاتها مع بعضها بالصور المختلفة للتسجيل والعرض واستخدام وسائل وأدوات مساعدة لهذه الجهود تعتصد على الأسائيب المبتكرة للبحث ودفع التفكير في البدائل، مشل أساليب ولفي Delphi وبناء السيتاربوهات والعصف الذهني ... وغيرها . التي تعتصد على خبرة واسعة ومعلومات كافية للتحليل والاستنتاج واتخاذ القراوات .

# المنهيج المقيارن والمقيارنية المنهجية

إختلط الأمر على كثير من الباحثين في الدراسات الإعلامية بين المقارنة المنهجبة بإعتبارها مطلباً أساسياً في تطبيقات العديد من المناهج العلمية المختلفة، وبين الدراسات المقارنة توزيع الظاهرات المين المناسات المقارنة توزيع الظاهرات الإجتماعية في مجتمعات مختلفة، أو أغاظ محددة من المجتمعات أو حتى مقارنة

مجتمعات كلية بعضها ببعض، أو مقارنة النظم الإجتماعية الرئيسية من حيث إستمرارها، وتطورها والتغير الذي يطرأ عليها (محمد على محمد: ٢٢٧:٨٢) وهذه الدراسات تجد مجالاتها أكثر في علم الإجتماع وعلم الانثرورلوجي التي تهتم بتحليل عمليات التغير في المجتمعات ومقارنتها، أو مقارنة خصائص المجتمعات الثقافية عبر الزمن .

أما فى الدراسات الإعلامية قالأمر يختلط على الباحثين فى حالات متعددة مثل:

- النتائج المقارنة فى تحليل محتوى الإعلام عبر الرثائق المختلفة (صحف/ تنوات/ برامج/....إلى آخره) أو عبر الزمن مشل مقارنة نتائج التحليل بين المراحل التاريخية لما قبل فى هذه المراحل أو الفترات.

- النتائج المقارنة بين الفقات أو الجماعات أو العينات في الدراسات الميدانية للسلوك الاتصالي .

وفى مثل هذه الحالات يسجل الباحث خطأ استخدام المنهج المقارن بينما لم يزد الأمر عن إجراء المقارنة بإعتبارها مطلبًا منهجيًا لإستقراء نتائج التحليل، أو نتائج المسح الميذاني على سبيل المثال.

ولولا هذه الأخطاء التي يقع فيها الباحثون لم يكن هناك مايدعو لتناول المنهج المقارن خدود استخدامه في الدراسات الإعلامية التي مازالت تقف عند حدود وصف الجمهور وسلوكه الإتصالي أو تحليل محتوى الإعلام بصفة مستقلة أو لأغراض اختيار الفروض الخاصة بالنظريات الإعلامية المعاصرة .

## مجالات استخدام المنهج المقارن:

تتمثل مجالات الاستخدام الرئيسة التي يكن أن تخضع للبحث المجالات في الآتي: (محمد على محمد: ٨٢- ٢٣٠).

دراسة أوجه الشبه أو الاختلاف بين الأقاط الرئيسة للسلوك الإجتماعي مثل
 دراسة السلوك السياسي أو السلوك الإجرامي .

وفى هذه الحالات يمكن تطبيق المنهج المقارن فى الدراسات الإعلامية فى مجالات دراسة السلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام ومقارنته بين المجتمعات أو الثقافات Gross-Culture أو دراسة المؤشرات الثقافية المختلفة من خلال محتوى الإعلام فى المجتمعات المتباينة كمدخل لدراسة الثقافات والحضارة المقارنة.

- دراسة غو وتطرر مختلف أغاط الشخصية أو الأغاط الدانعية والإنجاهات السيكولوچية والإنجاعات متعددة . وقتل هذه السيكولوچية والإجتماعية في مجتمعات مختلفة وثقافات متعددة . وقتل National Char . ويكن استخدام الدراسات الإعلامية في هذا المجال في دراسة الصورة الذهنية للمجتمعات في وسائل الإعلام، أو اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الانسانية المقارنة في هذه المجتمعات .

- دراسة النساذج المختلفة من التنظيمات Organisations وعلى الأخص التنظيمات البيروقراطية مثل نقابات العمال، أو التنظيمات السياسية أو التنظيمات الصناعة المختلفة.

وفى هذه المجال يكن دراسة التنظيمات الإعلامية فى إطار المقارنة بين المجتمعات مثل هياكل المؤسسات الإعلامية أو نقابات الصحفيين فى إطار دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات.

- دراسة النظم الإجتماعية في المجتمعات وتحليل المعايير الإجتماعية العامة التي تعتبر محددات لهذه النظم مشل نظام الأسره والزواج والمعتقدات ودراسة الجماعات الرئيسية والنظم الفرعية مثل العادات والتقاليد والفولكلور.

- تحليل المجتمعات الكلية والمقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيسي السائد للنظم أو الترجهات الثقافية .

ومراجعة هذه المجالات وتطبيقاتها في علم الإجتماع يقدم صورة للفرق بين استخدام المنهج المقارن، وتحقيق مطلب المقارنة المنهجية الذي يعتبر إستكمالا لإجراءات العديد من المناهج مشل المسح الاستمالالي أو تصميمات الدراسات الميدانية شبه التجربية.

وبصفة عامة يمكن تصور الاختلاك بين تطبيقات المقارنة في الحالتين في أن المقارنة في المقارنة في المقارنة في المقارنة في المقارنة في المقارنة في المقارنة والمسترى المجتمعات والتجمعات أو الحضارات والمسترى الماكرو Macre في التحليل، ومجالها علوم الإجتمعاع والدراسات الاعلامية في جانب منها كما سبق أن أوضعنا . أما المقارنة المنهجية كأداء من أدرات الاستقراء في تحقيق الغروض العلمية سواء في الدراسات التحليلية أو الميدانية والمقارنة بين

المجموعات أو الجماعات داخل المجتمع الواحد فهي تنتمي في هذه الحالة إلى الدواسات الميكرو Micro في التحليل، حيث تعتبر الجماعات أو المجموعات وحدات فرعية أو رحدات أصغر في المجتمعات ونظمها الرئيسية ويكن اتخاذها معيارا للمقارنة بين المجتمعات المختلفة فيما بعد، لكن دراستها تكون قد قامت بداية في رسم صورة متكاملة للمجتمع في جوانب الدراسات الإعلامية أو من خلالها .

ولذلك فإن علم المنامج عندما يتناول المنهج المقارن لايتناوله بمفهوم المقارنة في تطبيقات المنامج المختلفة، ولكن بالمعنى الأكبر للمفهوم وهو المقارنة بين المجتمعات المختلفة أو الشقافات في إطار معايير أو محكات يجتمع لها قدر من الاتفاق والاختلاف التي تكون مجالا للمقارنة واصدار الاحكام حول الخصائص أو السمات المقارنة بين هذه المجتمعات أو الشقافات . وليس بين الجماعات أو الفئات واطل المجتمع التي تتفق في أطر هذه المعايير والضوابط أو المحكات الإجتماعية التي تتخذ أساسا للمقارنة .

# تكامل المناهج لأغراض المقارنة.

وعا يزيد احتمالات التداخل أيضًا بين مفهوم المقارنة المنهجية والمنهج المقارن، هو استخدام نفس المناهج المقارنة بين المجتمعات أو الشقاقات، لأن تطبيق المنهج المقارن يستبعى استخدام مناهج وأساليب أخرى تحقق هدف المقارنة . مثل استخدام تحليل محتوى الإعملام أو الوثائق أو الكتب المدرسية للكشف عن الخصائص والأغاط الثقافية للشعوب والمجتمعات . أو استخدام المسح بحمع البيانات عن أغاط السلوك أو المعايير أو المحسائص التى تسهم في رسم صورة المجتمعات وإجراء المقارنة بينها . أو استخدام تحميل النظم لدراسة التنظيمات أو النظم أو البناءات الإجتماعية في المجتمعات المختلفة الأغراض وصف أهداف هذه النظم أو التنظيمات وعناصرها واتجاه العلاقات بينها وارتباطها بالخصائص أو السمات الثقائية للشعوب والمجتمعات .

واستخدام تحليل المحتوى أو المسح أو تحليل النظم ومايرتبط به من ضرورات المقارنة بين نتائج التحليل أو المسح أدى أيضاً دون وعى من الباحث إلى الخلط بين المفاهيم، خصوصًا أن الأمر لايزيد - في إدراك الباحث - عن كونه رصدا للمنهج المستخدم قلط فى مقدمة البحث دون مطالبته بتقديم الخصائص المميزة للمنهج المستخدم للحكم على صلاحية الاستخدام واتفاقه مع أهداف البحث ومتطلباته . المستخدم للحكم على صلاحية الاستخدام واتفاقه مع أهداف المنهج المقارن لايزيد أيضًا فى وعى عدد كبير من الباحثين عن مجدد إجراءات المقارئات فى أى مستدى من مستويات العمل المنهجى . وهذا يختلف عن الخصائص الميزة للمنهج المقارن واستخداماته حيث يتطلب بداية :

- التعامل مع الوحدات الكبيرة (حضارات ثقافات مجتمعات) .
  - وجود أتفاق أو إختلاف في الوحدات مجال المقارنة .
- وجود معايير أو محكات Criteria للمقارنة تنسم بالصدق والثبات.
- بالإضافة إلى ترحيد الرموز المستخدمة في إجراءات المقارنة مثل الرموز اللغوية ودلالاتها ، وكذلك مقاييس الصورة والمنى المستخدمة في القياس وإجراء المقارنات مثل مقياس التباين الدلالي في رسم الصورة الدهنية .

وذلك بالإضافة إلى الجهود المنهجية الكبيرة في التحكيم على التوافق في اختيار المواقف والمتعملة المراسات متعملة للأنساق الفقافية والإجتماعية الذي يتم دراستها الأفراض المقارنة.

ولهذا قبإن الباحث يجب أن يكون حلرا فى تسجيل هذا المنهج فى الدراسة الإعلامية دون توافر المناجة إلى استخدامه، والاكتفاء بطلب المقارنة المنهجية التى تفرضها المناهج المختلفة فى رسم الاستدلالات المختلفة أو تقرير التفاعل والأثر الذي تستهدف البحوث دراستها مثل ضرورات المقارنة بين نتائج تحليل المحتوى سواء عبر الزمن أو عبر الفئات المختلفة لأوعبية التحليل (صحف/ قنوات/برامج...) أو ضرورات المقارنة بين الجساعات المقارنة فى الدراسات المستمرضة أو التطورية لأغراض الاستدلال عن الانفاق أو الاختلاف فى أفاط السلوك أو التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتواها أو تقرير التفاعل وحدوث التأثيرات. أو المقارنة بين الجساعات المختلفة لأغراض التجريب فى الدراسات المنائية وشبه التجريبية كما سيأتى بعد فى دراسة الملاقات السبيبية التى تعتبر المنازنة المنهجية مطلبًا أساسيًا لتقرير هذه الملاقات أو اختيارها .

# التحليسل السعسدى والتحليلمن المستوى الثاني

لاتقف حدود الحاجة إلى دراسة الأدبيات السابقة عند الرغبية في تطوير المشكلة العلمية أو صياغة الفروض الخاصة بها . ولكنها قتد إلى تلبية الحاجات العلمية لمعرفة العلاقات بين نتائج البحوث السابقة لأغراض المقارنة المنهجية التي يكن أن تشرى المعرفة النظرية في مجال الإعلام أو توجه الباحثين إلى دراسة مشكلات علمية جديدة، أو القاء الضوء على المنهج والأدوات وإجراءات البحث المستخدمة في البحوث السابقة ودراسة الارتباط بين هذه الاستخدامات والنتائج في اطار المقارنة .

ويتم إجراء مثل هذه الدراسات من خلال التحليل البعدى Meta Analysis أو التحليل من المسترى الثانية Secondary Analysis الذي يعتبر إعادة لاستخدام تراث البحرث السابقة، سراء كان بواسطة الباحثين الذين قامرا بها أو غيرهم، يتم إجراء مثل هذه الدراسات للإجابة على التساؤلات المنهجية ذات العلاقة بهذه البحرث الأصلية، وتهذف هاه؟ إلى المقارنة بين تعالى هذه المحرث العحقيق التكامل بين هذه النتائج وصبيا فة تعصيمات جديدة تعتصد على هذه المقارنة وتتابعها.

والتحليل البعدى أو التحليل من المستوى القانى أو تحليل الأدبيات السابقة Literature Analysis Research يقترب كشيراً من الدراسة الاستطلاعية للدراسات السابقة أو الدراسات المرتبطة التي تعتبر مطلباً للإقتراب من المشكلة العلمية التي يدرسها الباحث أو صياغة فروضها، في أنها جميعاً تعتمد على تراث الباحثين السابقين، وتعتبر البيانات الخاصة بالبحوث السابقة في هذه الحالة بيانات ثانوية، ولكنه يختلف في الآتي :

إن الهدف من التحليل البعدى أو التحليل من المستوى الثانى الوصول إلى حقائق جديدة للإجابة على التساؤلات المطروحة في دراسة مستقلة تعتمد على "تعليل الدراسات السابقة . بينما تهدف الدراسة الإستطلاعية للأدبيات السابقة تطوير مشكلات جديدة أو الاستفادة بها في صياغة الفروض علميه أو تطوير الأدرات المنهجية في دراسة ترتبط بالدراسات السابقة .

- ولذلك يهتم الباحث بنتائج الدراسات السابقة بالدرجة الأولى، ويصفة خاصة المقارنة بينها أو إعادة النظر إليها في ضوء معايير أو أوزان جديدة، أو دراسة معالم التغير أو الإختلاف فيها على مر الزمن، أو البحث عن العوامل والمقدمات التي قد تكون سببا في الاتفاق أو الاختلاف بين النتائج أو وضع النتائج بعد الرصد والتنظيم في أطر تصنيف للاسترشاد بها في تطوير المعرفة العلمية، أما قي الدراسة الاستطلاعية للدراسات السابقة والمرتبطة فهي النظر إلى كل مراحل العسل في هذه الدراسات للاستفادة بها في العسل البحثي الجديد. وتكون الاستفادة بها في العسل البحثي الجديد. وتكون الاستفادة بالنتائج أحد أهدافها وليست الهدف الأساسي، لأن النتائج قامت بدورها قبل ذلك في ترجيه الباحث نحو المشكلة المختارة.

أما فى الدراسات الاستطلاعية للدراسات السابقة أو المرتبطة فإن الباحث يقوم بتحديد مدى الاستفادة من أى عنصر من عناصر هذه الدراسات، بناء على تقييم لهذه العناصر وتقييمه للبحث أيضاً. ونفرق أيضًا فى هذا المجال بين التحليل من المسترى الثانى وبين تقبيم الجهود البحثية فى مجال ما من مجالات التخصص أو قترة زمنية معينة حيث يتم رصد البحوث وإعادة تصنيفها بناء على: الدراسات/ المناهج/ أسلوب العينات/ أدوات البحث. ثم رصد تكرار الاستخدام) لكل عنصر من هذه العناصر مثل دراسات (ليلى عبد المجيده) أميرة العياسي ٨٩، سيد بهنسى ٩٤ وغيرها) (١١ وهي دراسات استهدفت تحليل عدد من الدراسات فى مجال من مجالات التخصص بناء على قتات العناصر المنهجية واستخداماتها ورصد تكرار هذه الفتات. وهذه الدراسات وإن كانت تمثل جهداً بحثياً فى مجال تقويم البحوث والدراسات السابقة وتقدم دليلاً أرشادياً للباحثين لما استخدم ومالم يستخدم من عناصر المنهج والأدرات البحثية، لكنها لاتمثل تراكما معرفياً وإضافة نظرية فى مجال التخصص مغلباً البحثية، لكنها لاتمثل تراكما معرفياً وإضافة نظرية فى مجال التخصص مغلباً البعد دراسات العمليل من المستوى الثانى التي تهتم بدراسة النتائج بالدرجة تهدف إليه دراسات : (محمد عرفة ٩٠) وراجية قديم بدراسة النتائج بالدرجة الأولى مثل دراسات : (محمد عرفة ٩٠).

وقد يكون هدف التحليل من المسعوى الثانى إختبار القروض أو الإجابة على التساؤلات التى طرحها الباحث، ويتم رصد التتاثج وتفسيرها فى هذا الإطار . أو قد يكون هدف التحليل رصد المتفيرات العاملة فى الدراسات السابقة وإقامة علاقة قرضية بينها من خلال التحليل من المسعوى الثانى .

<sup>(</sup>۱) – ليلى عبد المجيد: يحرث الصحافة في مصر من ۷۱–۱۹۸۵ دراسة تحليلية تقويهة، المشكلة الدراسية الأولى لشكلات المتهجور في الدراسات الصحفية، ۱۹۸۲/۶/۲۱ مارد التامرة، کلية الإعلام، جامعة القاهرة،

أميرة محمد المرسى : الجوانب الإجوانية والمنهجية لبحوث الصحافة في مصر - دواسة تعليلية قطط رسائل الماچستير والدكتوراه المسجلة يكلية الإعلام المرجع السابق .

السيد بهنسى: البحوث الاتصالية الخاصة بالطفل من ٢٠-٩٩٧ دواسة تحليلية
 تقريبة، القاهرة، جامعة الأزهر، مجلة جامعة الأزهر، ١٩٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) - محمد عرفة : التأثير السلوكي لوسائل الإعلام - عليل من المستوى الثاني، بعوث الإنصال، القاهرة، كلية الإعلام، العدد السادس، ديسمبر ٩١، ص. ٣٥٧ .

<sup>-</sup> راجبة أحد تنديل: « دراسات الطّفل ووسائل الإعلام والفقافة في التسعينات، تحليل من المسترى الثاني لتناتج الدراسات المُصْرية، القاهرة، الشركة المتحدة للطباعة والنشر والترزيج، ١٩٩٨.

وهنا ترمان من أنواع التحليل من المستوى الثانى تم على أساسهما العديد من الدراسات فى هذا المجال وهما Hypothesis- Then- Data Type والثانى (L.B.Becker: In G.H.Stemble,111 & Data-Then - Hypothesis Type (24 - 244 - 47).

#### تصميمات البحث في التحليل من السترى الثاني

يتفق الخبراء على أن تصميم البحث وإجراءاته فى التحليل البعدى أو التحليل من المسترى الثانى لا يختلف عن غيره من البحوث التى تعتصد على البيانات الأرلية أو الثانوية المساعدة . فهي تتلخص فى خمس خطرات أساسية. هى: تحديد المشكلة العلمية/ جمع البيانات/ تقويم البيانات/ التحليل والتقسير/ عرض التقرير (303-82.41 (4.M.Cooper 82:241 عرض رصد كل ما يؤثر على صدق النتائج والتقسير ويرى أن مصدر غياب الصدق فى هذه الحالة يتعلق بنظام المينات سواء كانت عينات البحوث المختاره ذاتها في حالة تعددها وزيادتها كمجتمع للدراسة، أو العينات الخاصة بكل بحث فى علاقتها بالمجتمع مد حيث الحجم والخصائص .

ولابد أن يراعى الهاحث تسجيل كل ما يشهر التساؤل حول النتائج، لأنه قد ترجد العديد من الدراسات التى توصلت إلى نتائج مختلفة لنفس الفروض، ولذلك يجب أن يسجل الباحث تقييمه النقدى لهذه الحالات . ومالم يراعى ذلك فإن التفسير سيكون منقوصا مالم يكن هناك تفسير كاف للتباين بين النتائج في هذه إخالات .

وسراء كانت الدراسة تهدف إلى تحليل الاتجاهات Trend Analysis أو تحليل العقبة (المجموعات والجماعات وخصائصها) العصبة (المجموعات والجماعات وخصائصها) Cohort Analysis فإن عامل الوقت يعتبر متغيراً مستقلاً في هذه الدراسات يوضع في الاعتبار عند تصميم التحليل من المستوى الشاني الذي يهتم بتحليل الاتجاهات أو خصائص الجماعات (L.B.Becker 247-252).

وفى الدراسات الإحصائية فإن الباحث في التحليل البعدى أو التحليل من المستوى الثاني يجب أن يضع في إعتباره في العمل المنهجي تسجيل ومراجعة كافة العرامل الخاصة بالكشف عن مدى ارتباط تتائج البحوث ببعضها من حيث نظام العينات وقاعدة البيانات واختيار المجموعات فى البحوث التجربية وشبه التجريبية وألماملات الإحصائية التى تؤثر فى النتائج النهائية وتحمل مؤرا لارتباط النتائج ببعضها مثل المتوسطات والاتحرافات، ومساملات الارتباط فى الدراسات الارتباطية واختلافها أو اتفاق المقاييس المستخدمة. وكل ما يمكن أن يقدم تفسيرا لاتفاق النتائج أو اختلافها حتى يمكن بناء التعميمات على أسس ثابتة وموثوق فيها .

ونشير إلى أن نجاح التحليل من المستوى الثانى فى استقراء تتائج الدراسات السابقة وإجراء المقارنة والرصول إلى نتائج جديدة تثرى العلم والمرفة المتخصصة، يتوقف هذا النجاح على تخصص الباحث وعمق دراسته لمجال التخصص الذى يبسر لم اختبار مجالات التحليل ومادته من التراث العلمي بسهولة ويسر . ويوفر بالتالى الوقت والجهد اللازم للرجوع إلى المئات من البحوث فى التخصص العام لتحديد ارتباط البحوث بدراسته أم لا . ويوفر تخصص الباحث وعمق تحقيق الصدق المنجى فى اختبار مادة التحليل وإجراءاته والثقة فى نتائج التحليل بالتالى . المنهجى فى اختبار مادة التعليل وإجراءاته والثقة فى نتائج التحليل بالتالى . وينعكس هذا على الاستزادة العلمية وتحقيق التراكم العلمى فى الإطار النظرى لمجال التخصص .

ويحقق نجاح الباحث في التحليل البعدى أو التحليل من المستوى الثاني استعادة للمعرفة العلمية في الماضي وربطها بالتطورات المعاصرة في نفس الجال، وهذا يحقق قيمة العلمية العلمية المشافة فإن الباحث يجب أن يكون حذرا في التعامل مع بعض الدراسات المنترصة من ناحية المنهج والأدوات وقاعدة البيانات التي تؤثر في النتائج بالتالي، ولذلك فإن الباحث يجب أن يقوم بنقد هذه الدراسات من الجوانب المنهجية ووضع هذا النقد في الاعتبار عند تفسير النتائج النهائية للتحليل الذي اعتمار على بعض من هذه البحث .



# وصصف العلاقصات السببسة واختبسارها

على الجانب الآخر تجد أن أهداف البحث العلمى لظاهرة ما لاتقنع بحدود الوصف المجرد للظاهرة وعناصرها من خلال مناهج المسح أو دراسة الحالة أو تحليل النظاهرة وعناصرها من خلال مناهج المسح أو دراسة الحالة أو تحليل النظم ومحتوى الإعلام، ولكنها تهدف إلى تشخيص المسكلات المرتبطة بالظاهرة، وصياغة حلول لهذه المشكلات من خلال نتائج البحث في العلاقات التي ترسم حركة الظاهرة وتوثر فيها . وكذلك حركة عناصرها أيضًا والاستدلال عن الأسباب أو المشكلات العلمية .. والإجابة بالتالى عن الشوال لماذا ..؟ وهر مايعتي تجاوز حدود الوصف المجرد للظاهرة في واقعها الراهن إلى البحث في العلاقات السببية ووصف هذه العلاقات لتكون مرشداً للتفسير والاستدلال الصادق للظاهرة وأسباب حدوثها .

بل إن البحث العلمى فى إطار دراسة العلاقات السببية ومحاولة تأكيد العلاقات بين المقدمات والنتائج قائه يتجاوز ذلك إلى التجريب المعملي لضبط التأثيرات وحركتها لإطلاق الأحكام والتصميمات الصادقة والدقيقة حول هذه العلاقات .

ولذلك فإن الباحث بهدف الوصول إلى التعميمات الصادقة والدقيقة والضبط المحكم للعلاقات السببيية، فإنه يقوم بتوظيف أى من المناهج التى تنتمى إلى الدراسات الوصفية التشخيصية أو التجريب المعملي، أو يحاول جاهداً الاستفادة من أساليب الضبط المعملي في الدراسات الوصفية التشخيصية في المناهج شبه التجريبية، وهو ما يستعين به الباحث من خلال المقارنة المنهجية في دراسة السببية المقارنة، أو دراسة الملاقات الارتباطية أو التجريب يستوياته المختلفة.

# منهج الدراسات السببية المقارنة

يعتبر منهج السببية المقارنة Causual Comparative Method فرفجًا للبحث في الملل والأسباب الكامنة وراء حدوث الطاهرة من خلال دراستها في واقعها الراهن، وحيث يصعب التجريب المعملي أو ضبط المتغيرات والتحكم فيها ويعكس من خلال المسمى المقارنة السببية، أو المقارنة العلية - الأساليب التي تتم للبحث في الأسباب من خلال المقارنة ، والإجابة على السؤال لماذا.. ؟ في دراسة الظاهرة الإعلامية .

فهذا المنهج وتصميماته المتعددة بهدك إلى البحث دراء الأسباب الكامنة طدرث الظاهرة، من خلال مقارنة الجماعات أو المجموعات أو العينات التي تتباين في خصائصها أو سماتها أو تكرار دراستها في تعرضها لمثير معين ، وبالتالي يقدم التباين في الخصائص والسمات تفسيراً للتباين في الاستجابة لمثير واحد . وبالتالي يمتبر هذا المنهج أحد مناهج الدراسات الوصفية، التي تتجاوز حدود الوصف المجرد والإجابة على الأسئلة من ... ؟ وماذا ... ؟ وكيف ... ؟ إلى الإجابة على السؤال لماذا ... ؟ والاستدلال عن الأسباب الكامنة وراء حدوث الظاهرة في واقعها الراهن .

ولا يسمى هذا المنهج إلى اختلاق الأسباب، ولكن الكشف عنها والاستدلال على حركتها من خلال غيابها أو وجودها في الظاهرة وتأثيرات هذا الغياب أو الرجود في حدود الظاهرة التي نهدف إلى دراستها .

ويهدف إلى بحث أو دراسة حالات قائمة فعلاً، وأسباب مسترلة عن وجود التتائج كما حدثت مسيئًا، وكما هي قائمة في الواقع الراهن . دون تدخل الباحث في وجود الأشباب أو غيابها .

ويدرس الباحث فقط أشكال الاستجابات إلى مثير واحد، ويعزى في التفسير والاستدلال تباين الاستجابات إلى أسباب معينة يحددها في الظاهرة بعد جمع الهيانات عن الاختلافات أو التبايئات السابقة. ولذلك يعتبر هذا المنهج من الدراسات اللاحقه أو البعدية ex post factor التي تعتبر هذا المنهج من الدراسات اللاحقه أو البعدية على ضوء ماحدث مسبقًا أي من خلال استرجاع الوقائع والأحداث التي حدثت في الماضي وليس مايحدث بعد يتأثير التدخل الذاتي أو الإجرا الت العمدية المتعددة فسي المعمل أو البيئة الدراسية (533 83 W.R.Borg & M.D. Gall في البحث عن قالباحث يبدأ في رصد النتائج من خلال البيانات، ثم يقوم بعد ذلك في البحث عن الأسباب المحتملة التي أدت إلى هذه النتيجة، كما حدثت من قبل. أو كما تواجدت في الواقع الرافن، وكانت سببًا في حدوث النتائج كما يفسرها الباحث.

ولعل المثال البسيط على ذلك هو الاستدلال عن تباين المعرفة بالأحداث العالمية بين مجموعتين بسبب عدم اشتراك إحداها في القنوات الفضائية واشتراك الأخرى . والسبب حدث فعلاً من قبل، واستعان به الباحث في تفسير النتائج الخاصة بتباين المعرفة بالأحداث العالمية، مع إجراءات أخرى يقوم بها الباحث لتأكيد الصدق المنهجى ومحاولة ضبط المشغيرات الأخرى في الواقع الراهن، كما يظهر واضحًا في التصحيحات المنهجية المتعددة لهذا المنهج .

# التصميمات المنهجية

بالإضافة إلى انخطرات المتهجية العامة للبحث العلمي، فإن أهم ماييز هذا المتهج من خطوات هو الآتي :

أولاً: اختيار جماعة البحث وهي الجماعة أو الهيئة التي تمثل مجتمع الظاهرة، فحيث يكون الهدف هو دراسة القروق الناتجة عن مشاهدة التليفزيون، فإن جماعة البحث تكون من لايشاهدون التليفزيون . ثم دراسة خصائصها وأفاط سلوكها من خلال مناهج وأدوات جمع المعلومات .

ثانيًا ؛ اختيار الجساعة أو الجساعات المقارنة، وهى الجساعة أو العينة التي تجتمع لها نفس خصائص وأغاط سلوك جساعة البحث، وتختلف معها في خصائص المتغير المستقل الذي يقوم بناء الفرض على أساس علاقاته بالخصائص الأخرى.

ثالثًا: اختيار التصميم المنهجي المناسب . .

ثم تأتى بعد ذلك الخطرات الخاصة بتصميم أدوات جمع البيانات ثم جمعها، وتبويبها وتصنيفها وتحليلها، وتفسير النتائج على أساس الفروض العلمية والتصميم المنهجى المختار . ويمكن الاسترشاد بالقراعد التى وضعها چون ستيوارت ميل للبحث في العلاقات السبيبة سواء من خلال التجريب أو غيره من المناهج العلمية المختلفة . وهي نفسها التي يسترشد بها الباحث في صياغته أيضًا للفروض العلمية التي تبحث في هذه العلاقات . وهذه القواعد وإن كانت لاتصلح في جميع الحالات إلا أنه يمكن الاسترشاد بها في صياغة التصميم المنهجى المناسب . ومن خلالها يمكن أن نعدد التصميمات المنهجية في البحث عن العلاقات السبيبة المقارنة كالآتي :

# ١-طريقة الاتفاق

وتعنى أن تكرار وجود متغير ما في أكثر من جماعة تحدث فيها الظاهرة محل الدراسة يجعلنا نفسر سبب حدوث هذه الظاهرة برجود المتغير المشترك.

والمثال على ذلك هو اختيارات جماعة من الأطفال متباينة السمات، وتتصف بالسلوك العدرائى مع زملائهم . فإذا مالاحظنا تعرضهم للتلهذريون بنفس خصائص المشاهدة ( الوقت الذي يقضيه في المشاهدة/ المحتوى البرامج) فإنه يمكن أن نعزى السلوك العدواني المشترك إلى خصائص المشاهدة التليفزيونية .

- جماعة ١ انخفاض الدخل (م) (ت) العزوف عن قراءة الصحف
- جماعة ٢ انخفاض الدخل (م) (ت) العزوف عن قراءة الصحف
- جماعة ٣ انخفاض الدخل (م) (ت) العزوف عن قراءة الصحف

ويحسم بناء العلاقة السببية في هذه الحالة الاختلاف في الخصائص الأخرى، كالتعليم، أو المرحلة العمرية على سبيل المثال مع الاتفاق في المرحلة العمرية، يحيث يكن أن تقرر أن العزوك عن قراءة الصحف يعود إلى انخفاض مستوى الدخل.

#### ٢-طريقة الاختلاف

وهذه الطريقة عكس الطريقة السابقة قبإذا ما اتفقت الجساعات في كل المتغيرات واختلفت في متغير واحد. فإن الاختلاف في هذا المتغير يمكن أن يفسر سبب حدوث الظاهرة . أي أن غياب المتغير في أحد الجماعات هو السيب في حدوث الظاهرة .

- جماعة ١ م، ارتفاع مسترى التعليم ت، قراءة الصحف
- جماعة ٢ مر غائب (انتشار الأمية) تر عدم قراء الصحف

وفى هذه الحالة بحكن تفسيس عدم قراءة الصحف باعتبارها نتيجة لانتشار الأمية في الجماعة .

وهذان التصميمان يكملان بعشهما البعض البعض بعيث يمكن أن يطبقهما الباحث معاً كتصميم مشترك يبحث بداية في عناصر الانتلاك لتقرير العلاقة السببية، وعادة مايقوم الباحث بذلك منهجيا عندما يكشف عن عناصر الاتفاق لأغراض الضبط أو العزل، أو العكس وهو التصميم السائد في دراسات السبية المقارنة ويتفق قاماً مع الدراسات الإعلامية وطبيعتها التي تتسم بتعدد المتغيرات وتداخلها. وفي البحث عن أي من المتغيرات، فإنه يبحث أيضاً في المغيرات العكسية في نفس الوقت، وهذا هو التصميم الشتر للالإلافا والإنقلال.

## ٣-- طريقة العلازم في العفيير (التباين المشترك)

وهذا التصميم يعتمد على القياس الكمى للعلاقة السببية، وملاحظة التغير في المتغير المستقل ركذلك التغير في النتائج أو المتغير التابع. من خلال تطور التغيير أو العلاقة الارتباطية بينهما . بحيث يكن تفسير العلاقة السببية على أساس وجود هذا الارتباط أو غيابه .

مثل تفسير التباين في اكتساب المعرفة بسيب التباين في كثافة المشاهدة التليذيونية .

أو ملاحظة التغير في النتائج على مدى قترات زمنية بتأثير التغير في المثير في هذه الفترات لنفس الجماعة الواحدة .

ومما يجدر ملاحظته في تطبيق التصميم المنهجي المناسب هو زيادة جهد الباحث و دقته، في الكشف عن المنفس ات الأصلية والمفيدات الدخيلة أو الزائفة، وكذلك قدرته على عزل المتغيرات الأخرى وضبطها، لذيد من الدقة والموضوعية فى تقرير العلاقات السببية . لأن من أبرز العناصر فى نقد هذا المنهج هو التشكيك فى صحة اختيار المتغيرات المتغيرات المتغيرات المتغيرات الأخرى الدخيلة أو الكامنة، أو تأثير عامل الصدفة . عما يجدر بالباحث أن يكون ادقيقاً فى الاختيار وتجاوز عامل الصدفة بدراسة وملاحظة الظروف التى يتم خلالها لدخ، حتى يكن بناء التفسيرات السليمة للعلاقات السببية .

# المسبح الاستسدلالسي ووصف العلاقات السببية

لعل من أقرب التطبيقات لمنهج السببية المقارنة في الدراسات الإعلامية هي الكشف عن أسباب السلوك الاتصالي لجسهور المتلقين مع وسائل الإعلام، أو اتجاهاتهم من محتواها أو القائم بالاتصال فيها . قمن الناحية التطبيقية للمنهج غيد، يبحث بالدرجة الأولى في الكشف عن السلوك الإنساني والظاهرات المرتبطة به واخرج بالتفسيرات المحتملة لأسباب هذا السلوك من خلال المقارنة بين المتغيرات وخصائصها للجماعات المختارة . ولذلك فإن محح جمهور المتلقين وتصميماته بعتبر مجالا تطبيقياً غرفجياً لمنهج السببية المقارنة في الدراسات الإعلامية .

وقد سبق أن أوضحنا أنه يتم تصنيف التصميمات المنهجية لمسح جمهور المثلثين إلى نوعين أساسيين هما المسع الوصفي الذي يهتم بجمع البيانات وتحليلها بهدك الوصف والقياس الدقيق لتفهر أو أكثر وصياغة النتائج في أطر مستقلة Treerential والمسع الاستدلالي أو القلسيري أو التحليلي analytical survey ما الذي يشرح ويفسر لماذا تستمر حالة أو ظاهرة ما، ويستخدم عادة الاختيار العلاقة بين المتفيرات ورسم الاستدلالات التفسيرية. ويعتمد بالدرجة الأولى على الإجراءات المنهجية الأى من التصميمات المنهجية الخاصة بالسببية المقارنة من حيث اختيار العينات المقارنة والمتغيرات وطرق جمع البيانات وتحليلها ورصف النتائج وتفسيرها. ولذلك فإن التصميمات المنهجية التي صاغها خيراء الدراسات الإعلامية والاجتماعية للمسوح التحليلية (6 -60 -61 \*L.Kidder81 \*60 -60 \*1193 -209 \*11 للسببية المقارنة، حيث تعتمد على طرق الاتفاق والاختلاف والتلازم في التغيير

وذلك خلال المقارنة بين الجساعات وإن اتخذت مسميسات أخرى، تعكس أسلوب اختيار الجماعات وإجراء المقارنات ليناء العلاقات السببية للظاهرة الإعلامية الخاصة بجمهور المتلقين .

## ومن تصميمات ألمسرح الاستدلالية مايلي:

اختيارات الجماعات أو العينات المقاردة Static التصميمات أو العينات المقاردة التصميم من التصميمات الخاصة . Comparison design . وتقترب فكرة هذه التصميم من التصميمات الخاصة , بطرق الاتفاق أو الاختلاف . حيث تعتمد على المقارنة بين جماعتين متباينتين في متغير أو أكثر، بحيث يبقى في النهاية المتغير الخاص بالاتفاق، أو الإختلاف . والمقارنة بين الأفاط السلوكية للجماعتين، وتفسير التباين في هذه الأفاط في إطار علاقته بالتباين في المتغيرات .

ومن الأمثلة الشائمة على ذلك الدراسات التي تجرى على قراء وغير قراء الصحف، أو مالكى وغير مالكى الأجهزة التليغزيونية، أو اختيار عينات متباينة في متغير من متغيرات السمات الأولية أو الاجتماعية في علاقتها بالتغير في السلوك، وتصلح لأن تكون سبباً لهذا التغير.

#### - الاختيارات التعبعية للعينات Successive Cross Sections

وتستهدف هذه الاختبارات دراسة التغير الذى يطرأ على متغيرات معينة فى فترات معينة من الزمن بتأثير بعض المثيرات الخارجية التى لايتدخل الباحث فى وجودها . وهناك نوعان شائعان من هذه الاختبارات هما: الاختبارات القبلية البعدية وتطبيقاتها فى الحملات الإعلامية أو الإعلائية وكذلك دراسة التغير فى الآراء والاتجاهات فى علاقتها بالمثير الذى يحدث أو يتغير خلال السباق الزمتى .

وتجرى الاختبارات فى وجود مثير خارجى يفترض مسبئاً أنه سوك يحلت تفييرا فعلينا فى بعض المتفيرات مثل المعرفة أو السلوك الأدائى أو المهارى . وبالتالى تختلف عن المسوح الدورية أو المتكررة - أحد تصميمات المسوح الرصفية - فى أن الأخيرة لاتفترض وجود تغير ناتج عن وجود مثير خارجى لإجراء القباس. ولكنها تهدف إلى وصف التغير عبر السياق الزمنى دون حاجة إلى مثير خارجى .

#### -التحليل المتعدد للمتغيرات

يتم تطبيق هذا التصميم المنهجي في حالة وجود أكثر من متغير يحتمل أن

يكون ذا فناعلية أو تأثير في حدوث الظاهرة، ويهدف البناحث إلى الكشف عن العلاقة السببية الصحيحة والزائفة من خلال المقارنة بين نتائج عدد من الاختيارات لعلاقات سببة فرضة متعددة .

ويعتسد هذا المنهج بداية على نفس المهارات فى جسع وتسجيل البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة والتابعة المتعددة ثم إجراء المقارنات بين الاختبارات ونتائجها التى تتم تقريا كالآتى :

 إفتراض العلاقة بين المتغيرات المتعددة محل الدراسة (متغيرات مستقلة × متغير تابع واحد أر متغيرات مستقلة × متغيرات تابعة متعددة) .

- الكشف عن السياق الزمني لهذه الملاقة أو الارتباط.
- اختبار العلاقات الزائفة التي تظهر ضمن نتاتج المسح .
  - تحديد العوامل السببية الأخرى واختيارها .
    - تعقيق الملاقة السببية .

وهذه الإجراءات النظرية تفرض على الباحث أن يجرى صدداً من المقارنات الثنائية تتفق وعدد المعالجات التى يريد أن ينتهى الباحث إلى صحتها أو زيفها . وهذا يترقف على عدد المتغيرات المستقلة في هذه الحالة . فإذا كان هناك تلائة متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد (الحالة الزواجية/ مستوى التعليم/ العمر × كثافة المشاهدة على سبيل المثال . فإن على الباحث أن يجرى مقارنة بين الجماعات لشلائة معالجات أي أن عملية التحليل تزيد كلما ازدادت عدد المعالجات ، يزيادة عدد المتغيرات مؤلد المتعسرات حول المسجيحة والزائفة والخروج بتفسيرات حول الملاقة السبية .

وهذا يعتبر جهداً كبيراً على الهاحث . مالم يستخدم الاختبار الإحسائي الناسب للفررق بين هذه المترسطات جميعها وفي وقت واحد . وهو أحد الاختبارات الإحسائية المركبه للفروق بين المترسطات مثل تحليل التهاين بين المجموعات (anova) Analysis of Variance أو المقارئات المتعددة بين المتوسطات أو تحليل التغاير Analysis of Covariance (ancova) أو المقارئات المتعليل العاملي Factor Analysis أو التحليل العاملي وغيرها التي تنفق مع أهداف الدراسة وتعدد المتغيرات المستقلة والتابعة .

وتقترب التصميمات المنهجية للمسوح الاستدلالية أو التحليلية من الدراسات

شبه التجريبية أو دون التجريبية التى تجرى لنفس الأهداف المنهجية الخاصة بمنهج المسح والتى لاتصل إلى حدود الضبط المنهجي الذي يميز البحوث التجريبية وشبه التجريبية .

ويحتماج المسح الاستدلالي أو التحليلي إلى مستديات كبيرة من إجرا ات الصدق الداخلى حتى تحد من تأثير التحيز الناتج عن أسلوب العينات، أو التحريف في بعض البيانات التي تؤثر في النتائج .

# خصائص منهج السببية المقارنة

تتجاور الدراسات الرصقية في بعض مناهجها حدود الرصف الجرد، إلى الاستدلال عن أسباب وجرد الظاهرة وطريقة عملها وبناء العلاقات بين عناصرها كما تحدث في الواقع الراهن . ويقدم منهج السببية المقارنة إسهاما في الإجابة على الأسئلة كيف ...؛ ولماذا...؛ وذلك من خلال دراسة جرائب التشايه والاختلاف بين الظاهرات وبعضها .

#### ويتميز المنهج بالخصائص التالية :

١- يوفر المنهج الأسلوب المناسب لدراسة الملاقات السبيبة في البيئة الطبيعية، حيث يصعب إخضاع المفردات أو ضبط المتغيرات في البيئة المعلية ، ويشكل تطبيق هذا المنهج نسبة كبيرة في دراسة العلاقات السبيبية في الظاهرات الإعلامية الخاصة بجمهور المعلقين الذي يتسم بالضخامة والانتشار ويصعب تطبيق النجريب المملي مع هذه السمات ، ولذلك يعتبر منهج السببية المقارئة بديلا في هذه الحالات .

Y- وفي حالات أخرى يصعب تطبيق التجريب المعلى لأسباب انسانية وأخلانية. مشل تعريض الأطفال لمواد المنتف لدراسة الأثر، أو محاولة تشكيل المعرفة الإنسانية بشكل عمدى من خلال التجريب، أو تفيير الاتجاهات نحو بعض التقاليد أو المعتقدات في البيئة المعملية . في هذه الحالة يعتبر منهج السببية المقارنة بديلا حيث يتم الدراسة والقياس في حالات التعرض الاختيارى في الطوف الطبيعية .

٣- ساهم التطور في استخدام الطرق والأساليب الإحصائية في التشار استخدام
 هذا المنهج حيث يعتمد في كثير من تفسيراته على المقارنة بين المتوسطات

والفروق الإحصائية بين نتائج حركة المتغيرات التي تحسم التغسير للباحث في وجرد العلاقة السببية أو غيابها .

البحتاج إلى مزيد من البحث والتقصى لاختيار المتغيرات الساملة وعزل المنفيرات الأخرى ليمكن التأكيد على مصداقية العلاقة السببية بين المتغيرات الأخرى ليمكن التأكيد على مصداقية العلاقة بمنفير واحد العاملة . حيث أنه يؤخذ على التطبيق عدم إمكانية حسم العلاقة بمنفير واحد خصوصاً في التصميمات المنهجية الحاصة بالإتفاق أو الاختلاف أو المشتركة التي تعتبد على بناء العلاقة مع متفير واحد يفسر وجوده أو غيابه العلاقة السببية في الظاهرة محل الدراسة .

ه- يحتاج أيضًا إلى جهد كبير من الباحث لبناء الجماعات المقارنة، التي تجتمع لها التشابه في متغيرات كثيرة عدا المتغير موضع الدراسة. وتجاوز هذه الصعوبة يحتاج إلى مزيد من الجهد والنفقات لقياس العديد من المتغيرات مع عدد كبير من المقردات للوصول إلى الجماعات المقارنة المتماثلة التي تسمح بالتجريب في الظروف الطبيعية.

١- يجب أن يضع الباحث في اعتباره صعوبة تحديد السبب والنتيجة في العلاقات السببية بن اكتساب المعرفة ركفافة السببية بن اكتساب المعرفة ركفافة المشاهدة . حيث يتحركان مما بحيث يصعب على الباحث التقرير بأن كشافة الشاهدة هي السيب في الوقت الذي يكن أن تفسر اكتساب المعرفة كدافع لزيادة المشاهدة أو التعرض للوسائل الإعلامية ومحتراها . وهذه أيضًا تحتاج إلى جهد كبير في صياغة التفسيرات المرتبطة بهذه التتاثج .

٧- بينما تعتمد المنافج الوصفية الأخرى على طرق وأساليب الإحصاء الوصفى، لارتباطها بطبيعة الأهداف والمقاييس المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف. فإن منهج السبيبية المقارنة يتطلب توظيف طرق وأساليب الإحصاء الاستدلالى لتقرير وجود أو غياب المعلاقة بين المتفيرات ودلالة الفروق بين نتائج احصاء حركة هذه المتغيرات، لبناء النتائج الإحصائية التى تعتبر أساسًا للتفسير . ولذلك فإن منج السبيبية المقارنة يعتمد بالدوجة الأولى على العلاقات الكمية التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود العلاقة أو غيابها وتفسير النتائج على هداد الأساس.

# \_\_\_\_\_

# الدراسات الارتباطية

فرض التطور في اتجاهات البحث في السنرات الأخيرة، الاهتمام بدراسة الأثر في مجالات عديدة، من خلال الأساليب الإحصائية، ركما يعتبر البحث من خلال الدراسات السببيه المقارنة مدخلاً للكشف عن العلاقات السببية، وبالتالى تفسير الأثر في إطار هذه العلاقات. يعتبر أيضاً البحث من خلال الكشف عن العلاقة الارتباطية بين المغيرات إطار لتفسير الأثر أيضاً.

قائكشف عن العلاقة الارتباطية بين مستويات توزيع الصحف، ومستويات الدخول يكن أن يفسر تأثير ارتفاع مستوى الدخول أو انخفاضها على توزيع الصحف، أو دراسة العلاقة بين مستويات ذكاء الأطفال والوقت اللى يقضيه الطفل أمام التليفزيون . وكذلك العلاقة بين كفافة المشاهدة وارتفاع أسعار الإعلان في التليفزيون . . وغيرها من الأمثلة التي تقدم شكلاً عن علاقة بين متغيرين أو أكثر . كما قدمت بحوث الأجندة - ترتيب الأولويات Agenda Setting مطبيقاً منهجياً لهذه الدراسات وتقدير العلاقات بين أجندة القراءة وأجندة الصحف أو وسائل الإعلام ومدى ارتباط المتغيرات الخاصة بالتفضيل والاهتمام في بناء أجندة كل منهما .

ولذلك تجد أن الحاجة إلى التطبيقات المنهجية لدراسة الملاقات الارتباطية بين متنفيسرين أو أكشر في الدراسات الإعلامية بدأت تزداد يتطور هذه الدراسات وأهدافها.

ويعتبر المنهج الارتباطى Correlation Method هو الطريق الذي يكشف عن العلاقـةالإرتباطهـة بين هذه المتغهرات، ويعرف بأنه المنهج الذي يهدف إلى تقرير العلاقة بين متغيرين أو أكثر وتحديد قدر هذه العلاقة واتجاهها .

ريهتم بالإجابة على السؤال الرئيسي : هل ترجد علاقة ارتباطية ذات مغزى أو دلالة بين المتغيرات محل الدراسة أم لا...؟

وللإجابة على هذا السؤال فإن الخطرات الأساسية لهذا المنهج تتركز في الآتي: ١- جمم البيانات الخاصة بكل متغير من المتغيرات.

٢- عرض هذه البيانات في صورة تعكس حركة المتغيرات (قيم متغيرة/ معدل التغير/ الترتيب).

تقدير قيمة الارتباط بين المتغيرات واتجاهه إيجابًا أو سلبًا بما يمكس العلاقة
 الطردية أو العكسية (احصائيًا)

٤- تقرير دلالة الارتباط والمغزى (جدولياً).

وبعد تقرير الدلالة بهذا الباحث في التفسير الخاص بالملاقة الارتباطية، ورجود المفزى أو غيابه، وهو ما يعنى أن العلاقة الارتباطية ليست زائفة . وأن حركة المتغيرين تعود إلى هذه العلاقة .

وبالإضافة إلى تفسير العلاقة الإرتباطية فإن النتائج تتيح الفرصة للتنبؤ باتجافات حركة التغير التابع في إطار العلاقة الارتباطية العالية . فيمكن في هذه الأحوال تقدير توزيع الصحف بعد فترة زمنية في علاقته الارتباطية العالية بارتفاع مستوى التعليم أو ارتفاع مستوى الدخول بعد هذه الفترة .

ولذلك تعتبر الدراسات الارتباطية مدخلا إلى الدراسات التنبؤية وإن كانت تختلف عنها في بعض الرجوء كما سيأتي تفصيلا فيما بعد .

#### خصائص الدراسات الارتباطية

۱- یقف حدود منهج الدراسات الارتباطیة عند تقریر العلاقة ومدی الارتباط، لكنه لایسهم فی تقریر العلاقة السبیبیة وتحدیدها تحدید قاطعاً. ذلك أن الارتباط لایسهم فی حركة المتغیر س. أو أن ذلك نتیجة تأثیر المتغیر س. أو أن ذلك نتیجة تأثیر المتغیر س. لأن العلاقة الارتباطیة قد تكون بتأثیر متغیر ثالث یؤثر فی الاثنان معاً. فالعلاقة الارتباطیة بین مستوی التعلیم وتوزیع الصحف. لاتعنی أن ارتفاع مستوی الدخول قد یكون سبباً فی ارتفاع الاثنین معاً.

وذلك لايقلل من قيصة الدراسات الارتباطية، لأنها توفر للباحث أساسهات للتجريب أو تطبيق السببية المقارنة . وبصفة خاصة في حالات ضيط المتغيرات أو عزلها .

إن تطبيق هذا المنهج والاعتماد عليه يحتاج إلى جهد علمى من الباحث لتقرير صحة العلاقة الارتباطية - يعد الوصول إليها إحصائياً وجدولياً - لأن هذه العلاقة قد تكون علاقة زائفة، ولاتعبر عن أرتباط حقيقى ، ولذلك لايكفى تقرير العلاقة الارتباطية أو الدلالة الإحصائية دون محاولة التقرير العلمي والمنطقي لصحة العلاقة وصحة الدلالة. وهذا يحتاج جهداً فكريا منظماً من الباحث لتقرير هداء النتائج. ولعلنا لاتفغل أنه في بحوث الأجندة ورغم الوصول إلى تقرير العلاقة الارتباطية بين تفضيل وسائل الإعلام وجمهور المتلقين، إلا أنه مازال البحث جارياً حول السؤال الخاص باحتمالات تأثير أجندة الجمهور على أجندة وسائل الإعلام وليس العكس كما تقرر النظرية الخاصة بترتيب أجندة الجمهور ووسائل الإعلام.

٣- إن تقرير العلاقة الارتباطية يعود بالدرجة الأولى إلى الإجراطات الخاصة بجمع البيانات واستخدام الأدوات المنهجية لتقرير علاقات كمية باستخدام طرق وأساليب إحصائية . وليس هناك مايضمن صدق الإجراطات والأدوات وثباتها، أو مصداقية المبحوثين بشكل كبير، حتى يكن تأكيد صحة العلاقة الارتباطية والاعتماد عليها في صياغة القرار . لأن النتائج في تطبيق المنهج الارتباطية قبل إلى أن تكرن احتمالية . فهي علاقات إحصائية لأرقام قد لاتعكس خصائص أو أغاط ساركية حقيقية . نتيجة تأثير خصائص الاستقصاء أو المقابلة على هذه الأرقام التي يتم حساب المعاملات الارتباطية على أساسها .

ع- يشير معامل الارتباط إلى قرة العلاقة أو ضعفها بصرف النظر عن مسترى
 الدلالة، فالمامل المتخفض يشير إلى ضعف العلاقة والعكس صحيح . بينما
 يحدد مسترى الدلالة أو المغزى احتمالية صحة العلاقة مهما كانت درجة قوتها
 أو ضعفها .

#### تفسير الملاقة الارتباطية

يسود الاعتقاد بين الباحثين على أن معامل الارتباط يعكس الدرجة التي يرتبط بها المتغيران قرة أو ضعفًا، فمعامل الارتباط يعنى أن درجة الارتباط 6٪ وهذا اعتقاد شائع . بينما الصحيح أن يتم تفسير معامل الارتباط في ضوء التباين المشترك بين المتغيرين والذي يتم حسابه بتربيع معامل الارتباط والذي يطفق عليه معامل التحديد Coefficien Determinanty الذي يشير إلى قدر التباين المشترك بين المتغيرين (على ماهر ١٩٩٨ - ٢٧ - ٢٧ ) ويشير ذلك إلى مدى مساهمة أي من المتغيرين في تفسير التغيرات في الآخر. ويتم تقدير قيسة معامل التحديد (التباين المشترك بتربيع معامل الارتباط . فإذا كان معامل الارتباط ٧ . - فإن قيسة التباين المشترك 2 . وهذا معناه أن أحد المتغيرين يفسر التباين على المتغير الآخر بهذا القدر

ربالإضافة إلى ذلك فإن تفسير معامل الارتباط يعتمد على الغرض من استخدامه، وفي إطار الدلالة الإحصائية . فليس الهدف هو قياس قوة الارتباط أو ضعفه بقدر ما يكون الهدف هو الكشف عن صحة الارتباط أو رجوعه إلى عامل الصدفة والتأثيرات الخارجية . فقد يرتفع معامل الارتباط لكنه لايكون دالاً عند درجات الحرية المحدودة بنفس درجة الثقة (أي صفر حجم العينة) . ولكنه ينخفض ويكون دالا عند درجات الحرية الأكير (كبر حجم العينة) عند نفس درجة الثقة .

وبالتالى يكن أن نقرر أنه كلما كبر حجم العينة بحيث تمثل المجتمع أكثر، كلما زادت الثقة في أن معامل الارتباط المحسوب للعينة يمثل القيمة الحقيقية لهذا المعامل في المجتمع الأصل.

# أرجى الاتفسساق والاختسسات ين السبية المقارنة والمنهج الارتباطي

يتفق كلا من منهج السبيية المقارنة والمنهج الارتباطى فى أنهما يبحثان فى العلاقة بن المتغيرات التى قد تعكس الفاعلية أو التأثير أو السببية فى حدوث الظاهرة محل الدراسة .

كما يتفقان في أنهما يدرسان الظاهرة في واقعها الراهن، وفي ظروفها الطبيعية دون تدخل من الباحث في حركة الظاهرة أو بناء العلاقات بين عناصرها، أو مع الظاهرات الاجتماعية الأخرى، ويضع الباحث تفسيراته على أساس معطيات هذا الراقع من بيانات ومعلومات يتم جمعها وتسجيلها وتبويبها بنفس الأساليب والأدوات التي تعتمد على مناهج جمع البيانات في الدراسات الرصفهة مثل المسح في دراسة العينات الكبيرة أو أساليب الملاحظة والمقابلة في العينات محدودة العدد أو الجماعات المركزة . ولذلك فإنهما يتفقان في كل الضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل مع العينات والمفردات البشرية، وتوظيف إجراءات الثبات والصدق بدقة كبيرة لانهما لإيصلا إلى مستوى الضبط في الدراسات التجريبية المعلية .

# ولكتهما يختلفان عن بعضهما في الآتي :

 يقف حدود تطبيق منهج الدراسات الارتباطية عند حدود الكشف عن وجود الملاقة الارتباطية أو غيابها ودلالة هذا الارتباط ومغزاه من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية . ولايصل إلى تفسير الملاقة السببيه مالم تقم أدلة منهجية كانبة على وجودها. وأن وجود الدلالة أو المغزى الاحصائية لايفسر العلاقة . السبيبة ولكنه يشير فقط إلى عدم تدخل عامل الصدفة في بناء هذه العلاقة . ببنما يهدف تطبيق منهج الدراسات السبيبة المقارنة وتصميماته المنهجية إلى الكشف عن العلاقة السبيبة بين المتغيرات، وصياغة تفسير النتائج في هذا الاطار.

ينطلب تطبيق منهج الدراسات السببية المقارنة ضرورة المقارنة بين حركة المتفيرات خساعتين أو عينتين أو أكثر والاستدلال من خلال وجود أو غياب المتفيرات عن العلاقة السببية بين المقدمات والنتائج . بينما يمكن دراسة العلاقة الارتباطية بين المتفيرات بالنسبة لجماعة أو عينة واحدة، يتوفر في سمات مفرداتها وسلوكهم المتفيرات محور البحث وحركة هذه المتفيرات . فيمكن دراسة العلاقة بين متغير التعليم وكثافة التعرض في عينة واحدة، بينما يتطلب دراسة العلاقة السببية بينهما العزل بين جماعات المقارنة لمحارلة ضبط المتغيرات الأخرى ووصف كل جماعة على حدة لتقرير وجود أو غياب المتغيرات العاملة .

- وبالإضافة إلى ذلك يرجد اختلاف في توظيف الطرق والمعالجات الإحصائية حيث يركز منهج السببية المقارنة على اختيارات الغروق بين المترسطات التي تكشف عن وجود أو غياب هذه الغروق ودلالاتها مثل اختيارات ت، وتعليل التباين، وتعليل التفاير كما سبق أن قدمنا . بينما يحتاج تقرير العلاقات الارتباطية ومداها، تحديد معامل الارتباط ودلالته وتقدير مربع هذا المعامل للكشف عن التباين المشترك بين المتغيرات في العلاقات الارتباطية .

# الدراسات دون التجريبية

يسعى الباحثون بقدر كبير إلى محارلة الضبط المنهجى الذى يقترب من الدراسات التجريبية، حتى يكن بناء الاستدلال الصحيح عن العلاقات السببية من خلال الإجراءات المنهجية التى يقومون بها . وحيث يصعب التجريب المعلمى لأسباب عديدة - تذكرها بعد - يحاول الهاحث أن يتلمس الطرق والأساليب المختلفة لعقد المقارنات أو يبتكر أسلوبًا جديدًا يقترب به من صرامة المنهج التجريبي ودقته. ويلها الباحث بالتالي إلى محاولة الضبط في مرحلة ما، أو عزل متغير، أو التدخل

الشخصى في الانتقاء أو صياغة المثيرات السببيه، لتقرير العلاقة على أسس تقترب من التجريب المعلى .

ولذلك يطلق اخبراء والباحثون على هذه الطرق والأساليب العصميمات المتهجية هون التجويبية Pre-expremental Design والعصبيمات المتهجية شهة التجريبية وين التجويبية Quasi - expremental Design. وتختلف عن بعضها في الاقتراب أكثر من تصميمات المتهج التجريبي .

وتتدرج مستويات التصميمات المنهجية للدراسات دون التجريبية في قوتها من الضبط المنهجي كالآني :

القياس البعدى للجماعة الواحدة The one shot case study ويتم القياس عقب وجود المثير أو المتغير المستقل للإجابة على السؤال الخاص بفاعلية أو تأثير هذا المثير . مثل إذاعة برنامج جديد، أو التغيير في إخراج الصفحات الإخبارية، أو نشر المستحدثات، أو الحملات المؤقتة... إلى آخره . وهذا التصميم يفتقد إلى أساس للمقارنة بالإضافية إلى غيباب الضبط المنهجى قامًا وبالتالي لايصلح الاستناد عليه وحده في التفسير والاستدلال عن العلاقات السببية أو وجود الأثر وغيابه .

Y- القياس القبلى - البعدى للجماعة الواحدة - The one group pre- post test de للمثير المعدى للجماعة المعدى المعدى القبل للتعرض للمثير وهذا التصميم يوفر الأساس للمقارنة من خلال القياس القبل للتعرض للمثير أو المتغير المستقل، ويقدم بالثالى تفسيراً للفروق بين القياسات قبل التعرض. ويعدد، وبالتالى يكن تفسير الفروق فى إطار تأثير المتغير المستقل أو بسببه .

وهذا التصميم شأنه شأن التصميمات المنهجية المقارنة السابقة لايحسم العلاقة السبية، لغياب الصدق الخارجي والداخلي . ويستخدم اختبار (ت T) للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات المرتبطة في هذه الحالة .

٣- القياس البعدى المقارن The Static Comparison Group Design ويحاول هذا التصحيم تجاوز غياب الصدق الداخلي من خلال المقارنة في رقت واحد بين المستقل المجماعة التجريبية والضابطة، بعد تعرض التجريبية للمثير أو التغير المستقل، ثم قياس التغير في الجماعتين بعد التعرض، وإجراء المقارنة من خلال الكشف عن دلالة الفروق للجماعات المستقلة .

وتقف حدود الاستفادة من تتائج استخدام هذه التصصيصات عند حدود الاسترشاد بها أن اعتبارها دليلاً للدراسات التجريبية بعد ذلك، ولذلك فإنها تسمى الدراسات التمهيدية للتجريب المعلى (على ماهر ١٤٣:٩٨).

أما التصميمات المنهجية شهدالتجريبية نعتجار زبعض تقاط الضمف التي تشرب التصميمات التمهيدية للتجريب أودرن التجريبية ، ولكنها لاتصل إلى دقة التصميمات التجريبية التي تمتمده لمى الضبط المنهجي الكامل ؛ ومن التصميمات المنهجية شيدالتجريبية ما يلى :

الاختبارالقيلى-البعدىللجماعات غيرالمتكافئة Pre - Post Test الختبارالقيلى-البعدىللجماعات غيرالمتكافئة كان من Noneguivalent Control Groups (ويمتيد اختبار جماعتين متباينتين في أي من الزمن، المتصائص ويتم تعريض إحداها (التجريبية) إلى المتغير المستقل لفترة من الزمن، وملاحظة التغير في الاستجابات تحو هذا المثير وتسجيل التغير، ثم يتم تفسير التغير في التباين من خلال العلاقة السببية بهذا المثير .

وعلى سبيل الشال قد تؤدى الحصلات الإعلامية إلى تقليل الفجوات بين المفروات في إدراك المفاهيم المستهدفة من الحملة، رغم التباين المسبق في المدركات قبل بداية الحملة، ولكن بعد الحملة سوف يتأثر هذا التباين لمسالح زيادة إدراك المفاهيم، والذي يؤدى إلى اختلال التباين المسبق بين الجماعتين من خلال تقريب الفحية أبنتها .

الاختيارات المتنابعة Time- Series Design والتى تشبه الدراسات الطوليه، و فتهدف إلى دراسة التغير كل فترة زمنية طويلة، بما يسمع بالاختبار القبلى – البعدى كل فترة زمنية والكشف عن نشاط المتغير المستقل كسبب للتغير. ومن الأمثلة على ذلك وصف التغير فى معارف أو مهارات أو اتجاهات أو سلوك الأطفال خلال أربع أو ثلاث دورات كاملة بتأثير برنامج معين . ويتم قياس هذا التغير قبل وبعد انتهاء كل دورة من الدورات خلال العام .

رعكن تطوير الاختيارات للجماعات غير المتكافئة في إطار هذا التصميم لتوفير قدر كبير من الصدق المنهجي خلال التياس المتكرر.

وكذلك تطوير اختبارات الجماعات المتعددة في هذا الإطار أيضاً، حتى يتمكن الباحث من عزل المؤثرات الخارجية، وضبط المتغيرات الداخلية أو الكشف عن المتغيرات الكامنة.

وتختلف هذه التصعيمات السابقة عن السوح التفسيرية أو الاستدلالية أو السبية الله المنافقة أو الاستدلالية أو السبية المقارنة في أنها تقترب من البحث التجربي، ولذلك فهي لاتعتمد على المينات كبيرة الحجم . لكنها تعتمد على هواسة الحزه Study وهي المينات السابقة الثابتة التى يتم الجنيارها لإجراء القياس المتكرر فسى التصميمات السابقة

وهذه التصميمات السابقة يمكن جمعها فى إطار واحد هو التجريب المهدائى Field Expremental حيث يتم البحث والدراسة فى الهيئة الطبيعية، ولا يتأثر خلالها المبحرثون بالموقف التجريبي اللى يمكن أن يؤثر فى النتائج.

وعادة ما يعتمد التجريب المدائى على الملاحظة أو المقابلة الشخصية حيث يقل حجم العينات وعدد المبحوثين على يستخدام هذه الاساليب وأدواتها . وفي التصميمات السابقة قد يتحكم الباحث في المتغير المستقل مثل بعض حالات الحسلات الإعلامية أو نشر الأفكار المستحدثة. وقد يقاس تأثير المتقير المستقل في حالته الطبيعية مثل قياس تأثير بعض البرامج على التفير المعرفي أو السلوك .

# المنهسج المتجرييسي

يمتبر المنهج التجريبي Expremental Method أكثر المناهج العلمية ملاممة لرصد الحقائق، وصياغة التفسيرات على أساس متكامل من الضبط والصدق المنهجي، لما يتواقر له من مقومات وإجراءات تحقق للباحث الصدق الداخلي والخارجي . ولذلك يعتبر أكثر ملاحمة لاختبار العلاقة السببية والتقرير بصحة وجردها أو غيابها، وحسم هذه العلاقة علمياً . حيث يمكن من خلال هذا المنهج ملاحظة تأثير أحد المتفيرات في الآخر تحت ظروف الضبط المحكم .

وتعتير دراسات الأثر من المجالات البحثية في الدراسات الإعلامية التي تثير أهمية تطييق المنهج التجريبي، خصوصًا بعد التوسع في عملية التنظير لبناء الأثر واختباره من خلال النظريات والفروض العلمية الخاصة بدور وسائل الإعلام في تشكيل المعرفة، والغرس الثقافي والتعلم بالملاحظة ... وغيرها، التي يكن اختبار مفاهيمها في المينات المختلفة من خلال التجريب والضبط التجريبي ، خصوصًا في التعلم بالملاحظة وبعد انتشار الدراسات الخاصة بالطفولة وعلاقتها بوسائل الإعلام . رما يكن أن يقرم به الباحثون من بحوث تجريبية في بيئات صناعيه أو معملية في رباض الأطفال والمؤسسات التعليمية للطفل، لقياس تأثيرات وسائل الإعلام ومحتواها مع إجراءات الضبط المنهجي في الروضة أو المدرسة وإمكانية الملاحظة والتسجيل العلمي لتتانجها .

ولذلك قإن نتائج المنهج التجريبى - متى تواقرت شروط تطبيقه - يمكن أن تجيب على الأسئلة المتعددة الخاصة بتأثيرات الإعلام على السلوك الاتصالى للأقراد وبناء المعلومات والآراء والأفكار والاتجاهات، والتعفيد في الأتماط السلوكية والمعرفية التي ترتبط بالنعوذج الإعلامي.

### ويقوم المنهج التجريبي على توافر شروط الضبط والتحكم في العناصر التالية (R.D. Wimmer & J.R. Dominick 81:77-79) :

- التحكم في البيشة، وذلك بعزل التغيرات الناتجة عن النشاط العادى؛ بعيث
   لايصبح في مجال التجربة سوى النشاط التجربين، حتى يكن إخضاع هذا
   النشاط للقياس.
  - التحكم في المتغيرات وطريقة قياسها .
  - التحكم في اختيار المينات أو الجماعات أو المفردات.

وهذا الضبط لايتم إلا فى البيئة الصناعية أو المصلية التى يقوم الباحث ببنائها، لاختبار فروض الدراسة فى إطار الضبط المحكم لكافة المناصر والتغيرات والبيئة المحيطة بالظاهرة، ولذلك فإنه كثيراً ما يطلق على تطبيق المنهج التجريبي فى الظروف الصناعية أو المعملية التى تعتمد على الضبط المحكم التجريب المعملي للمنافقة لمنافقة للمحكم التجريب المعملي الشيئات الطبيعية، ولا يتوفر له مقومات الضبط المحكم بنفس المسترى الذي يتوافر في التجريب المعملي .

وكما سبق أن قدمنا يقوم تصحيم الإجراءات المنهجية في تطبيق المنهج التجريبي وتصحيماته على استخدام إحدى الطرق التي أرساها چون ستيوارت مل في الكشف عن العلاقات السببية واختيار الفروض الخاصة بها والقوائين التي تحكم حركة هذه العلاقات، والتي تتلخص في الاتفاق، والاختلاف، والجمع بينهما ثم التلازم في التغيير والتي سبق الإشارة إليها في هذا الفصل .

ولتحقيق أي من الطرق المشار إليها قإن البحث يتطلب تواقد العناصر الأساسة التالية:

- تحديد الجماعات أو المجموعات التى سوف يتم التجريب عليها، بغرض ملاحظة الانفاق أو الاختلاف أو التلازم الذي يفسر حدود تأثير المعالجة التجريبية أو المنفد المستقل.

وفى هذه الحالة نفرق بين الجماعة التجريبية Expremental Group التي تتعرض للمعالجة التجريبية، والجماعة الضابطة Control Group التي يتم تحديدها لأغراض النياس والقارنة دون أن تتعرض للمعالجة التجريبية.

- القياس في مراحل التجريب المختلفة، تبعًا للتصميم المنهجي المختار، بغرض ملاحظة التغير الناتج عن عملية التجريب.

- استخدام طرق الإحصاء الاستدلالي في الكشف عن القروق، أو التباين، أو التفاير من خلال حساب الفروق بين المتوسطات ودلالاتها، أو تحليل التباين أو تحليل التباين أو تحليل التغاير حسب حدود المتغيرات العاملة وعدد المعالجات التجريبية التي يعم اجراؤها في مراحل التجريب تبعاً للتصميم المنهجي الذي يختاره الباحث ويحقق أهداف البحث .

ويكن أن غير بين عدد من التصميمات المنهجية، التي تختلف باختلاف عدد الجماعات، وتوقيت القياس بالنسبة للمعالجة التجريبية، أو عدد المعالجات التجريبية. ولكنها تتفق جميعها في الآتي:

أولا: تعريض الجماعات التجريبية للمعالجة أو المعالجات التجريبية.

ثانيًا: تياس المتغيرات الخاصة بالجماعات التجريبية قبل المعالجة التجريبية وبدها.

ثالثًا: عزل الجماعة أو الجماعات الضابطة بعيدًا عن المعالجة التجريبية، مع قياس

المتغيرات الخاصة بها في التوقيت الذي يتفق مع طبيعة التصميم المنهجي .

رابعاً : عقد المقارنات بين التغير في المتغيرات الخاصة بالجماعة أو الجماعات التجريبية في علاقتها بالجماعات الضابطة التي لم يتم تعريضها للمعالجة التجريبية في أي من التصميمات المتهجية .

خامسًا: الاستدلال عن الأثر أو السبب من خلال حساب دلالة القروق بين المتوسطات أو تحليل التباين أو التغاير كما سبق أن قدمنا .

ومن التصميمات المنهجية الشائعة في المنهج التجريبي مايلي :

القياس القبلي - البعدى Pretest - Post test Design وملاحظة السببية أو
 التأثير من خلال الكشف عن دلالة الفروق في النتائج بين المجموعتين، سواء تم
 القياس القبلي - البعدى للتجريبية فقط أو تم للجماعتين للتأكد من عزل
 التأثيرات الخارجية التي قد تتعرض لها المجموعة التجريبية .

ويوجد أكثر من تصميم منهجى قرعى فى هذا التصميم القبلى – البعدى، ترضحه الملاقة بن الرمز التالية :

| يعسد | المعالجة التجريبية | قيل   |                   |
|------|--------------------|-------|-------------------|
| تې   | ×                  | ت     | - جماعة تجريبية   |
| حق ۲ | -                  | حت ۱  | جماعة ضابطة       |
| ت أي | 1×                 | ت أ ي | - جماعة تجريبية أ |
| ت بې | ×پ                 | ت ب   | جماعة تجريبية ب   |
| ض ٢  | -                  | ض ۱   | جماعة ضابطية      |

وذلك فى حالتى استخدام معالجتين تجريبية، مثل التعرض العادى، التعرض الكثيف، أو المشاهدة المسائية، والمشاهدة فى فترة السهره ...وغيرها والتى قمثل باستخدام أكثر من متفير مستقل ، أو أكثر من حالة للمتفير المستقل .

وذلك لمحاولة تجنب الأثر الناتج عن التشاعل بين مدركات المبحوثين عن القياس قبل التجربة والمالجة التجريبية عا يؤثر على نتائج القياس البعدى . ولذلك يأتى القياس التالى بعد فترة من الزمن .

| Posttest Only Control Group | بين الجماعتين | قط والمقارنة | ٢- القياس البعدى فا |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------|
|                             |               |              | . Design            |

وفى هذه الحالة يتم تعريض الجساعة التجريبية للمعالجة دون قياس قبلى، رلكن يتم إجراء القياس بعد المعالجة لكل من الجساعة التجريبية والضابطة، ويتم الكشف عن دلالة الفروق بين نتائج القياس البعدى للتغير التابع فى الجساعتين . وهذا التصميم يتجنب نتائج التفاعل بين إدراك الجساعة التجريبية للقياس والمعالجة التجريبية، نتيجة تعرض الجساعة التجريبية للقياس القبلى . عما يؤثر فى نتائج القياس البعدى للمتغير التابع فى الجساعة التجريبية .

۳- اختبار سلومون ذو المجموعات الأربع Solomon four Grouyps ، وبجمع هذا التصميم بين التصميمين السابقين كما لو كانتا تجربتين مستقلتين، فإذا ما جا مت نتائج التجربتين متسقة دل ذلك على مدى صدق وضبط العمل المنهجي، ويتم تصميمه كالآتي :

| يعد | المعالجة التجريبية | قيىل |                                        |
|-----|--------------------|------|----------------------------------------|
| ېت  | ×                  | ت    | - مجموعة تجريبية(١)                    |
| ض   |                    | ص ۱  | مجموعة ضابطة (١)                       |
| ت   | ×                  |      | <ul> <li>مجموعة تجريبية (٢)</li> </ul> |
| ط.  |                    | _    | مجموعة ضابطة(٢)                        |

وعلى الرغم من أن هذا التصميم يعتبر أكثر جهداً وتكلفة إلا أنه أكثر شهوعاً لأنه يعزل بذلك العديد من العوامل التي تؤثر على الصدق الداخلي والخارجي الذي يؤثر على القياس. ويشترط التجانس التام في الجماعات الأربع المختارة، بالإضافة إلى أن الأختيار العشوائي يعتبر هو الأساس في الاختيار لهذه الجماعات.

وعلى الرغم من شيوع المنهج التجريبي في الكثير من قروع المعرقة والعلوم الإنسانية المختلفة مثل علم النفس وقروعه، إلا أن تطبيق هذا المنهج يرتبط بالكثير من المحاذير في الدراسات الإعلامية ويصفة خاصة في دراسة جمهور المتلان على

#### اختلاف فناتهم للأسياب التالية:

- عدم اتفاق عملية التجريب في الكثير من الحالات مع طبيعة جمهور المتلفن،
   الذي يتميز بالضخامة والتشتت والتباين في السمات فتحول ضخامة العدد والتشتت دون إمكانية الاختيار السليم للعينات بحيث تصبح ممثلة للمجتمع الكل، بالإضافة إلى أن التباين في السمات ويصفة خاصة في أفاط السلوك الاتصالي يحول دون تحقيق التماثل التام بإن الجماعات المختارة للتجريب.
- عدم إمكانية الضبط المحكم للعوامل التجريبية إلا لقترات محدودة، يزول بعدها
   أثر الضبط، ويصمب بعد ذلك عزل التأثيرات الخارجية
- صعربة التماثل بين المناخ التجريبي والمناخ الطبيعي الذي يعيشه جمهور المتلفين، وصعوبة ضبط جميع العوامل والمؤثرات المكرنه للمناخ أو البيئة المعملية أو الصناعية.
- عدم إنسانية التجريب في بعض الحالات التي تستدعى العزل عن المناخ الطبيعي
   أو التعريض إلى مثيرات قد لانتفق مع التقاليد أو القيم الاجتماعية السائدة
   مثل دراسات المنف أو الإنجراف .

ونتيجة لمثل هذه الصحربات وغيرها، يلجأ الباحثون إلى الدراسات شبه التجريبية التى تتفق مع طبيعة الدراسات الإعلامية، ويصفة خاصة دراسة جمهور " المتلتن في الأهداف الخاصة بوصف العلاقات السببية أو اختبارها.



# تحليـــل محــتــــوى الإعـــــــلام

ترتكز أهمية تحليل محتوى الإعلام Content analysis كمنهج للبحث والدراسة على عدد من الحقائق التالية :

أولاً : إن وسائل الإعلام - وبصفة خاصة التليفزيون - أصبحت المصدر الأساسي للمعلومات التي يكتسبها قطاع عريض من قنات جمهور المثلقين .

ثانيًا: يتكون النظام الإعلامي في دولة ما من عدد من النظم الفرعية . يتصدرها في الأهمية نظم المعلومات التي ترتكز عليه وسائل الإعلام في تحقيق أهدافها . وهذا يشير إلى الأدوار المختلفة لاتنقاء المعلومات وإعدادها للنشر والإذاعة في قرالب وظيفية تتفق مع الهدف من جمع المعلومات وإعدادة ترزمها .

ثالثاً : يشأثر الهدف الأساسى لنظام المعلومات في وسائل الإعلام بحركة القوى المسيطرة في المجتمع وعلاقاتها بوسائل الإعلام . حيث تعمل هذا القوى على تسويق أفكارها وآرائها وشخصياتها من خلال نظام المعلومات في هذه الرسائل.

رأيمًا: يعتبس تحليل محتسرى الإعسلام هو المنهج المناسب لوصف وتحليل نظام المعلومات في وسبائل الإعسلام يكافئة عناصوه ابتداء من وصف المعتبوي ودلالاته وارتباطاته المتبعدة بالاتجباهات المختلفية للنشير والإذاعية ، والاستدلال عن الأهداف المختلفة لهذا النظام فى علاقته بالنظم الفرعية الأخرى فى وسائل الإعلام ، ثم علاقة النظام الإعلامى بالنظم الإجتماعية الأخرى فى إطار السياق الإجتماعى المام .

وهذه الحقائق اتفق عليها كثير من الباحثين والخبراء ، وأصبحت تصاغ فى فروض علمية تعكس مفهوم الإنتاج الهادف للمعرفة يتوجيه من التُقوى أو المراكز ، متسقة مع الأهداف والسياسات الخاصة بوسائل الإعلام وتنظيم العمل بها .

وتعكس أيضًا مفهوم العرض الانتقائي للصور والرموز في محتوى الإعلام مع المفاهيم المناصة بتأثيرات وسائل الإعلام من خلال ترتيب أجندة جمهور المتلقين ، والغوس الثقافي وتوجيه الرأى العام ، وتعكس في نفس الوقت التباين الذي نلمسه من دراسة محتوى الإعلام بين الواقع الحقيقي والصور التي ترسمها وسائل الإعلام للوقائع والأحداث الإجتماعية بتأثير العمليات الاتقائية في نظام المعلومات .

ولذلك سوف تجد في الدراسات التطبيقية للعديد من الفروض العلمية والتقصى والنظريات الإعلامية أن تحليل معترى الإعلام بعتبر آداة رئيسية للبحث والتقصى للإجابة على الأسئلة العديدة الخاصة بأسباب اختيار المحترى وتشره ، وقياس تأثيرات محترى معين على المتلقين ، فأصبحت بحوث التأثير وتحليل محترى الإعلام هي الأداة المنجية للإجابة على الكثير من الأسئلة الخاصة بكم البرامج التي تركز على مفاهيم معينة مثل العنف (M.Biagi 94: 377) وبالإضافة إلى ذلك في نظريات المعاني meaning والنسلجة modeling تشبير إلى أهمية دراسة محترى الإعلام . فتقديم المفائق في وسائل الإعلام مصدر هام لتحديد أفاط السلوك، وبناء المعاني لدى الفرد، وتسهم كذلك في تحديد الثقافات الأصلية والستقرة . ومناك الكثير عا تقدمه الصور اللفظية التي تقدمها وسائل الإعلام سلوكنا نحو الإخبابة على التساؤلات التالية : ماذا يحب المجتمع؟ كيف يكرن مساركنا نحو الأخرين أو بعضنا؟ ماذا يترقع الأخرون منا؟ ماهي الأحداث أو الأفعال التي يمكن تتوالى عنا؟ كيف نفكر في العالم الإجتماعي أو العضوى حولنا؟ كيف نقر أنفسنا .. ؟ وغيرها من التساؤلات التي يقدم تحليل محتوى الإعلام إجابة عنها (M.L. Defler & E.E. Dennis 81: 364:5)

وعلى الرغم من الاهتمام الذي يكتسبه تحليل محتوى الإعلام في الدراسات

المعاصرة، حيث يسهم بالتكامل مع غيره من المتاهج في اختبار الفروض والنظريات المعاصرة مثل التنشقة الإجتماعية Socialization وبناء المعنى Meaning أو البناء الإجتماعي للمعنى أو الحقيقة Meaning أو البناء الإجتماعي للمعنى أو الحقيقة Reality في إطار عمليات التغاعل الرمزى التي تدور داخل الجماعات والمجتمع وكذلك نظريات بناء النماذج أو النمذجة والغرس الثقافي وترتيب الأولويات السابق الإشارة إليها . على الرغم من ذلك قبان التطبيقات المعلية لهذا المنتهج في الدراسات الإعلامية لهذا المنتهج في الدراسات الإعلامية من الدي يعتبر ضورة لرصد وتشخيص الظاهرة الإعلامية في صلاحية النتائج للتفسير الذي يعتبر ضورة لرصد وتشخيص الظاهرة الإعلامية في المجتمعات المعاصرة . ولهذا فإن توظيف هذا المنهج وأساليب الترميز وأدوات التياس تحتاج إلى معايشة كاملة للجوانب النظرية والتطبيقية، تتجاوز حدود التصنيف السطحي للرمز والعلامات وفئات المحتوي المنشور أو المذاء .

### الجاهات . تمریف تحلیسل المحسوی

يعود استخدام الإجراءات المنهجية لتحليل المحتوى إلى سنوات سابقة على بداية القرن العشرين وتسبق بكثير جهود علماء السياسة والاجتماع في استخدامه وترظيفه في الثلاثينات من هذا القرن (PH.Stone 66: 22).

ومنذ البداية اقترن التطبيق بفكرة التجزئ أو التقسيم للرمرز اللفظية لمحتوى الصحف، وعد هذه الأجزاء أو الأقسام، ووصف المحتوى من خلال نشائج العد والقياس . بل إنه منذ البداية تم تصنيف المحتوى أيضًا على المساحات التي يحتلها على الصفحات، وموقعه على هذه الصفحات واتخذت المساحة والموقع إطارا لوصف المحتوى أيضًا بجانب التصنيف على أساس تكرار الرموز اللغوية المختلفة .

وهذه الأفكار التى اقترنت بتطبيقات تحليل المحتوى هى التى تم تطويرها بعد ذلك فى عدد من الخطوات المنهجية التى قيز هذا المنهج عن غيره من المناهج والأساليب الأخرى .

وهى أيضاً الخطوات التى أعطت له الصفة الكمية Quantitive في مواجهة التحليل الكيفي Quantitive أو الأطباعي التحوي التحليل الكيفي Qualitative أو الأطباعي Impressionistic الذي يقوم على قراءة وتسجيل الانطباعات الذاتية عن المحترى المنشور. ونى كلا المالتين-الكمى والكيفى-يتفق التطبيق مع المفهوم العلمى للتحليل 
Analysing الذى يستهدف إدراك الاشبياء والظاهرات من خلال عزل عناصرها 
بعضها عن بعض - التقسيم أو التجزئ - ومعرفة خصائص أو سمات هذه العناصر 
وطبيعة العلاقات بينها . مثل تقسيم المحترى أو تجزئته إلى أعداد من الجمل أو 
الكلمات التى تحمل صفات مشتركة، وتصنيف المحترى بناء على هذه الصفات 
وتقرير العلاقات بينها ، والعلاقات مع غيرها من عناصر العملية الإعلامية كأسباب 
الختيار المحرر أو المعد لها بالذات .... إلى آخره . ومع تطور استخدام تحليل 
المحرى وتطبيقه في الدراسات الإعلامية المختلفة ازدادت معه البحوث والدراسات 
التر تبحث في الجوانب النظرية والمنهجية .

وقدمت هذه الدراسات تعريفات عديدة منذ بداية الاربعينات، اتفقت في بعض محدداتها واختلفت في أخرى . قفل طمرحًا للباحثين في تجاوز الأهداف المحدودة المتعترى ذاته، إلى الاستدلال عن عناصر العملية الإعلامية، وكذلك السبات الخاصة بالظاهرات ذات العلاقة بالمحترى الإعلامي .

وحسب الأهداف الخاصة بتوظيف تحليل المحسوى يمكن أن تميز بين اتجاهين رئيسين للتعريف :

#### أولاً: الإتجاه الوصفي في تحليل المعتوى":

وهر الاتجاه الذي عاصر قترة النشأة ومازال يستعيره بعض الخيراء والباحثين في تعريفهم لتحليل المحترى وتطبيقه .

ويركز أصحاب هذا الاتجاه على هدف وصف المحترى فقط، ويتم التعامل مع وحدات المحترى الظاهر فقط دون تجاوز ذلك إلى المعانى الكامنة لهذه الرحدات وملاقاتها . ومن الرواد الذين استخدموا هذه الاتجاه في التعريف . هارولد لازويل H.Lasswill الذي استخدم المحتوى في الكشف عن الرموز الدعائهة خلال فترة ماين الحرين العالميين، وكذلك كابلان I.Kapian ، وجانيس J.P.Carturight وكارتريت D.P.Carturight وغيرهم الذين عاصروا فترة النشأة ومابعدها .ومن أهم التعريفات

<sup>\*</sup> للاستزادة في اتجاهات التحريف راجع بالتقصيل : محمد عبد الحميد : تحليل المحتوى في بحرث الإعلام جدة : دار الشروق، ١٩٨٣ . ص.ص ١٥ – ٢٧ .

فى هذا المجال تعريف برناره بيرلسون الذى يعتبر من الثقاء فى هذا المرضوع وتطبيقاته وعنه استعار معظم الخيراء والباحثين تعريفهم لتحليل المحتوى ويعرف بيرلسون تحليل المحتوى بأنه "أسلوب الهسحشالذى يهسدف إلى الرصف الكمى والمرضوعى والمنهجى للمحتوى الظاهر للإتصالة ( 14-15 : B.Berlson 71 ) .

وتتلخص معالم تعريفات الإتجاء الوصفي في الآتي :

ا- التركيز على الأهداف الوصفية فقط . مثل الوقوف عند حدود ماذا قيل . . ؟
 وكنف قبل . . ؟ .

- يرتبط الرصف بالمحترى الظاهر فقط manifest وليس مايقال بين السطور أو
 المانر الكامنة في هذا المحتدى .

٣- يتحفظ أصحاب هذا الإنجاء على استخدام نتائج التحليل فى تفسير المائى الكامنة، حيث يجب أن يكون تحت ظروف معينة ترتيط بتحديد فرفج لوضوح محتوى الإنصال من جانب، وفهم المحتوى وإدراكه من جانب آخر، ولايفترض تطابق عنصرى هذا النموذج فى جميع الظروف (B.Berlson 71-18-20).

#### ثانيًا: الإتجاه الاستدلالي في تحليل المحتوى:

ويتجارز هذا الاتجاه وصف المحتوى الظاهر إلى الكشف عن المعانى الكامنة وLatent meaning وقراء ماين السطور والاستندلال Making inference عن الاجماد المختلفة لعملية الإتصال .

ومن تهنى هذا الاتجاه منذ تهاية الستينات هولستى O.L.Holsti وكارتى وستون O.L.Holsti وساد R.Budd وساد R.Budd وغيرهم. حيث يرون أن التعليل يساعد فى الإجابة على الأسئلة المتعددة المرتبطة بعملية الاتصال وتأثيراتها . ذلك أن الاتصال ليس مجرد رسالة ثابتة سواء كانت مطبوعة أو مذاعة. ولكنه تفاعل متدفق، ولذلك فإن المحلل الإنظر إلى الرسالة فى حد ذاتها ، ولكن لكل التساؤلات المحيطة بعملية الاتصال وتأثيرها ، فالهدف الأساسى من عملية التحليل هو الاستدلال، وهذا يغرق التحليل عن الفهرسة أو التصنيف أو المستخلصات .

لأنه في الممثلية الإعلامية لايمكن عزل الرسالة عن شخصية المتلقى وحالته المضوية، ولاعزلها عن غيرها من الرسائل بالإضافة إلى أنه لايمكن عزل الرسالة عن خصصائص المحسرر أو الكاتب واتجساهاته وأفكاره وارتباط ذلك كله بالأهداف والسياسات وتأثيرات القرى أو النظم في المجتمع. ولذلك يركز باحشون وخيراه آخرون على توظيف الإجراءات المنهجية في الكشف عن ردود الأفعال والانتقال إلى دراسة الأثر - وهر ماكان يرفضه الخيراء في المراحل المبكرة - من خلال التحليل الشرطى Contingency analysic الذي يركز على العلاقات البنائية بين أجزاء المحتوى حيث يعتبر ترتيب الأقوال أو الأخداث هو أساس اهتمام الباحث للخروج يدلالات أو تنبوءات خاصة بالنتائج أو التوقعات . وفي هذا يختلف عن التحليل الجدولي Tabular في أن الوحداث في التحليل المداوي يجب ترتيبها أولاً في إطار علاقة بنائيه مثل الترتيب الزمني أو اتجاهات الشرطى يجب ترتيبها أولاً في إطار علاقة بنائيه مثل الترتيب الزمني أو اتجاهات التأخياس، وذلك للخروج بنتائج صادقة عن حركة الأحداث

بل أن المدرسة النقدية القفاقية في الإعلام في أوربا والولايات المتحدة، تتبنى هذا المفهوم في دراستها للمحتوى وخصائصه الفكرية والثقافية وعلاقاتها بالمجتمع حيث تهتم بالأفكار بإعتبارها صياغة عقلية، ويتفاعل معها كبناء، وطريقة لترميز الحقائق وتصنيف المشروعات وقواعد للمباريات في الدلالة. ولذلك تتمامل مع الرموز اللغوية من هذا المفهوم وليس من مجرد كونها كلمات. وبالتالي فإن هذه الرموز التي تستخدم في وسائل الإعلام هي عبارة عن صياغة للأفكار المسيطرة الرموز التي يفسرها المتلقى في الإطار المرجعي الذي تم ترميزها من خلاله، وبالتالي فإن المتلقى يظل داخل دائرة الرموز النموجية أو المسيطرة .وهذا هو الدور المهني لوسائل المتاتمي بطل والدور المهني لوسائل (S.Hall 84:128-38). meta code)

ومع انتشار المدرسة النقدية ونظرياتها نشطت عملية الاستدلال من خلال تحليل المحتوى والنصوص للكشف عن القيم الثقافية السائدة ودوافع الاهتمام بهذه القيم، واتخلت أساسًا للاستدلال حول الأفكار المسيطرة أو المهيمته ودعم الوضع الراهن واتخلت أساسًا للاستدلال حول الأفكار المسيطرة أو المهيمته ودعم الوضع الراهن وترفض التحليل الكمى، إلا أنها تحاول الثأكيد على الحركة الهادفة الآليات صياغة الرموز الإعلامية التي يمكن الكشف عنها من خلال تحليل المحتوى والنصوص الرمينة أو المنشورة في وسائل الإعلام، مثل تهميش دور المرأة أو سيطرة المسالح الاقتصادية أو تحليل الصور الذي ترسمها وسائل الإعلام للنشات المختلفة في المجتمع لتأكيد تحيوها معهم أو صدهم .... وغيرها من البحوث التي اعتمدت

وتعتمد على التحليل لتأكيد الأفكار التى تربط بين عناصر الرسالة وبنائها وبين عناصر العملية الأخرى في إطار السياق الثقافي والاجتماعي للمجتمع الكلي .

وبجانب ذلك زادت النظريات الإعلامية الحديثة من أهمية التحليل الاستدلالي لمحتوى الإعلام لاختبار هذه النظريات وفروضها، والإجابة على التساؤلات الخاصة بالصور أو وجهات النظر المنتقاء التي يتم وضعمها في الأخبار والأعصال التلهذيونية، وبالتالي أصبح التحليل مطلبًا للإجابة على هذه التساؤلات.

وعلى سبيل المثال نجد أن جورج جرينر يرى أن تأكيد الملاتة بين كشافة المشاهدة وإدراك الواقع الإجتماعي بالصور التي يعرضها التليفزيون تعتمد على المشاهدة وإدراك الواقع الإجتماعي بالصور التي يعرضها التليفزيون تعتمد على الالائم مثيري الإعلام أوليس معترى الإعلام والصور اللغنية التي وهما العمليات المؤسسية الكامنة وراء انتاج محترى الإعلام، والصور اللغنية التي ترسمها وسائل الإعلام . وأن أهم الاعتبارات الأساسية لنظرية الفرس واختباراتها هو تعلية الغرس ، والتعرف على هو تعلية الغرس ، والتعرف على صورة الواقم الرمزى الذي يقدمه التليفزيون كدليل على عملية الغرس ، والتعرف على صورة الواقم الرمزى الذي يقدمه التليفزيون كدليل على عملية الغرس ، والتعرف على صورة الواقم الرمزى الذي يقدمه التليفزيون (G.Gerbener 90: 253-262) .

وأن قرة التلينزيون تعشل فى الصور الرمزية التى يقدمها فى محتواه الدرامى عن الحياه الحقيقة، ويقوم بالتأثير أولاً على التعلم ثم بناء وجهات النظر حول الحياة الإجتماعية، بحيث يمكن النظر إلى بناء التأثيرات على أنها عمليات تفاعل بين الرسائل والمتلقين (D.Mc Quail 94: 364- E.Griffin 94: 344) . ويرى أيضاً سيثن وينداهل S.Windahl 81 أن استخدام وسائل الإعلام لا يمكن تحديده فى إطار مفهرم التعرض فقط، ولكن يمكن وصفه فى إطار كمية المحتوى المستخدم/

وهذه الرؤى وغيرها فى الفكر الإصلامى المعاصر أصبحت تشير إلى أهمية التعامل مع معترى الإعلام بإعتباره ناتحًا عن عمليات وعلاقات معقدة بن عناصر عديدة، يمكن الكشف عنها من خلال مفهرم الاستدلال والكشف عن المعانى الكامئة وليس الوقوف عند حد وصف المعترى الظاهر للإعلام ققط. وهذه فرضت بالتالى تعددًا فى الوظائف والاستخدامات الخاصة بتحليل المحتوى.

ويعتمد الإنجاء الإستدلالي - مثل الإنجاء الوصفى في التعريف - على عدد من الشروط أو المتطلبات التي توفر التوظيف السليم إلهذا المنهج . وهي المنهجية Systematic والمرضوعية Objectivity والصفة الكمية Quantitative ، وإن كان يختلف عن الإتجاء الرصفي في أنه لايركز على المحتوى الظاهر فقط ولكته يسمى إلى الكشف عن العاني الكامنة وقراءة مايين السطور للخروج باستدلالات حول العلاقات المتعددة للمحتوى الإعلامي بغيره من عناصر العملية الإعلامية .

ولذلك فإننا نرى أن تمريف تحليل المحتوى يجمع بين كل من الإنجاهين الوصفى والاستدلالي ومنطلبات التحليل ومستوى النتائج التي يستهدف القائم بالتحليل تحقيقها . ولذلك فإننا نرى أن تحليل المحتوى هو: "مجموعة المطوات المنهجية ، التي تسعى إلى اكتشاف المعانى الكامنة في المحتوى ، والعلاقات الارتباطية بهذه المعانى ، من خلال المحتوى ، والعلاقات الارتباطية بهذه المعانى ، من خلال المحتوى ، المرضوعي والمنط للسمات الظاهرة في هذا المحتوى" .

ويتوفر في سياق هذا التعريف الجسع بين اتجاهات التعريف سابقة الذكر ، بوصفها مراحل للتحليل من جانب، ويتوفر أيضًا وقبتنا لأهداف التحليل ومستوباتها كالآتى :

- ينظر هذا التعريف إلى الرسالة ومحتواها باعتبارها عنصراً لاينعزل عن عناصر الصيلية الإعلامية الأخرى، ويقرر وجود علاقة ارتباطية وتأثيرات متبادلة في إطار السياق الإجتساعي العام كسا تشير إليه النماذج المتعددة للإتصال بصفة عامة والإعلام بصفة خاصة .

- يحدد التمريف أهداف عملية التحليل في الكشف عن المعاني الكامنة والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني ، وهذه تتفق مع مفهوم الاستدلال والتنبؤ بحركة العملية الإعلامية وعناصرها وتأثيراتها كماتراه النظريات والتعميمات المعاصرة في الإعلام ، تاثيراته، . تاثيراته،
- يفترض أن البحث يتم بداية في المحترى الظاهر، لأن مطلب الموضوعية لا يكن تحقيقه
  بدقة إلا من خلال البحث في المحترى الظاهر. ثم يأتي بعد ذلك الاستدلال من خلال
  التفسيرات المرتبطة بهناء العلامات والنظم السلوكية والإعلامية وتظرياتها.
- لايقلل التعريف من البحوث الرصفية في تحليل المحتوى التي تحقق هدف وصف المحتوى الظاهر، حيث يرتبط بهدف التحليل الذي يكن أن يقف عند هذه الحدود لأغراض وصف الواقع الراهن أو التغير في أغاط النشر والإذاعة ومهارات الممارسة كما سيأتي بعد .
- يؤكد التعريف على ترظيف إجراءات منهجية واضحة ومحددة تقود الباحث إلى

تقرير النتائج بشكل منهجى منتظم، يتفق مع الأسس العلمية للبحث. وتستقل مجموعة الخطوات المنهجيــة بخصـائص وعيزات تتفق مـع مـتطلبات عمليـة التحليل .

وتعتبر الصفة الكمية Quantitative أحددات الأساسية لتحليل المحتوى في التطبيقات المعاصرة، بحيث لم تعد هناك حاجة للإشاره إلى ذلك لمزيد من التعليد المعاصرة، بحيث لم تعد هناك حاجة للإشاره إلى ذلك لمزيد من التعليد وبين التحليل الكيفي Qualitative و الأنطباعي sionistic ، الذي يقرم على قراءة وتسجيل الانطباعات الشخصية للباحث ثم تقرر النتائج بناء على ذلك والتعبير عن هذه النتائج برموز لفظية مثل كثيراً، قلبلاً، يتناقص .... إلى آخره وذلك بإتياع نفس إجراءات التحليل تقريباً، فيما عدا أن التسجيل يتم لفظياً وليس وقمياً (M.J.Starosta., In: W.Gudy Kunst).

ورغم هذا فإن الكثير من رواد المدرسة النقدية يرفضون التعامل مع الأرقام والتحديد الكمى عند قراءة النصوص أو المحترى الإعلام، بإعتبار أنها دراسات جزئية تفتر إلى الإطار النظرى الراعى بالمشكلات الإجتماعية وعلاقاتها وآثارها . وأن الدراسات الكمية هي أكثر صلاحية لخدمة السوق أكثر من المساعدة على كشف المشكلات والتنبؤ بأسبابها وطرق حلها .

ولذلك فإننا نرى أن التحليل الكمى لا يكنى وحده للخروج بتفسيرات أو استدلالات عن العلاقات الإرتباطية للمحتوى، حتى بتجاوز الباحث مشكلات القصور الناتجة عن أسلوب العينات في تحليل الوثائق، ولذلك فإن التحليل الكيفى يعتبر ضرورة للباحث للاقتراب من وثائق التحليل والتعرف على اتجاهات البحث فيها باعتبارها خطوة تمهيدية ضرورية للتحليل الكمى ، بالإضافة إلى أهمية التحليل الكمى ، ولذلك فإن الباحث بجب أن يقوم بتسجيل انطباعاته الذاتيه وتقريره الكيفى أثناء عملية التحليل الكمى للرستفادة منها في إثراء أهمية تتاتج البحث وتفسيراتها .

# الاستخدامــات المنهجــية لتحليل محترى الإعـلام

يكن تحديد أطر استخدامات تحليل المحتوى من خلال اتجاهات التعريف

السابق الإشاره إليها بإعتبار أن الاستخدامات هى تعبير عن الوظائف أو الأدوار التى يهدف تحليل المحتوى إلى تحقيقها ، والتى يمكن أن تتبلور فى المشكلات العلمية للإعلام وأهداف دراستها كالآتى :

#### أولاً: التحليل الوصفي للمحتوى

ويتوقف التحليل في هذا الإطار عند حدود وصف المحتوى ذاته، دون تجاوز ذلك إلى الكشف أو الاستدلال عن متفيرات أخرى خارج بنا ، هذا المحتوى . وذلك مثار الحالات التالية :

\- الكشف عن مراكز الإهتمام في المعتوى، سواء في الموضوعات أو الشخصيات أو المصادر أو الأقاليم والدول والتجمعات .... إلى آخره . وذلك من خلال رصد تكرار النشر أو الإذاعة والمقارنة خلال فترة معينة أو العدد من البرامج والإذاعات والمعطات والصحف واجراء المقارنات بين تكوار النشر والإذاعة لاتخاذها دليملاً على وصف مستويات اهتمام الوسائل أو وسائل الرعلام والمقارنة بينها عبر الزمن أو بين هذه الوسائل .

٢- الكشف عن وظائف الإعلام التي تتبناها هذه الوسائل في محتواها الإعلامي،
 وترتيب هذه الوظائف في علاقاتها ببعضها بما يعكس مستوى اهتمام الوسائل
 بهذه الوظائف.

الكشف عن تدفق المعلومات، ومصادرها . ومن جانب آخر يكن الكشف أيضًا
 عن اتجاهات التبادل الاخبارى أو المعلوماتى بين الوسائل الإعلامية في الدولة أو
 بين الدول المختلفة .

الكشف عن أساليب المارسة، ووصف مهارات العرض والتقديم ويناء الشكل
 والتصميم واختيار القوالب الفنية للنشر أو الإذاعة .

#### ثانيًا: التحليل الإستدلالي للمحترى

ويتجاوز الاستخدامات في هذا الإطار حدود الوصف إلى الاستدلال عن حركة المتغيرات الأخرى ذات العلاقة بانتقاء المحتوى وبنائه باعتبارها تأثيرات في اختيار الرموز وبناء الماني لتحقيق أهداف معينة، بحيث يشكل بناء الرموز ودلالات الماني وعلاقاتها الظاهرة الإعلامية التي يستهدف الباحثون دراستها.

وهذا ما يفرض على الباحث تجاوز عملية الرصد فقط أو الملاحظة الجردة لما هو منشور أو مذاع، إلى التسجيل الناقد والملاحظة الواعية لهذه العلاقات.

وهنا تبرز أهمية التحليل الكيفى المصاحب للتسجيل والرصد الكمى لتكرار الملاطقة أو الحدوث فى المحتوى المنشور أو المذاع . حيث يعتمد التحليل فى هذه المائة على الاستقراء Induction ورصد الكل لبناء هياكل جديدة من العلاقات تلقى الضرء على حركة الظاهرات الإعلامية وإتجاهاتها مثل تفسير الدعوة إلى التطبيع من خلال زيادة تكرار نشر أو إذاعة الرموز اللغوية التى تشير إلى ثقافة السلام . قبول الآخر ... وغيرها . أو يعتمد على الاستدلال deduction وقراء تكرارات النشر والإذاعة فى إطار النظريات والتعميمات القائمة مثل تظريات إعادة تشكيل الحقائق الإجتماعية والبناء الرمزى، وتظريات الغرس الثقافي والتأثير من خلال أجندة الرسائل الإعلامية الذي يكشف التحليل عن اتجاه الوسيلة الإعلامية فى ترتيب موضوعاتها أو الشخصيات أو المصادر ... إلى آخره . عما يخضع للمقارئة مع أجندة جمهور المتلقين .

وكل هذا يبدأ - كما سبق أن أوضحنا في الباب الأول - من السباسات والأهداف المؤسسية وعلاقاتها بالقوى ومصادر الدعم والتصويل، وكذلك علاقاتها بتخطيط النشر والإذاعة من خلال الإسهامات المهنية للقائم بالاتصال وعلاقاته والجاهات والموامل المؤثرة في بناء هذه العلاقات والإنجاهات التي تؤثر بالتالي في المنتج النهائي - محتوى الإعلام - بالمعنى والشكل الذي نشر أو أذبع به لتحقيق المذاف معنة .

ونى هذا الإطار يكن رصد العديد من غاذج الاستخدامات التي يكن تحقيق أهدافها من خلال تحليل المحتوى كالآتي :

- ١- علاقة الظاهرة الإعلامية بالمجتمع والظاهرات الإجتماعية الأخرى . مثل :
- الكشف عن السياسات والأهداف العامة المستعرة، والتي لا يتم توثيقها في النشر، المارسات الإعلامية . مثل ضبط المعلومات، والمجاهات الوقابة على النشر، والممارسات الدعائية، أو ترويج الأفكار والشخصيات . وغيرها من الأمثلة التي يمكن الاستدلال عنها من خلال تحليل محشوى الإعلام والكشف عن المقائق والرمز التي يعكسها هذا المحتوى .
- دراسة محترى الإعلام باعتباره أحد مداخل تحليل النظم سواء في دراسة البناء المؤسسي لرسائل الإعلام، أو النظم السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي يعكس محترى الإعلام معالمها . باعتباره أحد المعالم الشقافية لهذه المجتمعات . ولذلك فإنه في هذا الإطار يكن الكشف عن اتجاهات التفيير الثقافي ، أو محاكاة النماذج الثقافية الأخرى وتأثير ذلك على البناء الثقافي والإجتماعية في المجتمع . ويكن في هذه الحالة استخدام تحليل المحتوى في إطار تحليل المرس، أو الكشف عن النماذج أو بناء الحقائق الإجتماعية، أو إلناء الحقائق الإجتماعية، أو النبعية الإعلامية كما سبق أن ذكرنا .
- تحليل الأدوار التى تقسوم بهسا القسوى Power السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى حركة الظاهرات الإجتماعية، والكشف عن إمجاهات الهيمنة Dominance على النشر والاذاعة وعلاقاتها وأهدافها.
- تحليل الأدوار التاريخية للمجتمعات، أو النظم، أو القوى من خلال الأقوال والأحداث التي تتاولتها الصحف بالذات في محتواها بإعتبارها من وثائق المراحل التاريخية التي يكن الإعتماد عليها في حالة غياب المصادر التاريخية الأولية.
- ٢- الكشف عن خصائص القائم بالإتصال فى وسائل الإعلام باعتبار أن المحتوى يشل بصمات الكاتب فيعكس إتجاهاته رأتكاره ومعتقداته ومهاراته والمصادر التى يتعدد الرجوع إليها والاستشهاد بها وكثافة أو شدة الإتجاه أو المعتقدات بالإضافة إلى التغير فى هذه الأغاط الثقافية لدى القائم بالإتصال، بما يعكس اتجاه علاقاته والموامل المؤثرة فى بناء هذه الإتجاهات والمعتقدات.

وهذه الأمثلة بجانب أنها تفيد في التعرف على خصائص القائم بالإتصال فإنها تعكس أيضاً من خلال الاتفاق والاختبلاف مع آخرين في وصف خصائص المجتمع والمرحلة التي يخضع فينها المحتوى للتحليل . أو الحكم على الاتفاق في المهارات أو الممارسات الإعلامية بوجود أو غياب المنارس المختلفة في العرض والتقديم والنشر والإذاعة وبناء الرموز الإعلامية وغيرها عما يتفق عليها المجموع في إطار فكر المدرسة الإعلامية الواحدة .

٣- ويعكس الاستدلال عن خصائص المتلقين، خصائص المجتمع والأغاط الثقافية السائدة في المجتمع الكل أو بين فتات جمهور المتلقين، ويكن الاستدلال عنها من المحتوى المرجه إلى هذه الفئات، أو ماتكتيه هذه الفئات في الأبواب والزوايا المتخصصة مشل بريد القراء أو رسائل إلى المحور، أو إتجاهات الحوار مع المستمعين أو المشاهدين في البرامج الحوارية أو برامج المسابقات أو اللقاطت الاذاعية والتليفزيونية.

وكذلك تمكس هذه الخصائص والسمات الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ووسائل تحقيقها في مرحلة من المراحل التاريخية، والتي تعتير من المؤسرات التقافية التي تميز هذه المراحل مثل ملامع المجتمع المصرى في الستينات والسبعينات والفرق بينهما في الأهداف والرسائل وطرق تحقيق هذه الرسائل والنابات بإعتبارها من المؤشرات أو الأغاط الثقافية.

وتحليل محترى الإعلام للاستدلال عن خصائص أو سمات المتلقين، أو الأتماط الثقافية والتفير فيها، يواجه بعدد من التحفظات التي ترتبط بصعوبة الاستدلال عن تلك الخصائص، لعدم وضوح العلاقة بين محترى الإعلام وخصائص القراء، وتأثير ذلك على صدق النتائج وتفسيراتها .

وهذه الصعدية تقل كشيراً في الضحف والبرامج أو المعطات والقنوات المتخصصصة التي ترجه محتواها لفنات معينة ترتبط بهذا التخصص، حيث أن اختيار الرموز وبنا ها لابد أن يتفق إلى حد بعيد مع سمات المتلقين واتجاهاتهم وآرائهم . ويرى هولستى أن هناك ثلاثة أغاط لتفصير الصلاقة بين المحتوى وضائص جمهور المتلقين وسماته تتمثل في الآتي :

- إن الكاتب أو المحرر يقدم نصوصاً متباينة لفئات متباينة من جمهور المتلقين

وفى هذه الحالة يمكن تقرير العلاقة بين التباين فى المحتوى والتباين فى فئات جمهور المتلفين .

أن يمكس محتوى الإعلام القيم الأساسية لمختلف فئات المتلقين، وهذه تعتبر
 اللاخل الوظيفي في بناء المحتوى واختيار وموزه.

إن محتوى الإعلام يسهم في تشكيل القيم والميول الخاصة بجمهور المتلقين
 وهذه ترتبط بتأثيرات الإعلام، التي يجب دعم نشائجها من خلال الشحليل
 وأدوات أخرى.

ع- ونى مراحل سابقة كان يسود الاعتقاد بصعوبة الاستدلال عن تأثيرات وسائل الإعلام، وعدم القدرة على فصل تأثيراتها عن التأثيرات الإجتماعية الأخرى، إلا أن النظريات الحديثة قدمت العديد من الأدلة على قوة وسائل الإعلام وتأثيراتها في المجتمع وقدمت الدليل على ذلك من خلال نظريات التفاعل الرمزى والغرس، وترتيب الأولويات ونظريات التسديق الإجتماعى وغيرها التى استندت بداية على وجود هذا التأثير . بل إن اتجاهات المدرسة النقدية دعمت تحليل محتوى الإعلام لتأكيد التفسيرات الخاصة بالهيمنة أو السيطرة أو النفوة التى قارسه الترى السياسية والإجتماعية على وسائل الإعلام وتوجيه محتواها لتحقيق مصالحها.

# 

يعتمد تحليل المحترى عند توظيفه لدراسة الشكلات العلمية على عده من الخطرات المنهجية، بعضها ينتمي إلى خطرات المنهج العلمي العام، أو البحث العلمي بصفة عامة، والأخرى قيزه عن غيره من المناهج وتعمير من سماته الأساسية.

وتبدأ الخطرات المنهجية العامة شأنها شأن أى منهج آخر بالخطوة الأساسية الأرلى فى البحث العلمى وهى تحديد المشكلة العلمية، والتى تدور عادة فى إطار من إطارات الاستخدام سابقة اللكر، أو تقترب منها فى المعنى أو الهدف. وتتميز المشكلة العلمية فى هذه الحالة بتمثيل المحتوى المنشور وسماته كعنصر من عناصر المشكلة، أو متغير من متغيراتها، يخضع للبحث والدراسة فى إطار الوصف المجرد، أو فى إطار العلاقات الغرضية مع متغيرات أخرى .

وبينما ينتقل الباحث فى خطوات البحث العلمى، بعد ذلك ، إلى صياغة الفروض العلمي، بعد ذلك ، إلى صياغة الفروض العلمية أو طرح التساؤلات، ثم تحديد صجتمع البحث واختيار نظام المينات . فإنه فى تحليل المحتوى يجب أن يسبق ذلك خطوة أساسية، تسهم بقدر كبير فى تيسير إجراءات التحليل وتأكيد صدقها، وثبات نتائجها، وهى خطرة التحليل المدتر.

وبذلك تكون الخطرات المتهجية في تعليل المعتوى كالآتى: أولاً: الخطرات المنهجية العامة. وتشهل:

- ١- الإحساس بالمشكلة وتحديدها .
  - ٢- التحليل المدئي.
- ٣- صياغة الفروض العلمية أو طرح التساؤلات.
  - ٤- تحديد نظام العينات .

والتحليل المبدئى Preliminary Analysis هو تحليل كيفى، يتم على عينات أصغر من الوثائق، لتحقيق عدد من الوظائف المرتبطة بإجراءات التحليل ونتائجه، بالإضافة إلى الوظائف الحاصة بالاقتراب من المشكلة العلمية وفروضها، بوصفه قربيًا من مفهوم الدراسة الاستطلاعية التمهيدية لمشروع التحليل الكلى.

وفى الإطار الخاص بالاقتراب من المشكلة العلمية وقروضها، قإن التحليل المبدئي يسهم فى التحديد الدقيق للمشكلة وصياغة العلاقة بين عناصرها، بالاضافة إلى أسهامه فى تأصيل الفروض العلمية المصاغة؛ والتأكد من صلاحيتها للاختبار.

أما وظائف التحليل المبدئي التي تسهم في صياغة مشروع التحليل النهائي واجراءاته، فإنه يمكن تلخيصها في الآتي :

- صياغة مشروع الترميز، والذي يشمل تحديد وحدات التصنيف، ووحدات التحليل، ووحدات العد والقياس.
- استثارة الأساليب الإحصائية أو الرياضية للعد والقياس، وتحديد القيم والأوزان
   الخاصة بالرحدات .
- تصميم استمارة التحليل، وجدولة الفتات، والوحدات، وتقرير أساليب عرض
   البيانات الكمية وعقد المقارنات.

 صياغة إجراءات الصدق المنهجي، ووضع المعايير الخاصة بتحقيق واختبار صدق الإجراءات، وصدق النتائج، وبصفة خاصة في الدراسات الخاصة بالاستدلال، أو التجليل الاستدلالي.

وفى هذه الأحوال يكن الاستفادة من الخطوات المنهجية للبحث النقدى، الذي يعنى جمع الأدلة عن عناصر المشكلة أو الظاهرة وحركتها في السياق العام، وتقويها، لاتخاذ القرارات الخاصة برفض أو قبول البيانات المرتبطة بها - كما سيأتي بعد - وبالتالي التأكد من صدق الاعتماد عليها في دراسة المشكلة أو الظاهرة.

وبالإضافة إلى تحقيق الوظائف المرتبطة بالإطار النظرى للبحث وأهداف، والرظائف المرتبطة بالإطار التطبيقي وصياغة مشروع التحليل النهاش، بالإضافة إلى ذلك فإن التحليل المبدئي يحقق نوعاً من الألفة بين الهاحث ووثائق التحليل وبياناتها، تسهم في تطوير الاتجاهات الفكرية والعلمية للباحث، وتسهم في تجاوز الصعوبات الخاصة بضخامة هذه الوثائق، وبياناتها، بجانب دعم المهارات المنهجية العلوية والإحصائية التي تعتبر ضرورة من ضرورات التحليل الكمي للمحتوى

ثانيًا: ترميزيهانات التعليل

والقصرد بترميز بيانات التحليل مجموعة الخطوات، التي يتم من خلالها غويل الرمز اللغوية، في المحتوى المنشور، إلى رموز كمية، قابلة للعد والقياس. وهذه الخطرات المنهجية هي التي قير هذا النهج عن غيره من مناهج البحث العلمي . ذلك أنه لابتمامل مع الرموز اللغوية في الوثائق فقط، ولكنه يتعامل معها في إطار كمي، حتى أن الصفة الكمية أصبحت تميزه، دون أن تكون من محددات اسم المنهج أو عنوانه وأصبحت هذه الصفة من المنطلبات الأساسية للتحليل في استخداماته العاصرة .

وتشمل عملية ترميز البيانات ثلاث خطوات أساسية :

- تصنيف المحترى إلى فثات، حسب أهداف الدراسة، وهذه الغثات يمكن عدها أو قياسها مباشرة، أو عد الرحدات التي تشير إليها وتسهم في تحديدها .
- تحديد الرحدات التى يتم عدها أو قياسها مباشرة، لتحقيق أهداف الدراسة، ويطلق عليها وحدات التحليل .

 تصميم استمارة التحليل، التي يتم براسطتها جمع بيانات التحليل. أو بفهوم التحليل: تسجيل الفتات، ووحدات التحليل التي يتم عدها أو قياسها.

#### ٥-التصنيف وتحديد الفتات

وتهدف هذه المرحلة إلى تقسيم المحتوى في عينة الدراسة، إلى أجزاء ذات خصائص أو سمات أو أوزان مشتركة، بناء على معايير للتصنيف يتم صياغتها مسبقاً، وهذه الاجزاء يطلق عليها فئات Categories ، وهذه الفئات تعتبر بعد ذلك وحدات يضاف إليها كل ما يتفق معها في الخصائص والسمات والأرزان.

وتعتصد معايير التصنيف Classification Criteria، التي يتم تقسسيم المحتري إلى فتات بناء عليها ، تعتمد على حدود الإطار النظري لمشكلة البحث أو الدراسة ، والعلاقات الفرضية أو اتجاه التساؤلات، وكذلك إطار النتائج المستهدفة من البحث .

. وتتطلب عملية التصنيف وتحديد الفئات ترافر عدة شروط، حتى يتحلق لهذه الفئات الصدق المنهجي ... وهذه الشروط هي :

- تحقيق استقلال الفتات، وهذا يعنى ألا تقبل المادة التى ثم تصنيفها فى إطار فئة معينة، التصنيف فى إطار فئة أخرى. مثل تصنيف الموضوعات الخاصة بقاومة التطرف الدينى، والتى يتم تصنيفها على أساس أنها موضوعات أمنية، بيتما يكن تصنيفها فى نفس الوقت فى إطار الصحوة الدينية.. وهكذا.

ولذلك يجب تحديد معالم الفتات بدقة شديدة، بحيث يمكن تمييزها بسهولة وبسر. ويصفة خاصة خلال مرحلة إجراء اختبارات الثبات .

- أن يكرن نظام الفتات شاملاً، ويعنى تحديد الفتات بحيث تجد لكل مادة في المحترى - محل التحليل فئة تصنف في إطارها . وذلك حتى لانجد في الفتات فئة «أخرى ... » التي تتسع لكل مالا يمكن للباحث تصنيفه، وبشكل يؤثر على صدق النتائج وثباتها .

ويضاف إلى الشروط السابقة، كفاية أو ملاحة نظام الفئات لأهداف الدراسة،
 بعيث يكن أن تجيب على تساؤلات الدراسة، أو تسمح باختبار الفروض، وكذلك
 أن تكون الفئات قابلة للتطبيق، وتضيف شيئًا عن العملية الإعلامية بصفة عامة والصحفية خاصة، بالإضافة إلى مرونة هذا النظام، وقابليته للعمل مع ما تستجد

من مواد أو معان خلال مرحلة تحليل الوثائق (-111,81:123 المحال الوثائق (-114,81:123).

وتحقيرً هذه الشروط يعتسد بالدرجة الأولى على مهارة الباحث النظرية والتطبيقية من جانب، والاستغلال الأمثل لمرحلة التحليل المبدئي، التي يتم خلالها إتخاذ الترارات الخاصة بالترميز، ومنها تحديد نظام التصنيف.

وهناك عدد من الفتات التي استخدمت في بحوث كثيرة، وأصبحت مرشداً لكثير من الباحثين في تحليل المحتوى، ويتم تقسيم هذه الفتات من حيث اتجاهها، يتم تقسيمها إلى قسمين رئيسيين :

الأول : يمثل مجموعة الفشات التي تصف المعاني والأفكار التي تظهر في المحترى، وهي الفتات التي تهتم بإجابة السؤال: ماذا قيل...؟

والثانى: بمثل مجموعة الفثات التى تصف كيفية أو أسلوب تقديم أو عرض المحتوى، وتهتم بإجابة السؤال: كيف قيل ...؟

ومن فئات المجموعة الأولى أو القسم الأول :

- فقة الموضوع، والتي تستهدف الإجابة على السؤال: علام يدور محتوى الصحف، وتستخدم أساسًا بغرض الكشف عن مراكز الاهتمام في المحتوى بالموضوعات المختلفة التي تعرضها الصحف .

مثل تقسيم الموضوعات إلى موضوعات سياسية/ اقتصادية. عسكرية/ دينية/ رياضية/ إجتماعية.... إلى آخره .

أر تقسيم الموضوعات السياسية إلى موضوعات فرعية : معاهدات/ قرارات سياسية/ منظمات دولية/.... إلى آخره .

وفى هذه الحالة قد تعتبر الفتات هى نفسها وحدات التحليل التى يتم عليها العد والقياس من خلال التكرار أو تقدير القيمة - كما سيأتى بعد - أو يتم عد وحدات تحليل فى بناء الموضوع مثل عد "الفقرات" أو "الجمل" لتقرير صفة فئة الموضوع بدقة خصوصاً فى الموضوعات التى تتناول أكثر من فكرة واحدة داخل الموضوع، مثل موضوعات الاتفاقيات الدولية والعائد منها والتى قد تتضمن أكثر من جانب فى تسجيل أو رصد أشكال العائد وأنواعه والذى قد يكون اقتصادياً أو عسكرياً .. فيتم تصنيفه فى الإطار الفالب فى العد وقياس وحدات التحليل.

- فئة الاتجاه ، وهى من أكثر الفئات شيوعاً ، حيث يتم تصنيف المعتوى بناء على المسيرات أو المحدودات المختلفة إلى مؤيد/ معارض ، إيجابى/ سلبى ، ولأغراض التصنيف الدقيق والتباين بين أوزان أو كثافة التأييد أو المعارضة يمكن التصنيف إلى ست فئات رئيسية وهى: اتجاه إيجابي مطلق/ اتجاه ايجابي نسبى/ اتجاه صفرى .

وتعكس صفة الاتجاه قدر التركيز على الجوانب الإيجابية أو السلبية بصفة . كاملة أو نسبية أو متوزان عند عرض الجوانب الإيجابية والسلبية بنفس القدر أو نفس القيمة .

أما الاتجاء الصفرى وهو العرض الذى لايظهر قيد أى جانب من الجرانب الإيحابية أو السليبة للأشخاص أو الوسائل ذات الاتجاء المعلن دانمًا فى غير موضوع الاتجاء، بينما يتنع عن اتخاذ رأى أو اتجاء فى الموضوع وتظهر الحالة الأخيرة فى حالات الترقب أو الانتظار أو دراسة موضوع الاتجاء. ويعتبر التحيز المسبق لذى الباحث نحو الأشخاص أو الموضوعات من صعوبات تحليل اتجاهات المسبق لذى الباحث نحو الأشخاص أو الموضوعات من صعوبات تحليل اتجاهات تحديد الاتجاء. فالمرضوعات المؤيد فى موضوع تحديد الاتجاء فالمرضوعات المؤيدة فى تعديد الاتجاء فالموضوعات المؤيدة هى التى تعكس الجوانب الإيجابية فى موضوع الاتجاء والمكس للاتجاء المعارض.

ويثير تصنيف الاتجاء العديد من المشكلات المرتبطة بتحديد معايير التصنيف وأوزان الفئات للتفرقة بين مستويات التأييد أو المعارضة. ولذلك يعتبر الاهتمام بوحدات التحليل في مرحلة سابقة على تصنيف الاتجاء مطلبًا ضروريًا لصدق البحث ونتائجه . لأن التصنيف يتم عادة بناء على ظهور أو غياب مؤشرات معينة مثل عدد الفقرات أو الجمل التي تمكس الاتجاء مثل الاستقرار، والنمو، والمشاركة، أو المحكس عدم الاستقرار، التفكك والضعف والفساد والتسيب .... إلى آخره . وهذه المؤشرات هي التي تعتبر وحدات التحليل التي يتم عدها وقياسها قهيداً لتصنيف الاتجاهات بناء على نتائج العد والقياس. ولذلك يتم تحديد وحدات التحليل أو قياسها ، بالاضافة إلى تحديد الأوزان ودرجات الشدة أو الميل التي تمكس كثافة

- ويرتبط بالفئات السابقة، فئة المعايير، التي يتم على أساسها التصنيف، مثل التركيز على درجات الولاء/ أو سمات المجتمع/ أو تكرار الألفاظ والعبارات

الدالة مباشرة على الاتجاه ... إلى آخره .

- ومن مجموعة النئات الشائع استخدامها فقة الليم السائدة لدى للجعمعات أو الأفراد، وكذلك فقة الأهداف التى تسعى المجتمعات إلى تحقيقها، وكذلك الأفراد، بالإضافة إلى فئة وسائل أو طرق تحقيق هذه الأهداف والغايات.

وبذلك فإن دولة مثل إسرائيل تستهدف التوسع الاستيطاني، كفئة من قنات الأهداف، وتسمى إلى تحقيق الإهداف، وتسمى إلى تحقيق الإهداف، وتسمى إلى تحقيق الأهداف، وكذلك قد يسمى الفرد إلى الثروة، أو السلطة، أو المركز الاجتماعى ... وقد يستمين بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة ... وهكذا .

- ويكن استخدام فئة السمات أو الخصائص لوصف المجتمعات أو الأفراد .

- وكذلك استخدام فئة القاهل، لتحديد الشخصيات التي تقوم بأدوار في أحداث أو وقائم معينة .

- وتستخدم أيضًا. قنة المصدد أو المرجع أو السلطة، لتحديد مصادر المحتوى، والاجابة على الأسئلة المرتبطة بالتأثير في اتجاهات المحتوي ومراكز الاهتسام فيه.

- ويستخدم التصنيف الجفراقي في قشة متشأ الحدث أو المطومات، للإجابة على الأسئلة الخاصة بتحديد مراكز اهتسام المحتوى بالأماكن أو الاقاليم، أو المناطق المجفراتية في العالم .

أما المجموعة العانية أو القسم العانى من التقسيم العام للفتات الشائع استخدامها ، فهى الفتات التى يتم من خلالها وصف أسلوب العرض أو النشر ، وكذلك الاقتاع ، ومن هذه الفتات : فنة شكل النشر ، وتتناول التقسيم على أساس فنون الكتابة الإعلامية أو فنون العرض والتقديم لمحتوى الموضوعات المختلفة، وكذلك استخدام العبارات التى تعبر عن الأمال أو الأعمال ، أو التعريف والتفضيل، أو الخاص .

ومن قنات الشكل أو الأسلوب أيضاً استخدام العبارات الدالة على كشافة الاهجاهات أر شدتها، وهي فئة الاتفعالية، والتي تشير إلى العبارات الدالة على التوكيد، أو التفضيل، أو الرفض، .... إلى آخره.

وذلك بالإضافة إلى أساليب أو وسائل الاقناع ، مثل الاستمالات الماطفية أو

العرض غير المتوازن للأفكار، أو الاستشهاد بالمراجع الخاطئة أو غير الدقيقة، أو العكس. وهذه الفئات بالواعها ، ليست فئات غطية ، ولكنها تعتبر مجرد أمثلة للاستشهاد بها ، واتخاذها دليلاً في عملية التصنيف وتحديد الفئات.

#### ٦- تحديد وحدات التحليل

وهى الرحدات التى يتم عليها العد أو القياس مياشرة . وهذه الرحدات تتبلور في غوذج بنا ، رموز المحتوى ، الذي يبدأ بالفكرة، ثم يتم اختيار الرحدات اللغوية للتعبير عن هذه الفكرة وصياغتها ، وبعد ذلك يأخذ المحتوى البناء الذي ينشر فيه على الصفحة أو يذاع في الرادير أو التليفزيون .

ولذلك يمكن تحديد وحدات التحليل كالآتي :

- وحدات اللغة: وتشمل الكلمة التى تعتبر أصغر الرحدات وأسهلها استخداما
   في عملية الترميز، وعادة ما يوفر استخدامها عنصر الثبات في التناتج نتيجة الاتفاق على محددات الكلمة وتعريفها، ثم الجملة التى تضم عدداً من الكلمات، واللقرة التى تضم عدداً من الجمل .
- وحدات الفكرة ، وهى أكثر شيوعًا فى تحليل المحتوى ، لأن تناولها يفيد فى تحديد أكثر الفئات استخداما فى الكشف عما يقوله المحتوى .
- وحدات الشخصية ، حيث يسهل وضع ترصيف للشخصيات التي يتناولها
   الكتباب في أعسالهم أو الأفكار المرتبطة بها ، وكذلك وصف وتحديد الصورة
   اللهنية عن الأفراد والمجتمعات .
- وحدات مفردات النشر والإذاعة ، وهي الأشكال التي تستخدمها الصحف في
  نقل المعانى والافكار، مشل المقالات، والتحقيقات، والأحاديث، والرسوم،
  الكارتون.. إلى آخره،أو البرامج الإخبارية أو الحوارية واللقاءات والدراما وغيرها
  من الأشكال التي يستخدمها الراديو أو التليفزيون في عرض المحتوى.
- ويجب التفرقة في تحديد وحدات التحليل بين مستوين ، لأغراض تحقيق الصدق والثبات المنهجي في عملية التحليل.
- وحدة التسبحيل، وهي أصفر وحدة في المحترى يختارها الباحث لأغراض
   التحليل، ويخضعها للعد والقباس، ويعبر ظهررها أو غيابها، وتكرارها، عن
   دلالة معينة في رسم نتائج التحليل، مثل الكلمة، والجملة، واللفقة.

-وهدات السهاق ، وهى وحدات لغربة داخل المحتوى، تفيد فى التحديد الدقيق لمانى وحدة التسجيل التى يتم عدها أو قياسها . فهى الوحدات الأكبر التى يتكرن بناؤها من وحدات التسجيل ، فإذا كانت الكلمة وحدة تسجيل فإن الجملة تصبح وحدة السياق ، التى يجب أن تقرأ بمناية لتحديد مدلول الكلمة وترميزها في المكان الصحيح . وكذلك تعتبر الفقرة وحدة السياق للجملة ، وكذلك المؤضوع بالنسية للفقرات .

ولا يقلل من أهبية وحدات التحليل أن يقع العد والقياس على الفئات نفسها ، مثل فئات مرضوع المحترى ، التى تستهدف الكشف عن مراكز الاهتمام ، أو فئات السمات وغيرها . ذلك أنه في مثل هذه البحرث تصبح الفئات نفسها هي وحدات التحليل ، وكذلك هي وحدات العد ، عندما يكون وصد تكرار الظهور هو الرسيلة الرحيدة للعدوا لإحصاء.

#### ٧-تصميم استمارة التحليل

يتم استخدام استمارة التحليل خلال عملية الملاحظة، ورصد أوتسجيل البيانات والوحدات التي يتم عليها العد أو القياس.

وتعتبر هذه الاستمارة فى حد ذاتها إطارا متكاملا للرموز الكمية بكل وثيقة من عينة وثائق التحليل - الصحف أو الصفحات - ولذلك يقوم الهاحث بتصميم هيكلها العام بحيث تشمل الأقسام التالية :

- البيانات الأولية عن الصحيفة ، مثل رقم العدد ، وتاريخه ، وعدد صفحاته .
  - قثات التحليل .
- وحدات التحليل ، وهي نفسها وحدات العد في حالة استخدام التكرار كوسيلة للرصد والتسجيل .
- وحدات القياس ، في حالة عدم الاعتماد على التكرار كوسيلة للعد والقياس .
   مثل قياس المساحة أو الزمن .
- ملاحظات يسجل فيها الباحث البيانات الكيفية التى لايسمح تصميم الاستمارة بتسجيلها تسجيلا كبيا .

وتعتبر بعد ذلك الجداول التفريفية جزءً مكملا لاستمارة التحليل ، بحيث تختص الاستمارة الواحدة بوثيقة واحدة من وثائق التحليل وتضم بياناتها الكمية ، وبهتم الباحث أيضًا بتصميم هذه الجناول ويفرغ فى كل منها مجموعة البيانات الخاصة بجموعة البيانات الخاصة بجموعة الوحدات الخاصة مثل الوحدات الزمانية أو والسمات الواحدة ، مثل الوحدات الزمنية أو خيرها من المعايير التي يتم تصنيف الوثائق على أساسها تبعًا لأهداف الدراسة .

#### ٨- تحديد أسلوب العدوالقياس

يمتبر التصنيف الذي يضعه الباحث لكل من فتات التحليل ، ووحدات التحليل ، ووحدات التحليل ، ولك أن التحليل، الأساس الذي يمتمد عليه في تحديد أسلوب العد والقياس ، ذلك أن التمامل مع الوحدات الكبيرة مثل الموضوع يختلف عن التمامل مع الوحدات الأصغر كالجمل والكلمات ، وإن كان هذا لايمتع من استخدام تكرار النشر في جميع الحالات كمقياس لهذه الوحدات .

ويصطدم التكرار في حالات عديدة بصعرية تعييره عن القيمة أو الوزن المقارن وعلى سبيل الشال لايكن أن نقارن بين المرضوعات الفتوية غلى أساس تكرار النشر ، درن أن نضع في اعتبارنا مساحة وموقع النشر، التي تعكس القيمة الحقيقية للموضوع أو تؤكد الاتجاه في الوسيلة الإعلامية .

ولذلك تثير هذه المرحلة عند الباحث محاولة اكتشاف العلاقة بين المتغيرات الخارجية المساحبة للموضوع عند النشر مثل المساحة ، والموقع من الصفحة أو الصفحات وكذلك مساحة العنوال .

# ٩-جمع البيانات الكمية

وتتم هذه الخطوة على مرحلتين: الأولى وتستخدم قيها استمارة التحليل لجمع البيانات الخناصة بكل وثيقة ، الشانية يتم قيبها تصنيف الاستمارات إلى مجموعات طبقا لمعيار التصنيف الذي يراه الباحث، مصدر/ زمني/ فئة من الفئات ..... إلى آخره . ثم تفريغ هذه المجموعات في الجدوال التفريفية الخاصة بكل تصنيف على حدة . وذلك لتسهيل استخراج النتائج وعرضها بإحدى الطرق الاحصائية .

#### ١٠- استخراج النتائج وعرضها إحصائيًا .

١١- إجراء اختيارات الثيات والصدق.

ونظرا لأهمية اختبارات الثبات والصدق في التحليل الاستدلالي ، فإنها

تعتبر من الخطرات الأساسية لعملية التحليل ، وتتم أثناء العمل ، وبعد استخراج النتائج وقبل التفسير ، بالأسلوب الذي يتفق مم كل مرحلة .

#### ١٢- التقسيروالاستدلال

وهى المرحلة الاخيرة التى يجيب فيها الباحث على كل التساؤلات المرتبطة بأهداف الدراسة ، ذات العلاقة بحتوى الصحف .

# تقدير قيمة الموضوعات وتحديد مراكز الإجتمام

هناك العديد من المؤشرات التي تركز عليها الوسيلة الإعلامية لتأكيد اهتمامها بمحترى معين أو اتجاه ما ، والذي يعكس سياستها الإهلامية وأهدافها . ومن جانب آخر يسهل على المتلقى من خلال ملاحظة هذه المؤشرات الاستدلال عن هذا الإهتمام والكشف عن اتجاهات السياسة الإعلامية نحو الموضوعات أو المواقف أو المشتاس .

ويتصدر هذه المؤشرات في عملية الإخراج والإعداد للنشر أو الإذاعة ترتيب مواقع المحترى وفقاً لهذه الأهمية، أو زيادة سعة مساحة النشر أو زمن العرض، وكذلك التباين في مؤشرات أخرى للعناوين أو المقدمات أو مقاسات حروف الطباعة... وغيرها من عوامل الإبراز وتأكيد الأهمية التي تتفق مع الخصائص الفنية لكل وسيلة إعلامية في النشر أو العرض والتقديم.

ونظراً لأنه في حالات عديدة لا يصلح التكرار وحده مقياساً للأهمية أو التأكيد وخصوصاً في أحوال المقارنة المنهجية بين المرضوعات والاتجاهات.فإن الباحث يعتمد على تقدير القيم والأوزان الخاصة بعوامل أو مؤشرات التأكيد والإبراز لتعتبر قيماً مضافة إلى تكرار النشر والإذاعة، تعكس في مجموعها قيمة الموضوعات أو الاتجاهات وتحديد مراكز اهتمام الوسيلة بهذه الموضوعات أو ترتيب اهتمامها بها من خلال ناتج تقدير القيمة أو الوزن الكلى لكل منها بناء على علاقات رياضية بين قيم أو أوزان عوامل التأكيد والإبراز براها الباحث أو يسترشد بصبغ سابقة وضعها آخرون من قبل .

وهناك العديد من عوامل الإبراز والتأكيد التي يستخدمها المصمم أو المخرج في عرضه للعادة الإعلامية حسب إمكانيات كل وسيلة مثل التأكيد من خلال العنوان فى الصحف أو مقدمات الأخبار أو الموضوعات فى الوسائل الإلكتروتية الأخرى، أو ترتيب الموضوعات على الصفحات أو تشابعها طبقًا للأهمية فى الوسائل الأخرى، أو مساحة النشر أو زمن العرض والتقديم فى الوسائل الأخرى . بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل اللون، أو مقاسات الحروف أو الإطارات، أو اختيار توقيت العرض والإذاعة .... وغيرها من العوامل الأخرى .

إلا أن أهم هذه الصوامل والمؤشرات التى نراها هى تحديد الموقع Location على السنحات أو التتابع الزمنى فى العرض والتقديم، وكذلك المساحة والزمن على الصفحات أو التتابع الإضافة إلى العنوان Headlineأو مقدمات الأخبار والموضوعات فى البرامج الإخبارية الإذاعية .

وإذا كانت الوسائل الإعلامية تتفق في توظيف الموقع أو التشايع وكذلك المساحة والزمن، فإن العنوان بمساحاته المختلفة وأغاط أنواع الحروف ومقاساتها في الصحف، تتسم به الوسائل المطيوعة أكثر من الوسائل الإلكترونية الأخرى . وإن كانت مقدمات الأخبار يكن أن تعتبر مؤشراً للإهتمام بالأخبار في علائتها بوجود بعضها في هذه المقترعات وغياب البعض الآخر الذي يذاع في تفاصيل الأخبار .

ولذلك فإن حساب الأوزان وقيمة الموضوعات يعتمد على تقدير قيمة المناصر الثلاثة الموقع والمساحة والعنوان في الصحف، ويكتفى بالتبتابع والزمن في الوسائل الإلكترونية الأخرى كالآتي:

الموقع أو التعابع . قير الجرائد بين ماينشر في الصفحة الأولى وماينشر من نفس الموضوعات أو الأخبار في الصفحات الداخلية وكذلك المجلات بين مايتصدر المجلة من مواقع وبين ماينشر في مواقع متأخرة منها . وكذلك قير الوسائل الإلكترونية بين الأخبار على سبيل المثال من خلال ترتيب المرض والإذاعة، فما يناع أولا يعبر عن قيصة بالنسبة لما يليه بعد ذلك . وكذلك قير هذه الوسائل في عرض البرامج والدراما من خلال اختيار الفترات التي تتسم بكثافة المشاهدة أو الاستماع للعرض والإذاعة، ويكن ترتيب هذه الفترات في علاقتها ببعضها مثل الفترة الصباحية/ فترة الطهيرة/ الفترة المساتية/ فترة السهرة، وتقدير قيمة المرض والإذاعة في هذه الفترات بناء على نتائج بحدث وتقديرات المشاهدين والمستمعين التي تقوم بها الأجهزة أو الوكالات المتطهسة . قيمكن بناء على تقسيم المراقع إعطاء قيمة لكل موقع تعبر عن الوزن النسبي في هذا الإطار . ففي الجريدة على سبيل المثال يكن تقدير القيم كالآتي :

أعلى الصفحة الأولى ٤

- أسفل الصفحة الأولى ٣ - صفحة داخلية متخصصة ٢

وفي المجلة يمكن الاكتفاء بثلاثة مراقع فقط كالآتي :

- موقع مثلنم - مرتم ده را

- موقع متوسط - موقع متأخر

وينفس الطريقة يمكن تقدير قيمة الأخيار من خلال التتايع

- الغنة الأولس ٣ والتي قشل ثلث عدد الأخبار الأول

- الفئة الثانية ٢ والتى قفل ثلث عدد الأخيار الثانى - الفئة الثالثة ١ والتي قفل ثلث عدد الأخيار الثالث

ويكن تقدير قيم أرزان فرعية للأخيار الأولى في علاقتها بيعض : الخير الأول/ ثم الخير الثانر، فالثالث.... وهكذا .

وبالمثل توقيت العرض والإذاعة بناء على تقديرات المستمعين والمشاهدين، حيث تعطى قيمة أكبر للفترات الأكبر كنافة ثم التى تليها فترة السهرة (٤). ثم الفترة المسائية (٣) .... وهكذا ، وهذه كلها عبارة عن اجتهادات من الباحث يتم التحكيم عليها واعتمادها من الخبراء.

ولايؤثر في هذه القيم أو الأوزان ترحيل البقايا إلى صفحات أخرى أو مواقع تالية في الصحف حيث تعتبر البقايا في هذه الحالة إضافة إلى عنصر المساحة .

#### المساحة والزمن:

ويعتبر وضع التقديرات أو الأوزان لهذه العناصر أحد وظائف التحليل المبدئي الذي أشرنا إليه من قبل والذي يعتبر بشابة دراسة استطلاعية أو تمهيدية للتحليل . وفي إطار هذه الدراسة التمهيدية يقف الباحث على الحدود الدنيا والعليا للمساحة والزمن خلال الوثائق أو التسجيلات التي يبحث فيها فإذا كانت المساحات تتراوح بين أقل من  $_2$  عمود / ٥ سم حتى أكثر من ٢ عمود / ٥ سم فإنه يمكن بناء فئات للمساحة كل  $_2$  عمود وتعطى قيمة تنازلية بداية من المساحة المتوقعة الأكبر وهى أكثر من ٢ عمود على أساس درجة واحد لكل فئة عنها . حتى  $_2$  / أعمود درجة واحد تحتى  $_2$  / أعمود درجتان حتى  $_2$  / أعمود درجات .... وهكذا حتى ٢ عمود عشر درجات .... وهكذا حتى ٢ عمود ومضاعفاتها بنفس الدرجة .

وبالنسبة للمجلة يكن حساب المساحة - بالإضافة إلى ماسيق- بالنسبة الملوية لمسخحات الموضوع منسوية إلى عبد صفحات العدد الواحد، ثم تحول إلى قيم مطلقة، فالموضوع المنشور في ثلاث صفحات في مجلة عدد صفحات ٢٠ صفحة يصبح ٥٪ وتصبح قيمة ٥ درجات وصفحتان ٥ . ٣درجة رأريع صفحات حوالي ٧ درجة .... وهكذا . وينفس الطريقة يكن حساب زمن عرض الموضوعات على أساس فئات للمساحات الزمنية المتاحة لمفردات المحتوى الملاع بالدقيقة في الأخبار أو إذا الساعة في البرامج والدراما .

قإذا كان الزمن المتاح في الدراسة التسهيدية يبدأ بد ٤٠ ثانية للخبر حتى ثلاث وقائق فإنه يكن تقدير الدرجات بنفس طريقة تقدير المساحة في الجريدة . حتى ٤٠ ثانية ١ واحدة حتى ثلاث وقائق أو أربع .... وهكذا حتى ثلاث وقائق أو أربع دقائق أو أربع بالمتابق أو أكبر زمن الإذاعة الحبر أو عرضه . ويكن التقدير بنفس طريقة المجلة ، منسوبًا إلى الوقت الكلي للنشرة الإخبارية ثم تحويل النسبة المثوية إلى قيم مطلقة تكون أساسًا لبناء العلاقات الرياضية بعد ذلك .

أما البرامج الإذاعية والتليفزيونية فيسكن ترجيح المساحة الزمنية بوقت المرض أو الإذاعة . ويتم تقدير قيم تعبر عن كثافة المشاهدة حسب توقيت العرض والإذاعة مثل فترة السهرة ٤ درجات/ ثم الفترة المسائية ٣ درجات وفترة الظهيرة درجان والفترة الصباحية درجة واحدة . وبهذا يصبح هناك :

- تيمتان تدخل في حساب تقدير قيمة الموضوعات في المجلة هما الموقع والمساحة.
 - تيمتان تدخل في تقدير قيمة الأخيار في الراديو والتليفزيون هما التشايع
 والمساحة الزمنية .

٣- قيمتان تدخل في تقدير قيمة البرامج والدراما : الموتع أو فترة العرض والإذاعة
 وكذلك المساحة الزمنية

أما الجريدة حيث تسهم مساحة العنوان الرئيسى والعناوين الفرعية في تأكيد قيمة الموضوع وأهبيته . فيمكن تقدير قيمة مساحة العنوان بعد دراسة الحد الأدنى لنشر العنوان والذي يكون في حدود ٢سم/عصوه والحد الأعلى الذي يصل إلى ارتفاع ١٠سم/ ٨ أعمدة (العنوان العريض أو المانشيت). فيمكن تقسيم المساحات الني يحتلها العنوان في الخبر أو الموضوعات إلى فتات يعطى لكل فئة منها درجة تعبر عن قيمتها تتصاعد مع زيادة مساحة العنوان . من درجة إلى حتى ٢٠ درجة على سبيل المثال .

٤- وبذلك يدخل فى تقدير قيم الموضوعات أو الأخبار ثلاث قيم هى: الموقع ومساحة النص فقط لأتها ومساحة النص فقط لأتها في كثير من الأحوال لاتمير عن قيمة الأخبار مثل الموقع ومساحة العنوان فى الجويدة.

وبذلك يكن تقدير قيمة الموضوع الواحد (كرحدة تحليل) من خلال بناء الملاقة الرياضية بين العناصر التى تشارك فى تقدير قيمته سواء كان يجمع قيم هذه العناصر أو حاصل ضويها.

ويمكن حساب قيسة فئة الموضوع كلها في العينة محل الدراسة يجمع قيسة الموضوعات في كل الأعداد أو العينة الزمنية ثم قسمة هذا المجموع عدد مفردات العينة . فإذا رمزنا إلى الموقع بالرمز م ومساحة النص بالرمز س، ومساحة العندة ن .

فإن ق لوحدة التحليل (خبر أو موضوع) =  $_{\rm A}$  ×  $_{\rm W}$  ×  $_{\rm S}$  أو حاصل جمع هذه القيم إذا ما أراد الباحث التعامل مع قيم صغيرة العدد ق =  $_{\rm A}$  +  $_{\rm W}$  +  $_{\rm S}$ 

مجد (م + س + ع) ويكون ق ن (للفئة كلها) =

i

أما فى المجلة والأتجار الإذاعية والتليفزيونية حيث يكتفى بالموقع أو التتابع فقط فيمكن تقدير قيمة الخبر الإذاعي أو الموضوع فى المجلة بحساب حاصل ضرب الموقع × مساحة النص أو المساحة الزمنية .

ق لوحدة التحليل في المجلة (الموضوع) = م × س

وبنفس الطريقة يتم حساب قيمة الخبر الإذاغي في الرادير والتليفزيون، وكذلك حساب قيمة فئة الخبر كلها ، وحساب مراكز الإهتمام بناء على هذه النتائج . أما بالنسبة للبرامج والدراما فيكتفى ببناء العلاقة الرياضية لترجيح وحدات الزمن بوقت العرض والإذاعة الذي يشبه الموقع في باقى الوسائل الأخرى .

ويكن الإسترشاد بهذه الصبغ الرياضية المقترحة لتقدير قيمة الأخبار أو المرسوعات في محترى الإعلام ، أو اقتراح غيرها حيث لايعبر التكرار وحده عن الموسوعات في محترى الإعلام ، أو اقتراح غيرها حيث لايعبر التكرار وحده عن القيمة ولايسهم الوصف المنعزل لوسائل الإبراز والتأكيد في تقديرها أيضًا فون أن يتم الربط بينها في مثل هذه الصبغ لبناء العلاقة الرياضية بين القيم اللرعية التي تدخل في تقدير قيمة المرضوع أو الفتة كلها ، وتحدد بالتالى للباحث أين يقع مركز اهتمام وسائل الإعلام وأيضًا ترتيب هذا الاهتمام بالنسبة لفئات المحتوى التي يتم تقديها من خلال المرضوع كوحدة تحليل .

# قيباس الاقجاهبات في محتوى الإعلام

ريا كان من أصعب الظاهرات الإعلامية التى تواجه الباحث في مجال تحليل المحتوى هو تحديد الجانب الذي تأخذه الرسالة Direction أو الاتحياز bais ، أو الاتجاه Trend من قضية أو موقف معين تحديدا دقيقا من خلال المقاييس الكمية التي قيز منهج تحليل المحتوى .

ذلك أنه اذا كان من السهولة أن يقرر الباحث من خلال الدراسة الكيفية أو الانطباعية اتجاه الوسيلة أو المصدر، إلا أنه يصعب إقامة الدليل على هذا الاتجاه ودرجته وشدته دون إخضاع المحتوى وسماته للضبط الدقيق من خلال المقاييس الكبية، خاصة مع غياب المقاييس النمطية التي تجعل الباحث يقرر - بدقة وموضوعية - في وجودها مدى التفاق أو الاختلاق معها قهيدا للتقرير بوجود أو غياب الانجاء ودرجته وشدته، ولذلك نالت هذه المحاولات اهتماماً من الباحثين في مجالات بحوث تحديد الانجاء في تحليل المحتوى للرصول إلى صيغة رياضية تسهم في تخطى هذه الصعوبات، وذلك نتيجة الاعتقاد الراسخ لدى المفكرين بأن تداعى الأفكار والماني يعكس الاشعورياً ما يريد أن ينقله الفرد إلى الآخرين في شكل من أشكال المحتوى .

ررغم أن نشأة بحوث تحليل المحتوى ارتبطت بداية بدراسة الاتجاهات والرموز الدالة عليها، وأصبحت هذه الدراسات تمثل نسبة كبيرة من مجموع بحوث تحليل المحتوى . إلا أن هذه الدراسات كانت مشاراً للاجتهادات الذاتية، ولم يتم حتى الان الاتفاق حول أساليب تقدير درجة الاتجاه وشدته، لأن هذه الأمور تخضع في النهاية لطبيعة المشكلة وأهدافها والمحتوى الذي يتم دراسته .

# ومن خلال استعراض تراث دراسة الاتجاهات وثهاسها في بحوث تعليل المحتوى نرى:

 ان أهم ما يميز المراحل المنهجية لتحليل الاتجاهات وقياسها، أن الجزم بتحديد الاتجاه ودرجته، يتم كنتيجة لترميز البيانات والعد والقياس.

 إن كانت فئات الاتجاء تعدد بداية من خلال التحليل المبدش، إلا أن وصف الاتجاء قد يحتاج إلى استخدام معظم الفئات الشائعة لتصنيف المحتوى حسب فئات الاتحاء.

بس هناك حدود لمستويات الاتجاه، وإن كان أقلها المستويات الثلاثة (مؤيد pro)
 أو صحارض con أو صحايد (neutral)
 ولكن قد يصل الهاحث إلى استخدام
 مستويات أكثر حسب طبيعة البحث والبيانات المتاحة .

وقد قدمنا تصنيفا مقترحا لسقة مستويات في فئات الاتجاه، يمكن أن يصيغ الباحث أكثر أو أقل منها تهما لاحتياجات اللراسة .

ع- يكن الاسترشاد في توصيف فئات الاتجاه بالبحوث السابقة، دون أن تكون غطا
 ثابتا للترصيف، لاختلاف طبيعة الدراسات وبياناتها

ه - نظراً لأن تحديد الاتجاه يكون بشابة أحكام نهائية، فإنه لايجب الاكتفاء بوحدات
 التسجيل فقط كمشيرات لتحديد الاتجاه دون أن نأخذ في الاعتبار وحدات السياق

حتى تكون الأحكام صادقة .

١- استثارة المقاييس الكمية التى تصلح لتحديد الاتجاهات ودرجتها من خلال عد
 الرموز وقياسها أمر مرهون بههارة الباحث فى تأكيد صدق النتائج وثباتها
 وطبيعة البحث وبياناته.

وتبدأ عملية تحديد الاتجاه يوضع توصيف لكل اتجاه من خلال التحليل المبدئي الكيفي، واختيار المشيرات التي تتخذ كمواصفات لفئات الاتجاه التي سوف يتم تحديدها وقياسها . وحتى يتوفر عامل الصدق والموضوعية في تحديد هذه المشيرات فإن الباحث يجب أن يلجأ إلى المحكمين وذوى الخبرة للتأكد من تعبير المشيرات عن الاتجاهات المحدة قبل القيام بترميز هذه المشيرات وعدها أو قياسها .

وبرى كارنى (T.Carney 72:180-181) أن الانحياز (الاتجاه) يكن أن يأخذ شكل التعبير المباشر أو غير المباشر، ويكن أن يشار إليه من خلال الكلمات أو وجهات النظر والمراقف .

قمض البحث اللفظى المباشر يكون من خلال عدد تكرار القيم والأحكام الاصطلاحية المستخدمة، وفي عرض وجهات النظر أو المواقف يكون بتبحليل أساليب تبنى هذه المواقف أوجهات النظر.

أما في غير المباشر فيتم اللفظي من خلال توالى التفاصيل الخاصة يتبوير الأحداث وفي المواقف من خلال السمات الدالة على الحث والتبحريض المؤيدة أو الممارضة.

| قير مهاشر                               | مهائسر                         | المعرى |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| تتابع التفاصيل الخاصة<br>يتبرير الأحداث | القيم والأحكام<br>الاصطلاحية   | لقظى   |
| الحث والتحريض المؤيد<br>أو الممارض      | تينى وجهات النظر<br>أر المواقف | المرتف |

وهذه الأمور مرهونة بكفاية الإطار النظرى للدراسة، وكفاية التحليل الميدثى، وألفة الباحث مم بيانات التحليل والدراسة .

ويجمع الباحثون في تحليل المحتوى على أن تكرار الرموز وحده لا يكفي في

تحديد الاتجاهات، ويجب أن نضيف إلى ذلك بعدا آخر للاتجاه وشدته أو كشافته Intensity والتى تقيس قوة الرأى أو مدى الاقتناع به، فعيارة «السلام هو السبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة» تقل في قوتها عن عبارة «السلام هو أفضل السبل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة» وهذه أقل من عبارة «السلام هو السبيل الرحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة» .

فعلى الرغم من أن التكرار سيعطى وزنا متساويا لهذه العبارات الثلاثة الدالة على الإقياء . إلا أنه من الراضع أن قرة اللفظ والمعانى المستخدمـة فى التأكيد تختلف فى كل عبارة عن الأخرى .

وكذلك يكن أن تشير المتغيرات الخارجية للمحتوى إلى التباين في درجة الاتجاه رشدته في حالة اتفاق تكرار النشر.

ولبست هناك مقاييس ثابتة لتحديد شدة الاتجاه، ولكنها من الأمور التي ترتبط بهارات الباحث واستثارته لأساليب تنفق مع طبيعة البحث والمحتوى، مع الاسترشاد بالقاييس المستخدمة في البحوث السابقة وتكييفها مع طبيعة البحث وأهدائه.

وهناك العديد من العلاقات الرياضية التى استخدمها الباحثون (سواء من خلال التكرار أو موازين التفضيل في قياس الشدة) لتحديد الاتجاهات ودرجتها وشدتها .

وأبسط هذه العلاقات هي النسبة المؤيدة لمقاييس الرموز الدالة على الاتجاه منسوبة إلى عدد الرموز الكلية .

فإذا كان لدينا ١٠٠ تصريح أو عبارة في المحتوى، وكانت عدد التصريحات المؤدة ١٠ وغير المؤيدة ١٠ والمحايدة ١٠ والعبارات التي لا تحمل اتجاها ١٠، كان الاتجاه المقرى ١٠ رالحايد ١٠ رالحايد ١٠ رالحايد ١٠ رالاتجاه الصفرى ١٠ /ر

وقد استخدم جان وليام لابيير Lapierr, J.W في دراسة «التفطية الإخبارية عن درلة اسرائيل في الصحف اليومية الكبرى»(السيديس ٧٣: ٩٤-٩١) مقياسا مبسطا للوصول إلى نسبة المبارات التماطفية مع العبارات العدائية من خلال العلاقة بينهما كالآتى:

وتفسير النسبة الناتجة لكل موضوع على أساس القواعد التالية، اذا كانت النسبة أعلى من واحد صحيح فمعنى ذلك أن العبارات التعاطفية تزيد عن العبارات العدائية واذا كانت واحد صحيح فهناك تعادل بين العبارات التعاطفية والعدائية، وإذا كانت أقل فالمرزان عبل لصالح العبارات العدائية.

أما ريتشاره باد (R. Budd 67: 56) فيقيم علاقة تضم كل وحدات المحتوى يا فيها الوحدات التي ليس لها علاقة بالاتجاهات .

فمعامل الاتجاه يحسب كالآتى:

مربع عدد العبارات المؤيدة - عدد العبارات المؤيدة × المعارضة معامل التأييد = \_\_\_\_\_\_\_ عدد وحدات المحتوى الكلية × عدد الوحدات التي تحمل الجياها

مربع عدد العبارات المعارضة – عدد العبارات المربدة × المعارضة معامل المعارضة = \_\_\_\_

عدد وحدات المحترى الكلية × عدد الوحدات التي تحصل المجاها فإذا كان لدينا ١٠٠ وحدة في المحترى ، منها ٧٠ وحدة مؤيدة، ١٠ معارضة، ١٠ محاددة ، ١٠ وحدة لا تحمل المجاها .

$$1. \times 7. - 7(7.)$$
 فإن معامل التأييد =  $-2.1 \times 7.$ 

ويمكن من خلال نتائج العلاقات الرياضية بين الانجاهات (كما سبق توضيحه) بناء المجالات بأنراعها ودراسة منعني الانجاء خلال الإطار الزمني للدراسة بما يفيد في الاستدلال أو التنبؤ بالانجاهات في موضوع البحث.

### تحليسل محتسوى الرموز غير اللفظية

تتمدد الرموز الاتصالية التى تعتمد عليها وسائل الإعلام في صياغة الرسائل الإعلامية التي تتفق وخصائص جمهور المتلقين . فهي لا تعتمد فقط على الرموز اللفظية وحدها، لكنها تعتمد أيضًا على رموز أخرى غير لفظية تقوم بدور كبير في تأكيد المعانى والأفكار التي تمكسها الرموز اللفظية من جانب، أو تنفره بنقل معان وأفكار مستقلة في رسائل خاصة بها .

نالصحف تمتمد على الصورة الصحفية والرسم بأنواعه وعناصر البناء الشارئ أو إثارة الشكلي للصفحات التي لايقف دورها عند وظيفة جذب انتهاء القارئ أو إثارة الاتمامه، ولكن يتم قراءة الرموز التي تتكون منها الصورة أو الرسم والتكوين وما يحمله من أفكار أو معان، أو بجسد أبعاداً مضافة، أو يركز على شخصيات ووقائم معينة .... وغيرها من الوظائف الإتصالية التي يمكن أن تقرم بها عناصر الصورة أو الرسم أو البناء الشكلي . وكذلك الصورة في الخير التليفزيوني التي يمكن أن تقرم بها يمشتها المستقلة، وتجسد هذه الرطائف من خلال تجزئ عناصر الصورة ووصفها في إطار أهداف محددة مسبقاً .

وإذا كانت الصورة في الخبر التليفزيوني تغضع للدراسة التعليلية أيضًا بوصفها تكوينًا يتم وصف عناصره، فإن البرامج التليفزيونية والدراما يعتبر المشهد بكاملة تكوينًا يضم الرموز اللفظية التي تأتى على لسان المشاركين والرموز غير اللفظية التي تأتى على لسان المشاركين والرموز غير ودلالات النصوز اللفظية، مثل عناصر الحركة في المشهد، أو الديكور، أو الاكسسوار، وتأثيرات الإضاحة. ويجيرها من العناصر التي يعتمد عليها مخرجو هذه البرامج أو المشاهدة الدرامية في تأكيد المعاني أو الاستقلال بمعان ودلالات خاصة.

وهذه الرسوز غير اللفظية التي تعتبر عناصر أساسية في بناء الرسالة
 الإعلامية، يتم دراستها أيضًا في إطار أهداف تحليل محتوى الإعلام ووظائفه، مع
 مراعاة الآتى:

- تحديد الهدف العام من تحليل الرموز غير اللفظية، والتفرقة بين هدف تأكيد المعانى الخناصة بالرموز اللفظية أو دراسة المعانى التي تقدمها الرموز غير اللفظية في إطار مستقل . لأن ألهدف الأول يفرض على الباحث الالتزام بصباغة عملية الترميز في إطار مشترك يجمع بين الرموز اللفظية وغير اللفظية . مثل تحديد الفتات وأسلوب التصنيف . بينما يترك الهدف الثانى الحرية للباحث في صباغة فئات جديدة تنسم بها الرموز غير اللفظية مثل الوظائف الخاصة بالصورة والرسم والتي يعكسها التكوين واللون والعلاقات ... وهو ما لانجده بشكل مباشر في البناء اللفظي .

- يعتبر من ضرورات تصنيف الرموز غير اللغظية تحليل عناصر التكوين أولاً للخروج بدلالات تقرد الباحث إلى التصنيف، حتى وإن جاء ترتيب التصنيف في عملية الترميز في البداية . وعلى سبيل المثال لايتم وصف الصورة الإخبارية التليفزيرنية في الإتجاه المؤيد أو المعارض مالم يتم وصف عناصر التكوين أولاً لتشير بعد ذلك إلى الاتجاه . وكذلك التفرقة بين الصورة التاريخية والجمالية في الصحف لايتم إلا بعد دراسة عناصر التكوين التي تشير إلى أي منها .

وبذلك لا يكفى العنوان اللفظى الذي يتصدر مثل هذه الرموز ليكون دليلاً إلى التصنيف أو الوصف .

وهذا يفرض على الباحث التفرقة بين الصفات التي يتم من خلالها التصنيف،
 وخصائص الصفات التي يتم عدها وقياسها لأغراض الوصف.

- تدخل المتغيرات الأخرى فى تقدير قيمة الرموز غير اللفظية أو تحديد مراكز الإهتمام بها فى الوسيلة الإعلامية - وهى نفسها السابق الإشارة إليها من قبل - مثل الموقع والمساحة ويتم التعامل بحدر مع متغير العنوان بإعتباره بنامًا لفظيًا قد يؤثر فى عملية الوصف والتصنيف بينما لايعكس بدقة خصائص الصفات أو عناصر التكوين .

- مراعاة أن الرموز غير اللفظية في وسائل الإعلام ليست مجرد بناء لعناصر فقط

مثل صورة لقاء لعدد من الشخصيات، ولكنها تكوين وصياغة هادقة للعلاقات بين العناصر وبعنضها، ولذلك يجب أن يهتم الباحث بمركز التكوين والعسق والعلاقات التي يمكن أن تشير إلى دلالات ومعانى تختلف قامًا عن مجرد وصد العناصر فقط.

وعلى سبيل المثال صورة رئيس الجمهورية فى خبر تليغزيونى تقدم رئيس الجمهورية يتحدث على المنصة، تختلف عن أخرى تعكس حجم الحضور وملامح التأبيد .

- مراعاة السياق الخاص بالنشر والإذاعة في عملية التصنيف ورصد خصائص بناء الرموز وتكوينها . وعلى سبيل المثال تختلف دلالة الصور الخاصة بالمآذن في علاقتها بالمعق الذي يعكس إمتدادها إلى السماء، عن الأخرى التي تكون في إطار البناء الكلى للمساجد . فتشير الأولى إلى البعد الروحى في النشر والإذاعة، بينما تشير التالية إلى البناء والعمارة الإسلامية .... وهكذا .

- مراعاة السياسة الإعلامية للمؤسسات التى تتعكس على نشر الرموز غير النظية وإذاعتها، وبالتالى يتم الرصف دوصد الخصائص والتكوين في إطارها . مثل تفسير صورة رئيس دولة معادية يربت على رأس حيوان أليف . فهذه الصورة يتم تفسيرها في إطار السياسة الإعلامية من جانب والسياق العام للنشر والاذاعة من جانب آخ .

وقد قدمت أدبيات الدراسات الإعلامية المديد من البحوث والدراسات التى احتمت بتحليل مثل هذه الرموز غير اللفظية وبصفة خاصة الصورة الصحفية ووضعت العديد من الأسس والمبادئ الخاصة بتحليل الرموز غير اللفظية يمكن الإشارة إليها بالآتى:

١- رصف الرموز وتصنيف الصفات في فقات: وهذا الرصف قد يتفق مع الفئات الشائع استخدامها في التحليل مثل وصف الموضوع أو الوظائف أو الإنجاء . أو تحديد الصفات من خلال فئات تصنيف الرموز ذاتها مثل التصنيف إلى رموز دالة على الشخصيات وأخرى على الوقائع والأحداث، أو رموز تاريخية وأخرى معاصرة، أو رموز واقعية وأخرى تعبيرية .... وغيرها من الصفات التي يمكن أن يستثيرها الباحث في إطار الأهناف التي يسعى إلى دراستها .

٧- وصف خصائص الرموز غير اللقطية: مثل عناصر التكرين وأبعاده وأدواته الننية والتي تمثل وحدات التحليل التي يتم عدها لأغراض الرصف والتصنيف. فرصف الصوره في الخبر التليفزيوني أو الصحفي بأنها مؤيدة أو معارضة يكون من خلال وصف عناصر الصورة والحركة والانفعالات الخاصة بالأفراه . أو رصف العناصر وخصائصها مثل التركيز على حركة المرور وانتظامها أو التكدس والزحام الخاص بالسيارات على الطرق كدليل مؤيد أو معارض، أو رصد الطرق والشوارع وحالتها للدلالة على النظافة أو العكس... وهكذا . وكذلك تعكس الطوابير أمام مستودعات أنابيب البوتاجاز مفهرم الأزمة بينما تعكس نفس الطوابير في محطات المواصلات العامة مفهرم النظام، ولذلك يجب الدقة في وصف العناصر والتكرين والعلاقات في الرموز المنشورة أو المذاعة بإعتبارها مؤسوات أو خصائص للوصف العام والتصنيف الذي يتحذذ دليلاً للحكم والتفسير بعد ذلك .

وقى هذا الإطار يجب أن يراعى الباحث فى رصد العناصر وخصائصها السياق الذى يحكم انتاج الرموز غير اللفظية ونشرها أو إذاعتها – وهو ماسبق أن أشرنا إليه – وذلك للرصف الدقيق للرموز بصفة عامة وعناصرها بصفة خاصة ، وهو مايتفق مع مفهوم وحدات التحليل ورصدها فى إطار وحدات السياق فى تحليل المه : اللفظية .

ونى إطار التفرقة بين الصفات والخصائص - الفتات ووحدات التحليل - يراعى الباحث التفرقة بين الوصف العام للرمز دون رصد الخصائص مثل تصنيف الصور الصحفية أو التليفزيونية على أساس الموضوع سياسية/ أو عسكرية/ رياضية... على سبيل الثال . أو الوصف من خلال رصد خصائص الرموز أو رصد عناصرها وخصائصها، مثل التصنيف إلى إنجاهات مؤيده ومعارضة من خلال وصف عناصر الصورة في الحالتين وتكرينها وعلاقاتها واتخاذ نتائج رصد العناصر دليلا إلى وصف وتصنيف الرموز ذاتها .

٣- العدو القيهاس: يعتبر رصد تكرار النشر والإذاعة وتسجيله هو الأسلوب المناسب لتقرير النتائج والتفسير في حالة اعتبار وجود أو غياب الصفة أو اللغة التضير في حالة والكم من خلاله .

ويتم العد على الرمرز ذاتها لتقرير الصفات والتصنيف حسب فئات الوصف والتصنيف، أو يتم على العناصر وخصائصها في حالة اتخاذ الأخيرة دليلاً إلى التصنيف. مثل عد العناصر التي تشير إلى الغوضي أو النظام كدليل على وصف الرمز في إطار الاتجاه. أو رصد العلاقات بين العناصر كدليل على وصف الرمز في إطار التهم ... وهكذا .

أما في حالة الإعتماد على متغيرات أخرى للحكم بقيمة الرموز أو درجات الإمتمام بها . مثل المساحة والموقع فيهتم الاستفادة من الأساليب والعلاقات الرياضية السابق الاشارة البها في محليل الرموز اللفظية .

ويصفة هامة يمكن أن تقرر أنه ليس هناك أسلوب لتحليل الرمرز اللقطية رآخر لتحليل الرمرز غير اللفطية تحليلاً كمياً ، تختلف بينهما اخصائص والخطرات الإجرائية، ولكن الأسس والمبادئ الخاصة بالتحليل ويصفة خاصة عملية الترميز تعتبر واحدة في الحالين .

ولكن الأخيرة تحتاج إلى جهد كبيرقى تحديد خصائص الرميز وأساليب بنائها وتكويتها وتشرها أو إذاعتها كصدخل أساسى في صهافة خطة الترميز والقيام بإجراءات التحليل واستخراج النتائج، وهوما يحتاج من الباحث إلى إجراءات صارمة ودقيقة للتحكيم على صدق الترميز وثباته. حيث تعتير الذاتية في الحكم على هذه الرموز وتقييمها من أهم الحسائص

### تحليسل المحتسوى والدراسات اللفوية

تتصدر الصعوبات الخاصة بتحليل محتوى الإعلام، صعوبات السيطرة على أدرات اللغة التى يتم فى إطارها تحليل المحتوى . ذلك أن ضعف قدرة الباحث فى التعامل مع أدوات اللغة والخلط بين المفاهيم الخاصة بخصائص تحليل المحتوى وعلاقاته ، وتحليل خصائص لغة الإعلام، يؤدى ذلك فى النهاية إلى تحيز النتائج وعلاقاته ، وتحليل حسائص لغة الإعلام، يؤدى ذلك فى النهاية إلى تحيز النتائج وغباب صدق التحليل و ولاحة وغباب صدق التحليل و ولذلك كان حديثنا عن التفرقة بين وحدة التحليل ووحدة السياق، أو التفرقة بين وحدات اللغة المختلفة والتحليل فى إطارها كمطلب أساسى للخريج بالنتائج الدالة على المعنى والمغزى الخاص بإستخدام وحدات لفوية معينة فى وقت وبيئة معينة .

ويجب على الباحث أيضًا الاستفادة من القواعد والإجراءات المنتظمة الخاصة بالدراسات اللغوية الدراسة الأساليب والمفردات والمسانى تجنيًا لإصدار الأحكام الذاتية على الأعمال الفكرية والأدبية بصفة عاصة والرسائل الإتصالية بصفة خاصة .

وتعتبر ميادين دراسة الأسلوب Seyle ودلالات Semantic الرموز اللنظية تجسيداً لهذا الإنجاء في توظيف المنهج العلمي، بعد أن كانت تعتمد قبل ذلك على الإنطباعات الشخصية أو التقديرات الذاتية للتاقد أو الهاحث في هذه الميادين .

وتؤكد هذه الدراسات في نفس الوقت على أهمية الاستدلال Making Inference في دراسة محتوى الإعلام . ذلك أن هذه الدراسات شأنها شأن تحليل المحتوى يكن أن يتم أيضًا على الرموز اللفظية في محتوى الإعلام .

### تحليل الأسلوب اللغوى

تقترب الدراسات الخاصة بتحليل الأسلوب في خصائصها وخطواتها المتهجية من تحليل المحترى، خاصة أنها تهتم أيضًا بدراسة الرسائل الإعلامية - بجانب الكتب والمقالات وغيرها - للكشف عن الخصائص المميزة لأسلوب الكتابة والكاتب والبيئة أو العصر الذي كتبت فيه الرسالة.

ويفرق بينهسما مبدون ينش (& W.Brooks 70:316) أن تحليل المحتوى يهدف إلى التعرف على الحسائص (W.Brooks 70:316) أن تحليل المحتوى يهدف إلى التعرف على الحسائص الدلالية في الرسالة ويجيب على السؤال ماذا، حيث يتم الاستدلال عن نوايا القائم بالاتصال وتأثيرات الاتصال، بينما يهدف تحليل الأسلوب إلى التعرف على مظاهر النحو والصرف وبناء الجملة ويجيب على السؤال كيف....؟ في بناء الرسالة الاتصالية.

ومهما كان الإختلات في تعريف الأسلوب، قائد لايؤثر في تعريف تحليل الأسلوب الذي يستهدف الكشف عن الخواص اللفوية للأسلوب، من خلال تجزئ النص إلى وحدات حرفيه (الكلمة والجملة والفقرة والعبارة وأدوات الفصل والربط وغيرها من الرموز اللفوية) قابلة للعد والقياس سواء الأغراض الوصف المجرد لهذا الأسلوب أو الأغراض المقارنة أو تفسير اختيار الكاتب تحسائص الأسلوب.

والباحث قد يكتنى بوصف النص من خلال خصائصه الأسلوبية، أو يعزو هذه الخصائص الأسلوب إلى ذاتية أو شخصية الكاتب، أو تأثيرات القارئ بوصفه متلقبًا للمادة المكتوبة وهذه الأهداف التي قفل إتجاهات للبحث توضع أهمية تحليل الأسلوب التي يمكن إيجازها في الآتى : (أحصد الشايب ١٢٢:٧٦ - 8 شكرى عاد AL-۲۲:۷۹ (W.J.Paisley & Jn.G.Gerbner 9) 18:۸

- تظهر أهمية تحليل الأسلوب فى التعرف على شخصية الكاتب، ذلك أنه مع وهذة الموضوع واختلاف الكتاب نجد اختلاقا فى الأسلوب وفى الفن الواحد حيث نجيد لكل منهم طابعًا خاصًا فى تفكيره وتعبيره وتصويره، حتى أنه قيل «الأسلوب هو الأدب، أو الكاتب أو الرجل».

التعرف على الأسلوب كخاصية جماعية، في وقت ومكان معين . فهذه السمات لاتكون قردية ولكنها تكون إجتساعية أيضًا، فنجد العصور الأدبية ذات خصائص شاتعة بين أفرادها ، تخالف العصور الأخرى، وتجد للشعب الواحد خصائص تميزه عن غيره ترتبط بلفته واستخداماته لها بوصفها طرقا للتعبير تختلف من جماعة إلى أخرى .

وتتنق إتجاهات تصنيف تحليل الأسارب مع تصنيف تحليل المحتوى إلى وصني Discriptive واستدلالي Inferential أيضًا .

وجناك تصنيف للدراسات الإسلوبية إلى عدد من الأتواع، منها على سهيل المثال: الدراسات الأسلوبية للقواتين اللغوية العامة لأغراض المقارنة، وكذلك الدراسات الأسلوبية التى تتناول لفة بعينها – اللغات القومية – لأغراض الوصف والتعرف على الحصائص اللغوية السائدة في هذه اللغة .

وهناك نرع آخر من الدراسات الأسلوبية هى الدراسات الأسلوبية التكوينية أو الفردية التى ترتكز على تحليل «الوظيفة» التى تقوم بها الظاهرة الأسلوبية بالنسبة إلى الكتاب أو الكاتب أو العصر أو الفن، وهى تختلف عن الدراسة الوصفية فى أن الأخيرة تحدد الظاهرة الأسلوبية وتسرد إمكانياتها فحسب . وهذا التقسيم لا يضع حدوداً فاصلة بين هذه الأنواع المختلفة من الدراسات، نظراً لاستحالة أو صعوبة الفصل بينها فى الواقع التطبيقي (شكرى عياد ٢٠١٧-٥-١٥) .

وهذه التقسيمات النظرية للدراسات الأسلوبية تقترب أكثر من الهدف الذي يسمى إليه الباحث في تحليل الأسلوب، الذي يقوم على القياس الكمى للخواص اللفرية بعد أن قطع فيه اللغويون شوطًا كبيراً.

وأصبح البعد الإحصائى فى دراسة الأسلوب من المعايير الموضوعية الأساسية التى يكن استخدامها فى تشخيص الأساليب، وقييز الفروق بيتها، وبكاد بنفرد بين المايير الموضوعية بقابلية استخدامه فى قياس الخصائص الأسلوبية، كاننا ما كان التعريف الذى يتبناه الباحث للأسلوب أو الطراز التحوى الذى يستخدمه (سعد مصلوح ١٠ ٢٠).

### تحليل الدلالة ودراسة المعنى

ومن جانب آخر يهتم علم الدلالة Semantic يدراسة المعنى، فهو ذلك الغرع من علم اللغسة الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفسرع الذي يدرس الشسروط الواجب ترافرها في الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى (أحمد مختار عمر ٨٢ : ١١ – ١٧ ٤ جرن لابنز ٨٠ : ٩) .

وبذلك تختلف دراسة الدلالة عن الدراسة الأسلوبية في أن الأخيرة تهتم بدراسة الخصائص اللغوية المختلفة ذات الدلالة الواحدة، بينما تهتم دراسة الدلالة بالمعاني أو الدلالات المختلفة .

وتساعد دلالة الألفاظ الباحث في الكشف عن الأتواع المختلفة من المعاني - بالإضافة إلى الكشف عن لغة الاتصال السائدة - التي يكن من خلالها الاستدلال عن العديد من السمات الشخصية والظروف الإجتماعية للكاتب والبيئة الجغرافية، وغيرها من الاستدلالات التي يكن الكشف عنها من خلال التعوف الدقيق على معاني الرموز المستخدمة .

رما يدعم أهبية دراسة دلالة الألفاظ والتى أصبح يطلق عليها التحليل الدلالى كان التحليل الدلالى Semantic Analysis ما يدعم أهميتها وجود العديد من الأنواع للممانى التى يكن أن تشير إليها الألفاظ أو الكلمات، أو الرموز اللفوية بصفة عامة . ومن هذه الأنواع مايلى (أحمد مختارعس ١٣٠٠٨-٤٠) .

- المعنى الأساسي أو الأولى أو المركزي، ويسمى أحيانا المعنى التصوري أو المفهومي

Conseptual Meaning أو الادراكس Consitive ، وهذا المعنى هو العسامل الرئيسي للإتصال اللغوى، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة، وهي التفاهم ونقل الأفكار، ويشتوط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى الأساسي . ويطلق عليه أيضًا، المعنى الصريح، وهو المضمون الإخباري أو المنظني المباشر .

- المعنى الإضافى أر العرضى أو الثانوى أو الضمنى، وهو المعنى الذى يلكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب المعنى التصورى أو المفهومى، فيتجارز المعنى الصريح المجرد ، فكلمة حوت على سهيل المثال ترتبط فى معناها الصريح أو المفهرمى بالمخلوقات البحرية، لكنها تتجاوزها فى معناها الضمنى إذا أشارت إلى الأثانية المفرطة .

وهذا المعتى زائد على المعتى الأساسى، وليس له صفة الثبات والشعول، وإما يتغير بتغير الثقافة، أو الزمن، أو الجبرة .

- المنى الأسارين: وهو المنى الذى تكشف عنه اللفة بالنسبية للظروف الإجتماعية للكاتب، مثل رصد مفردات معينة تدل على الموظن، أو الطبقة الإجتماعية، كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل الشخصية، والتخصص، ورتبة اللفة المستخدمة، وغيرها من السمات الشخصية أو الذاتية، والبيئة والإجتماعية.

- المعنى النفسس أو الانفعالي، وهو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد، متأثرا بالمعاني الذاتية النفسية للألفاظ عند الكاتب في زمن الكتابة .

المنى الانعكاسى، وذلك عندما تستخدم الكلمة في معنى يختلف عن المعنى القريب لها، فتسعى حينئذ إلى تنفير القريب واحلال آخر مكانه، مثل استخدام كلمة بشر في غيير معناها في الآية القرآنية وفينشرهم بعذاب أليم» -آل عمران ٢٠).

المنى التنظيمي، والذي يظهر من خلال ارتباط الوصف يوصوف معين، وغم كثرة المرادفات في الوصف، مثل كلمة خسوف، وكسوف فالأولى ترتبط في المعنى بالقسر فتقول خسوف القسر، والثانية بالشمس كسوف الشمس، وكذلك شجاع، ومقدام، فالشجاعة يمكن أن تنسب إلى القول والعمل، بيتما ترتبط صفة مقدام في العمل أكثر...وكذا. المتى الرتبط ببتاء الجملة أو العبارة، وذلك مثل الاختيار بين تركيبات تحوية
 مسموح بها مثل المنى للمعلوم والمبنى للمجهول، وكذلك تنظيم الجملة وترتيب
 الكلمات وابرازها وتأكيدها.

وهذه الأنواع المختلفة للدلالة ترتبط أكثر بالدلالة الضمنية، التى تدخل في كل هذه الأنواع عدا المعنى الصريح أو المفهومي، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية دراسة دلالة الألفاظ والرموز اللغوية للكشف عن المعنى المستهدف، الذي يفيد في صحة اختيار وتحقيق المشكلات المنهجية المرتبطة بالموضوعات الصحفية المنشورة.

ويهتم التحليل الدلالي ببيان معاني المفردات، وذلك حين تعمل الرحدات اللغوية كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغوية، وهو ما يطلق عليها العاني المجمية Lexical Meaninges التي ركزت على دراستها المناهج اللغوية المختلفة في دراسة المعد...

# استخسدام الكمبيوتسر في تحليل محتري الإعلام

يمتبر المبحث السابق - تعليل المحترى والدراسات اللغوية - مطلبًا ضروريًا للتحديد الدقيق لاستخدام الكمبيوتر في تحليل محترى الإعلام .

ومنذ منتصف الستينات في أعمال فيليب ستون وزملاته .Ph.J.Smone et al., ه يورج جرينر وزملاته G.Gerbner et وجريح جرينر ورج جرينر ورج على ورج جرينر ورج على ورج على ورج على ورج على والمعدن والمؤسسات العلمية . منذ هذه الفترة تصاعد المحديث عن استخدام الكمبيوتر في المعدن والمؤسسات العلمية . منذ هذه الفترة تصاعد المحديث عن استخدام الكمبيوتر في تعليل محدوى الإعلام .

ولكن مع الدعوة إلى استخدام الكعبيوتر في هذا المجال فقد كان هناك اتفاق على مجالات الاستخدام في تحليل المحتوى وغيرها من البحوث السلوكية في الآتر :

- تنظيم التحليل الإحصائي للبيانات وتحديد خطواته وإجرا اته .

- اختبار الفروض العلمية وتحقيقها من خلال العلاقات والنتائج الارتباطية، ومقارنتها بالنماذج. وفى إطار الكمبيوتر فإنه يقوم - بجانب ذلك - بالعمليات الخاصة بما لجة البياتات وبصفة خاصة نقل البياتات من موقع إلى آخر، الإضافة والحذف والتقسيم والتصنيف، إجراءات المقارنة الكمية.... وغيرها من العمليات التي تتم على البياتات التي تم تخزينها وقتل مدخلات البرامج المعنة لهذا الفرض للخروج بالنتائج المستهدفة التي قتل المخرجات بالنسبة لهذه البرامج بالإضافة إلى قيام الكمبيوتر برصد التكرارات وتقدير المتوسطات والنسب المتوية والترتيب وتنفيذ اختيار العلاقات والتحليل العاملي، وترتيب البيانات في بناءات وأشكال احصائية . وكل هذه العمليات تتم على البيانات التي جمعها الباحث بنقسه وتشمل المساحات والقرات ورصده للمادة الخام بناء على التصنيف وتحديد وحدات التحليل التي قام باعدادها الباحث.

وابتداء من استخدام البطاقات المنقوبة وحتى الرصد والتخزين والمعالجة واغروج بالنتائج الإحصائية على الشاشة أو مطبوعة، فإن الأمر فى هذه الجالة لايزيد عن برنامج لمعالجة البيانات التى يجمعها الباحث بنفسه للخروج بنتائج كمية ومعالجات احصائية تتفق ونتائج التحليل .

وفى إطار الرظيفة السابقة - حتى من خلال البرامج المتطورة - فإن الكميبوتر لا يقرم بعملية التحليل لكته يوفر الرقت والجهد الخاص بالرصد وإجراء العمليات الإحصائية المعدد الخاصة بيناء العلاقات بين نتائج لرصد .

ومع التطور في بناء المعاجم والقراميس وتصميم البرامع الخاصة بها خصوصاً مع الترسع في الاستزادة بالمعارف الخاصة بالأساليب المنهجية للتحليل الدلالي مثل علي السياق، وتحليل حقول الدلالة . فقد أغرى ذلك الباحثون على تطوير برامج خاصة لتحليل المحتوى ينفذ من خلال برامج الكمييوتر، خصوصاً مع تطوير انتاج أجهزة النقل والمسمح إلى الكمييوتر التي يمكن أن تسهم في نقل صور كاملة لصفحات التحليل والتعامل معها بالتقسيم والتهنيف ورصد تكرار الوحدات داخل هذه الصفحات أو رصد المراقع والمساحات في إطارها. وذلك من خلال البرنامج المعد الهذا الغرض مستخدماً إحدى لغات التأليف السائد استخدامها .

وقد يبدو بناء هذا البرنامج سهلاً وميسوراً ويحقق أهداف التحليل، إلا أنه يمكن للوهلة الأولى طرح السؤال الخاص بصلاحية البرنامج للتعامل مع أوعية أخرى للتحليل ترتبط بسياقات أو بيئات ثقافية مختلفة حتى لركانت فى المجتمع الواحد، مثل تناول صحف المعارضة لنفس الأفكار وينفس وحدات التحليل فى إطار سياق لغوى مختلف باختلاف السياق الثقافى . مثل الليد الطولى للأجهزة التى قد تمنى القدرة على تحقيق الأهداف بينسا قد تعنى لدى المعارضة انتشار الرشوة والنساد . وغيرها من أشكال السياق المختلفة مثل السياق العاطفى، أو سياق المؤتف أو السياق التقافى وكلها تؤثر تأثيرا بالفا فى اتجاه الرصد والتحليل ونتائجه والذى يجب أن يوضع فى الاعتبار عند التعليل . وهو ماسبق الإشارة إليه فى ربداية هذا القصل بوهذات السياق .

ولذلك فإن بنا - البرنامج بحيث يشمل كل أشكال السياقات المختلفة التي يكن رصد وجود وحدة التحليل في إطارها يعتبر أمراً بالغ الصعوبة، حتى لو تجاوزنا عن تعدد المماني الدالة على الكلمة أو الرمز الواحد في اللغة الواحدة أو تعدد الرموز التي تشير إلى معنى واحد مثل الشجاعة/ الإقدام/ الجسارة . وغير ذلك نما يشير إلى الصحوبة البالغة في بناء برنامج يصلح للاستخدام مع كل السياقات والدلالات والمواقف التي يتطلبها التحليل وأهداقه .

إلا أن أكثر ما يشجع الباحثين على تأييد الدعوة إلى يناء برنامج كمبيوتر يصلح استخدامه لتحليل معتوى الإعلام، هو الأسلوب الخاص بتحليل حقول الدلالة يصلح استخدامه لتحليل معتوى الإعلام، هو الأسلوب الخاص بتحليل حقول الدلالة تمتصد على مدخل أو نظرية حقول الدلالة ويين الحاجة إلى بناء برامج لتحليل محتوى الإعلام . ويرى مدخل أو نظرية حقول الدلالة أن التعرف على معنى الوحلة الدلالية يقتضى التعرف على معنى الوحلة الدلالية يقتضى التعرف على مجموعة الوحدات (الكلمات) المتصلة بها في الحقل الدلالي هو عبارة عن مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام بجمعها – المصطلح العام، الفهرم-أو هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة .

وهذف تحليل الحقول الدلالية هو جمع الكلمات التي تخص حقلاً معينًا والكشف عن صلاتها الواحد بالآخر، وصلاتها بالمصطلح أو المفهوم محل الدراسة . مشل صفاهيم القرابة/ اللون/ الأوزان/ المقايمس/ الرتب/ التقييم الجمالي والأخلاقي ...وغيرها التي تتوحد أو تختلف

فى المنى ولكنها ترتبط بهذا المفهوم الذى يجمعها ويقيد فى الكشف الدقيق عن معناها/ ودلالاتها. بالإضافة إلى المترادفات والمتصادات والاستقاقات (المورقيمات) وهى الحقول الدلالية الصوفية Morpho Semantic Fields وكذلك اجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية، بالإضافة إلى الحقول السنتجماتية -Syntagmat التى تشمل مجموعة الكلمات التى تترابط بالاستعمال مثل كلب-تباح/ فهرس - صهيل/يرى- عين/ يسمع- أذن... إلى آخره ( إبراهيم أنس، الكنا).

ومع الاتجاه نحو بناء الحقول الدلالية وإمكانيات انجازها فإن أصحاب نظرية الحقول الدلالية يرون ضرورة مراعاة السياق الذي ترد فيه الكلمة ولايجب دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي .

ولعل المجال الذي يمكن أن يفيد فيه تحليل صقول الدلالة في مجال تحليل المحتوى هو الكشف عن الإطار الثقافي أو الإجتماعي للكاتب أو النص من خلال المحتوى هو الكشف عن الإطار الثقافي أو الإجتماعي وده الكلمات المستخدمة إلى المنهوم العام الذي يمكن أن يقدم العديد من الرموز الدائة عليها يتفاوت الطبقة الإجتماعية مثل المدام/ حرمه/ عقيلة/ الست/ الجماعة/ الأولاد... وكذلك مفهوم القرائة الوالد: والذي/ بابا/ دادي/ أبويا/ بوي... وهكذا .

ولكن يظل السؤال المطروح يدور حول مدى مسايرة البرامج لما يستحدث من رموز جديدة لمانى موجودة، أو معانى جديدة لرموز موجود فى إطار عمليات التغير الإجتماعى السريع الذى يتم بتأثير التقارب الثقافى بين المجتمعات على سبيل المال. المال .

هذا الخلط وغيره من أسباب يجعلنا تتحفظ - وإلى مدى يعيد - على فكرة تصميم برامج كمبيوتر واستخدامها في تحليل المحتوى للأسباب الآتية "

- إن التحليل فى حد ذاته ومهما اختلفت أهدافه فإنه يظل عملية عقلية، تتم المعالجة فيها بواسطة العقل البشرى الذى يعتبر بناءا متكاملا من المعرفة المختزنة النى تؤثر فى رؤية الغرد للتحليل وأهدافه، ويصعب فى هذه الحالة تنميط هذه العملية وتعميمها على كل الأفراد فى كل المجتمعات باستخدام برامج آلية معدة .

- ولذلك فإن أقصى مايكن أن يقوم به برنامج الكعبيوتر هو رصد وجود أو غياب رموز معينة فى المحترى الإعلامى بناء على اتفاقها مع ماهر موجود فى الحقول المختلفة سواء كان لأغراض وصف الأسلوب من خلال وصد خصائصه أو رصد الرموز وردها إلى المفهوم العام فى حقول الدلالة.
- ربناء عليه فإن البرامج التي يتم تصميمها لهذا الغرض هي برامج معجمية أو
   قاموسية وتستخدم لهذه الأغراض . وليس لأغراض تحليل محتوى الإعلام الذي
   يكن أن تتعدد أهداف وتختلف إجراءاته ووحداته بناء على الاختبلاك في
   الأهداف .
- وإذا القينا نظرة على فئات التحليل الشائع استخدامها فإن بناء البرنامج يصلح على مفهوم المكان والزمان والمقاييس والأوزان والمساحات ولذلك يمكن استخدام فئات المصادر والآقالم والاتجاه والخصائص وهو ما يمكن حصره في حقول رئيسه ورعية ترتبط بالمفهوم العام ولاتتغير من وقت إلى اخر أو مجتمع إلى آخر. أما الفئات والرحدات الخاصة بالمفنى والدلالة والسياق التى ترتبط بوصف الأفكار والموضوعات والانجاهات والمؤشرات الدالة على الخصائص والسمات والأهداف، بالإضافة إلى الرصد الخاص بوحدات اللقة بالذات التى لايمكن حصوها أو تحديدها بشكل قاطع وحاسم فإنها ترتبط بناية بإتجاهات التفكير الإنساني والسياق الثقافي والاجتماعي العام الذي يؤثر في هذه الاتجاهات، وبالتالي تؤثر في عملية التحليل ومسارها ونتائجها .
- وإذا كان التحليل الكمى لمحتوى الإعلام يتعرض للنقد الشديد في استخدامه والتشكيك في نتائجه وإنجاهات الرصد المتحيز . فكيف يكن تدعيم الاتجاه تحو تنميط المفاهيم والإجراءات في برامج كمبيوتر معدة مسبقة للتحليل .
- وهذا يطرح سزالا خاصاً بمرثوقية التفسير ومصادره التي يكن أن تفيب عن الباحث سواء أثناء مراجعة العلاقات الباحث شدية أو مراجعة العلاقات الكسية أثناء الرصد وإجراءات العسل ذاتها . التي يكن أن تكون بشابة ملاحظات كيفية أو انطباعية من الباحث أثناء الإعداد للتحليل أو التحليل ذات. وهر ما يكن أن يفيد في إثراء عملية الإعداد للعمل وتفسير نتائجه .
- ومع اتفاقنا بأن قيمام الباحث بالملاحظة والرصد وتخزين الوحدات ببرنامج
   الكمبيوتر ان يعطى للبرنامج قيمة تزيد عن القيمة الخاصة ببرامج المعالجة

الإحصائية شائمة الاستعمال في تحليل المعتوى وغيره من البحوث الإنسانية . مع اتفاقنا بهذا فإن مسح المادة الإعلامية المنشورة على الصفحات وإدخالها للبرنامج بفرض الملاحظة والرصد لما هو موجود أو غائب من فقات أو وحدات التحليل، يعيد الباحث إلى فكرة الرصد والملاحظة أثناء صف الحروف وتصميم الصفحات في البداية حيث تكون كل الرحدات اللغوية مخزونة قبل إعداد الصفحات وبعدها . وبالتالي يكن التعامل بداية مع هذه الإجراءات الأولية في الطباعة والإعداد بدلا من انتظار النسخ مطبوعة في النهاية والبدء في الرصد والملاحظة والتغزين والمعالجة لأغراض التعليل .

وبالتالى يبدر على السطح عدم جدرى التحليل البعدى مادامت المادة الإعلامية المنشوره مخزرته فعلاً في المؤسسات الصحفية ويحن التعامل معها ومعالجتها لأغراض التحليل.

– ومع وضع الإهجاهات النقدية لتحليل المحتوى في الاعتبار التي ترى استغلال الرموز اللغوية في محتوى الإعلام لتدعيم الأفكار والاهجاهات السائدة التي تتفق مع مصالح الطبقة المسيطرة . فإن السؤال الطروح سيكون حول جدوى البرامج مع تغير أصحاب المسالح والطبقات المهيمنة وتغير رموزها اللغوية بالتالي .

وفى جميع الأحوال يجب أن نعى قاما أن التحليل عملية عقلية لرموز لفوية تتفق مع السياقات الثقافية والإجتماعية والمواقف التى تقسم بالتباين بن المجتمعات وبالتالى يصبح تنميط العملية العقلية أو دلالة الرموز لأغراض التحليل عملية تفتقد للقيمة والجدوى العلمية والاقتصادية . ومراجعة محدودة لتاريخ اللغة في المجتمعات والشعوب والثقافات المختلفة يشير إلى ذلك .

ويبقى بعد ذلك إمكانية تصميم برامج كمبيوتر لتحليل خصائص الأسلوب أو تحليل حقائص الأسلوب أو تحليل حقرل الدلاله بواسطة المتخصصين في علم اللغة والدلالة والتي تقف أهدافها عند التعرف على خصائص الأسلوب أو الكشف عن دلالة الرصوز وعلاقاتها بيعضها. وعنم الخلط بين هذه الإمكانية والاتجاه نحو تصميم برامج لتحليل محتوى الإعلام الذي يجب أن يتعامل مع المحتوى الكامن وعلاقاته بعناصر العملية الإعلامية الكلية وارتباطاتها بالسياقات والنظم الإجتماعية في السياق الإجتماعي



# الحدراسيات التاريخية والمستقبلية

لسنوات طويلة استمرت الدراسات التاريخية وأدواتها أحد المحاور الأساسية في تصنيف الدراسات العلمية رمناهج البحث وأدواته، بإعتبارها الدراسات الخاصة بالكشف عن جهود الرواد وأعمالهم الرائدة أيضًا في المجالات المتعددة للمعرفة العلمية، لمرقة بقور هذه الممرفة، ومراحل تطور العلوم وتسجيلها، وطوال هله المساوات كانت الدراسات التاريخية تعتبر فئة تصنيف الدراسات والمناهج على أساس الزمن في مقابل الدراسات الحالية أو دراسة الواقع الراهن.

وقى إطار هذه الدراسات تم رصد العديد من الإنجارات العلمية التى قدمت للباحثين فى مجال الإعلام تطور المعارف والمهارات الإعلامية، وكذلك تاريخ الرواد والمؤسسات الإعلامية وأدوارها خلال المراحل التاريخية المختلفة.

ومع الاستمرار في هذه الدراسات التاريخية والآتية أو الحالية، فوجئ العالم كله بالتغير السريع والمتعاظم في كافة مجالات المرفة، حتى أن هناك العديد من المجالات التطبيقية لم تكن قد استعدت لمواجهة التغير المتنامي والسريع في المرفة، ولم تتمكن من رسم التوقعات الخاصة بالتعامل مع هذا التغير الحادث . والذي يشير بوضوح إلى أن البحث العلمي يجب أن يد بصره إلى المستقبل لرسم احتمالات التغير ونتائجه والتخطيط للتعامل مع حركته والتكيف مع نتائجه. ومن هنا أصبحت الدراسات المستقبلية Futurism مجالا علمياً للبحث في مختلف العلوم وقطعت فيها بعض الدول شوطا كبيرا بعد البدايات الحلوة في الاربعينات من هذا القرن، وأصبحت الدراسات المستقبلية فئة من فئات تصنيف الدراسات على أساس بعد الزمن . حيث أن الدراسات التاريخية تهتم بالوقائع وحركتها في الماضى، وتهتم الدراسات المستقبلية برسم حركة الوقائع في المستقبل من خلال توظيف عدد من طرق البحث والأدوات المنهجية التي تتفق وطبيعة هذا الهدف، وخصائص البحث في تحقيقه .

وترد أن تشير إلى أن أهمية الدراسات التاريخية لاتقف عند حدود المعرفة عا حدث في الماضي وإكتساب الحيره من هذه الأحداث، ولكنها تفيد أيضاً في التوقع بمسار مثل هذه الأحداث في المستقبل، من خلال الرصد المتتابع لحركة الوقائع والأحداث في الماضي، وكذلك الحركة الآتية لهذه الوقائع والأحداث، بإعتبارها معطيات أو مقدمات لما يمكن الترقع بحدرثه - كنتائج - في المستقبل.

# المسيح

يعتبر المنهج التاريخي آداة البحث في المشكلات أو الظاهرات الإعلامية في بعدها التاريخي أو سياق الوقائع والأحداث التي حدثت في الماضي . سواء لأغراض وصف الظاهرة الإعلامية وتسجيلها كما حدثت في الماضي مشل تسجيل تاريخ المؤسسات والوسائل الإعلامية والبارزين فيها - كما سبق أن أوضحنا في الفصل الأول - أو لأغراض تفسير علاقات الظاهرة الإعلامية وعناصرها بالوقائع والأحداث التي حدثت أيضًا في الماضي . وفي جميع الحالات يعتبر المنهج التاريخي هو آداة البحث في دراسة مثل هذه الشكلات أو الظاهرات .

والمنهج التداريخي يستلزم استرداد الماضي Reconstruction بطريقة منهجية Systematic وموضوعية Objective من خلال تجميع الأدلة، وتقويها، والتحقق منها، ثم تركيبها Synthesizing لاستخلاص الحقائق والوصول إلى نتائج أو خلاصات محكمة.

ويستلزم الإعداد المنهجي اتباع سياق منظم من القواعد والإجراءات لجمع الأدلة المحنه عن الرقائع والأحداث، والعصر، والسباق، وتقويم هذه الأدلة والبحث عن

الإرتباط السببى Causual Connection والتحقق منه، ثم تقويم هذه المعلومات المنظمة عن الأحداث بطريقة تجعلها قائمة على الاختيار النقدى (R.Tucker, et al 83:68) .

وتعتبر أمم اخطرات الميزة للمتهنج التاريخي، يجانب الخطوات المتهجية العامة ،الخطرات التالية :

- جمع المادة التاريخية .
- نقد المادة التاريخية وتقويمها .
- تصنيف الحقائق وتحليلها، ثم إعادة تركيبها في إطار أهداف البحث التاريخي . أولاً : جمع المادة التاريخية :

تبدأ عملية جمع المادة التاريخية بتحديد المصادر التى تضم هذه المادة أو تشير إليها ومستواها . وتسمى المصادر التاريخية . وتنقسم هذه المصادر إلى ترعين رئيسيين:

١-المسادر الأولية: وهى المسادر المباشرة ذات العلاقة العضوية بالوقائع والأحداث والشخصيات. مثل الآثار والوثائق التاريخية. حيث تعتبر الآثار المادية مصدراً بمبع البيانات مثل المبانى وتصميمها ويتاؤها، والآثاث والأزباء والجموائز والشهادات..... وغيرها نما يعتبر دليلاً وشاهداً على العصر وتاريخه، وكذلك المطبوعات والمحفوظات التى شهدتها المقترة التاريخية، ويكن الاسترشاد بها فى مرحلة نقد المسادر وتقويها.

وتتعدد أشكال الرئائق التنايضية والأوعية التي تضمها وتختلف باختلاف المصر، ففي مرحلة تاريخية كانت المخطوطات من السيرة الذاتية مصدراً أوليًّا، وأصبحت الآن التسجيلات الإذاعية والأفلام المصروة بالسينما والقيدير مصدراً أوليًّا في علاقته المصرية بالأحداث والوقائع والأشخاص.

وبالنسبة للدراسات الإعلامية تعتبر السيرة والمذاكرات الشخصية للرواد والمؤسسين في مجال الإعلامية تعتبر السيرة والمذاكسات؛ بالإضافة إلى القرائين والتشريعات والقرارات الخاصة يتنظيم الممل أو تنظيم الملاقات مع المؤسسات أو العاملين فيها، أو السجلات الرسمية للتوزيع ومصادر التمويل والميزانيات السنوية، ومعاضر الاجتماعات ودفاتر تسجيل الزيارات.....

ريضاف إلى الوثائق السابقة التقارير التي يكتبها الأفراه عن الوقائع والأحداث وتحفظ في وثائق المؤسسات، أو تنشر في الصحف أو الدوريات حول الوقائع أو الأحداث أو الشخصيات الإعلامية . ويشترط في جميع المصادر السابقة ومشيلاتها أن تكون هي المصدر الأساسي وذات العلاقة المباشرة بالأحداث والوقائع التاريخية حتى يمكن اعتبارها مصدراً أوليًّا يتم الإعتماد عليه في الرصد والتسجيل التاريخي .

١-المادرالفاتوية: وهي المسادر التي تأخذ عن المسادر الأولية وتعيد تسجيلها أو نشرها بعد ذلك في سجلات أخرى أو الصحف والدوريات، وعادة ما تكون في غيير الحالة التي تم تسجيلها بها في المسادر الأولية . مثل عمليات التصنيف والتبويب وإعادة التسجيل والنشر في أشكال جديدة غيير الشكل الأولى الذي تم تسجيلها به . أو تكون مصحوبة بالآراء والتعليقات المرتبطة بإعادة التسجيل والعرض .

وتثير التفرقة بن المصادر الأولية والثانوية سؤالاً حول تصنيف الصحف والتسجيلات الإذاعية بإعتبارها مصدراً أولياً أو ثانوياً في الدراسات الإعلامية خصوصاً أنه يتم الإعتماد عليها في دراسات تاريخية عديدة . وتعتبر هذه المصادر مصدراً أولياً متى كان البحث التاريخية عديدة أساساً إلى الوصف التاريخية المختلفة، كما أواضعنا في الفصل الثاني . أما إذا كان الهدف هو الدراسة التاريخية للظاهرة الإعلامية في إطار علاقتها بالوقائع والأحداث التاريخية الأخرى ووصف هذه الإعلامية في إطار علاقتها بالوقائع والأحداث التاريخية الأخرى ووصف هذه العلاقات ونتائجها . فإنه يجب الخذر في الإعتماد الأساسي على المسحف والدوريات والتسجيلات الإذاعية والأفلام التي انتجت بواسطة وسائل الإعلام، ويفضل انتعامل معها باعتبارها مصادر ثانوية يجب دعمها بحصادر أولية أغرى وذلك نظراً لتأثيرات عملية النشر والإذاعة على المنتج النهائي الذي يعتمد عليه في الرصد والتسجيلات الراديو والثيديو والأفلام .

رتثير التفرقة أيضاً سؤالاً حول حدود الإعتماد على الأرقام المنشورة حول التوزيع والإستماع والمشاهدة، والبحوث التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية لهذا الفرض، مثل بحوث القراءة ويحوث المشاهدة والإستماع، واعتبار هذه الوثائق مصادر أولية أو ثانوية .

وفى رأيى أن هذه الرثائق تعامل أيضًا كمصادر ثانوية، لأسباب متعددة : منها أن الدراسات قامت بها المؤسسات نفسها وفى جميع الحالات تعتير متعيزة بداية سواء لأغراض التسويق أو تعظيم الأدوار التى تقوم بها هذه المؤسسات فى تلك الفترة التاريخية . بالإضافة إلى أن البحوث والدراسات التى تقوم بها هذه المؤسسات تعتمد على أسلرب العينات وليس الحصر الشامل - حتى مع الثقة فى تتائج هذه البحوث - وهو أسلوب لايصلح أساسًا للصلاحظة والرصد التاريخى فى فترات لاحقة لأسباب تتعلق بالعوامل المرتبطة ينظام المعاينة والعينات وهو ماسيق أن أشرنا إليه .

### ثانيًا : نقد المادة العاريخية وتقوعها :

بعد أن ينتهى الباحث من جمع مصادر المادة التاريخية، فإنه يقوم بعملية تقد هذه المسادر وتقريها للتحقق من صلاحية المسادر للإعتساد عليها وصدق المادة التاريخية في رصد ما حدث في الماضى . وتزداد ضرورة القيام بهذا النقد والتقويم كلما زادت الفترة الزمنية بين وقوع الحوادث والرقائع وتسجيلها .

### ويتم النقد والتقويم في الجاهين:

التقدائارجي: الذي يستهدف التحقق من صحة المصدر أو الرئيقة في
علاقتها بالفترة التاريخية من خلال الشكل والبناء والمقومات التي تتفق مع
خصائص هذه الفترة وغيزاتها. وعلى سبيل المثال التفرقة بين المصادر الحقيقية
والمصادر المزيفة.

هل تتفق وثيقة ما خاصة بالرقابة على الصحف مع الشواهد والأدلة التى تشير إلى إلفاء الرقابة واستسرارها خلال هذه الفترة ؟ وهل تتفق الأرقام الخاصة بترزيع الصحف فى هذه الفترة مع الأدلة والشواهد الخاصة برجود أزمة إقتصادية أو انخفاض مسترى التعليم أو ارتفاع الأمية فى هذه الفترة ؟ وهل كان التعويل يسمح بذاية بطباعة الأعداد من الصحف التى يشار إليها فى تقرير التوزيع فى هذه الفترة ؟

٢-الثقد الداخلي أو الهاطئي: الذي يستهدف التحقق من صحة المعنى أو المغزى
 والتأكد من صدق المحتوى Validity of Content للوثيقة أو المصدر ويتم

التفرقة بين التقويم أو التحليل الداخلي الإيجابي، والتقويم أو التحليل الداخلي الساحلين الداخلي

فيستخدم التقويم أو التحليل الإيجابي للتفرقة بين العناصر الأولية التي يحتوى عليها النص التاريخي، وإدراك كل عنصر على حدة . للوقوف على المعنى المقيقي الذي يرمى إليه بناء المحتوى . فيستهدف تحديد المعانى المختلفة لكل ما تتضيف الرثيقة من جمل وعبارات وتراكيب لغوية مقارنة بلغة العصر الذي كتيت فيه الوثيقة .

أما التقريم أو التحليل الداخلى السلبي، فيهدف إلى معرفة الظروف التي وجد فيها كاتب الرثيقة رقت تسجيلها، وشهادات الآخرين شهود العيان في علاقتها بالدوافع والسواعث التي كمان يمكن أن تؤدى إلى التسحريف أو التمشويه، أو احتمالات وجود الخطأ في تسجيل الوثائق أو الأقوال في هذه الفترة التاريخية.

وغكن الاسترشاد بأسس النقد التاريخى للوثائق ومصادرها على النحو التالى :

- أ- يجب أولاً نقد الوثائل نقداً خارجياً أو من حيث خصائصها المرضوعية .
  - -- التحقق من كاتب الوثيقة .
  - التحقق من اتفاق الشكل والبناء مع خصائص المرحلة التاريخية .
    - ب- النقد الداخلي على أساس الخصائص الذاتية للوثيقة .
- ما الذي يعنيه الكاتب بعبارة ما، وماهو معناها الحقيقي الميز لها ؟
  - هل صدرت العبارة عن عقيدة صادقة ؟
    - هل يهتم الكاتب بخداع القارئ ؟
    - هل كان يقع تحت ضغط التزييف ؟
      - هل وقع تحت تأثير الغرور ؟
- هـل كان متأثراً باتجاه معين أو متعاطفا مع تيار فكرى أو حركة سياسية
  - هل تأثر بالرأى العام في هذه الفترة ؟
  - ماهى حدود قدرات الكاتب وامكانياته الفكرية ؟
  - ماهو مدى ملاسة الوقت والمكان للملاحظة والتسجيل وقتئذ ١

- هل كان من السهل ملاحظة مشل هذه الوقائع والأحداث أم كان من الصعب على الكاتب ذلك ؟
  - هل كان الكاتب مجرد مشاهد أم أنه مدرب على الملاحظة والرصد ٢
    - مدى صحة العبارات واتفاق بنائها مع لغة العصر ؟

### ثالثًا: تصنيف الحقائق وتحليلها وإعادة تركيبها:

وهى العملية الخاصة بإعادة عرض الوقائع والأحداث كما حدثت فى الماضى فى إطار الأهداف التى يسعى البحث إلى تحقيقها ، أو التساؤلات التى يسعى الباحث إلى الإجابة عليها وتفسيرها فى تقرير نهائى يقدم رؤية الباحث لهذا الوقائع فى إطار ما قام به من إجراءات، وما استند إليه من مصادر ثبتت صحتها وصلاحيتها للحث التاريخي .

ونرد أن نشير فى هذا الصدد إلى أن الكثير من الباحثين فى الدراسات الإعلامية يخلطون بين تطبيق المنهج التاريخى بإجراءاته المعيزة التى تقوم على النقد الفحاحص للوثائق بالدرجة الأولى، وبين صجرد السرد التاريخى للوقائع والأحداث من خلال الرجوع إلى المصادر الثانية مثل المراجع التاريخية أو الكتب أو الدوريات التى سجلت هذه الرقائع والأحداث من خلال البحث التاريخي الصادق . فهذه المراجع أو الكتب أو الدوريات تعتبر بالنسبة للباحث فى الحالة الثانية مصدراً ثانرياً، وماقام به فى هذه الحالة لايزيد عن كونه الرجوع إلى هذه المصادر والنقل عنها باعتبارها من أدبيات البحث ومراجعه، وليس تطبيقا لأسس المنهج التاريخي كما يدعى هؤلاء الباحثون فى مقدمات بحرثهم ودراساتهم .

### طـــــرق البحــــث فى الدراسات المعقبلية

على الرغم من إعتساد الفكر المستقبلي على قوة الحدس والاستكشاف والمعابرة والمطابقة، إلا أن النتائج تظل في النهاية احتمالية، لأنها تتناول وقائع لم تحدث بعد، وتفسر سلوكًا لم يتم . وهذا يتطلب درجة أكبر من الضيط المنهجي للإجراءات ومسترى عال من صدق التنبؤ أو التوقع Predictive Validity التي ترتفع بالعمل والاستدلال إلى مستوى عال من الثقة والتقدير .

### وهذا يتطلب شروطا أولية يجب الالتزام بها:

 ١- أن تعتبد الدراسات المستقبلية على المعلومات أو البيانات التي تعبر عن حركة المتغيرات في الماضى أو الحاضر، وأن يتوفر في هذه المعلومات أو البيبانات مستدى عال من الصدق والفقة .

٢- عدم صلاحية الإعتماد على أسلوب العينات في انتقاء المصادر وجمع البيانات، ذلك أن البيانات في البحوث المستقبلية عادة ماتكون مستهدفة لأغراض العرض الصادق غركة المتفيرات وتطورها . ولايصلح بالتالي قياس أهمية البيانات أو جدواها على أهمية المينات المنتقاة منها . لأن العينات لاتصلح مقياسا للتعميم في البعد المستقبل , غركة الظاهرات أو العلاقات بين المتغيرات .

 همما كان الأسلوب الذي يتبع في البحث المستقبلي، فإنه يجب أن يقوم على خطرات منهجية منتظمة، وأن يتم توثيق هذه الخطوات والإجراءات بحيث تسمح للآخرين من تتبعها والحكم على صدق الحكم والاستدلال.

3- على الرغم من أن يعض الأساليب المنهجية والحكم والاستدلال يتسم بقدر كبير من الذاتية، إلا أن الباحث يجب أن يقلل من قدر اللاتيه، ويرتفع بالموضوعية بقدر الإمكان، وتقرير مطلب المرضوعية من خلال الإجرات والاختبارات التي تؤكد وجود، وارتفاع قيمته.

٥- وبرتبط بالمطلب السابق توفير أدرات الحكم بصدق التنبؤ والثقة في النشائج
 المستقبلية .

٦- مراعاة تحديد المدى الزمنى للتنبؤ أو التوقع أو الخروج باستدلالات عن المستقبل
 حيث ترتبط دقية الاستدلال بهذا المدى وابتعاده أو اقتبرايه من تاريخ العمل
 المنهجي، فكلما زاد المدى الزمنى تأثر مستوى اليقين في الحكم والاستدلال.

وهناك الكثير من التقسيمات المختلفة الأنواع الدراسات المستقبلية، قامت على أساس التفرقة بين قدر الذاتية والموضوعية، وتوافر معايير للحكم على مساد المتغيرات وحركة الظاهرات، وكذلك الاستدلال عن اتجاء الملاقات في علاقتها بالتطور الزمنى ابتداء من الماضى والحاضر واستشراقا للمستقبل (السعيد محمد بالتعور اسمال ١٢٤٠-١٢١).

وأبرز هذه التقسيمات هو تقسيم هذه الدراسات إلى نوعين رئيسيين : النوع الأول : الذي يبدأ من الماض, والحاضر الذي ترسمه قـاعدة كبيرة من المعلومات والبيانات عن حركة الظاهرة والعلاقات بين عناصرها أو بينها وبين غيرها من الظاهرات الأخرى ونتاتج هذه العلاقات . وبناء على رؤية الباحث لمسار الظاهرة وعلاقاتها فى الماضى والحاضر يكته صياغة افتراضاته حول النتائج المستقبلية .

وببدأ البحث فى هذا النرع بوضع افتراضات حول التوقعات المستقبلية، يقرم بتحديد صلاحيتها من خلال الحقائق والمطيات التى قدمها الماضى والحاضر مها . وتخضع هذه الحقائق والمعطيات للدراسة والتحليل بأداة من أدوات التحليل الخاصة بدراسة خرائط التدفق والعلاقات مثل تحليل النظم ويحرث العمليات .

وهذا النوع يطلق عليه النوع أو النمط الاستطلاعي أو الاستكشائي Exploratory Model .

ومهما قبل في اعتماد هذا النوع على دراسة الحقائق أو تحليل معطيات الحاصر والماضى من خلال أساليب رياضية أو غاذج خاص للتحليل فإنه يصعب عزل البحث في هذا النوع عن ذاتية الهاحث سواء كان في صياغة الافتراضات حول المستبل أو انتقائه للمعطيات التي تسهم في تقرير الصياغة أو الصياغات. وهذا كله قد يتأثر بشكل أو آخر بإتجاد الهاحث ومعتداته حول مسار الظاهرة وعلاقاتها وشبكاتها الاتصاليه التي تغضم للدراسة والتحليل.

ولذلك يتعرقف نجاح هذا النوع في تحقيق أهدافه على مدى تجرد الباحث من الذاتية وتوظيف الأدوات والآليات التي تسهم في ضبط الاختيار والانتقاء للحقائق والمطيات وتقرير صلاحية بناء التوقعات .

ويشور سنؤال فى تطبيق هذا النوع من الدراسات المستقبلية، حول تباين السياقات التى عملت أو تعمل فيها الظاهرة محل الدراسة، والسياق المتوقع الذى تعمل فيه الظاهره فى المستقبل . وحدود صعوبة رسم الانساق والسياقات المستقبلية وبالتالى رسم خرائط أو شبكات العلاقات فى المستقبل .

ولذلك ترتفع أهمية الدراسة الاستطلاعية الموسعة للحقائق والبيانات في إطار السياقات المتعددة وعقد المقارنات والتأكيد على مصادر الاتفاق والاختلاف يؤن السياقات المختلفة وتأثيراتها في الماضي والحاضر، وما يمكن أن يصل إليه في المستقبل. النوع الشانى: ويأتى على خلات النوع الأول حيث يبدأ من المستقبل أولاً برسم الأهداف المستقبلية وتحديدها . ودراسة الحقائق والمعطيات فى الحاضر التى تسهم فى تحقيق الأهداف المستقبلية المحدد سلفا .

وتعتبر الأهداف المحدده مسبقًا معياراً يستهدف الباحث تحقيقه . وبالتالى فإنه يضع النماذج المختلفة التي تشمل السياسات والخطوات والإجراءات التي تصل في النهاية إلى تحقيق الأهداف . ويتم بناء النساذج وتقويها في إطار معطيات الماضر أو حركة هذه المطيات التي يكن أن تتطور في المستقبل .

ونظرًا لأن الباحث يبدأ بتحديد الأهداف المستقبلية، فإنه يسهل ضبط أسلوب العمل وإجراءاته من خلال الحكم على صلاحيتها لتحقيق الأهداف ومداها .

ولذلك يطلق على هذا النوح النبط الميارى Normative Model أو التوقع المياري Normative Forecasting .

وعلى الرغم من امكانية الحكم على صعياغة الأهداف وعلاقتها برسم السياسات والإجراءات الخاصة بتحقيقها وتقرير صلاحية التوقعات بناء على ذلك . إلا أن صياغة الأهداف أيضًا ورسم السياسات والإجراءات لاتخار أيضًا من قدر كبير من الذاتية، التي تقربها إلى مفهوم الحدس Intutitive الذي يتم في إطار تطربات ومفاهم يمكن أن تخدم رؤى وتصورات الباحثين الذين يتجهون إلى استشراف المستقبل وصياغة التوقعات الخاصة به .

ريجمع تقسيم آخر لهذه الدراسات بين النوعين السابقين في قوذج آخر لايفغل 
دراسة معطيات الماضي والحاضر التي تفرض نفسها على مسارات الظاهرات في 
المستقبل، وكذلك يسمح بشوظيف آليات الحدس والإبداع في تصور الأهداف 
المستقبلية وصياغتها ورسم السياسات والاجراءات التي تحتى هذه الأهداف . وهو 
قوذج الانساق الكلهة Feed back Model الذي يعتبر اطارا موحدا يجمع بين 
النمطين السابقين في إطار التفاعل بينهما (عواطف عيد الرحين ١٩٠٨هـ ٢٣٠) .

ويعتمد اختبار أسلوب البحث في الدراسات المستقبلية على المدخل الذي يختاره الباحث لصباغة الاقتراضات أو الأهداف المستقبلية وطرق تحقيقها . وهذه بالتالي تختلف بإختلاف التخصص العلمي من جانب والاتجاه اللكرى الذي يشل الإطار المرجعي للباحث عندما يتطرق إلى المشكلات الانسانية والاجتماعية . ومع تعدد المداخل راختلاتها وتباين طرق عرضها (ناهد صالح ۸4) وتعدد أساليب البحث تبعًا لذلك فإننا نود أن نشير إلى أن الدراسات الإعلامية في هذا المجال تتميز بالآتي :

ا- يعتبر البعد الكمى والنماذج الرياضية فى هذا المجال هدراً للوقت والجهد، لأنها سترتبط فى الفالب بالإجابة على التبساؤلات اشاصة باتجاهات التمرض والتفضيل والاهتمام فى المستقبل وهذه بالدرجة الأولى لاتخدم التخطيط الإعلامى بقدر خدمتها لأليات السوق وعلاقتها بحجم الجمهور واتجاهات التفضيل والاهتمام، وهذه يكن أن تكون أكثر اهتماما من جانب رجال الاقتصاد والسوق والإعلان عنها من جانب رجال الإعلام وغيراء الاتصال لأنها سترتبط فقط بالتغير فى بناء الخصائص السكانية فى علاقتها باتجاهات التفضيل والعرض .

٣- تركيب الظاهرة الإعلامية وتعقدها وارتباطها بالدرجة الأولى بالبيانات المعرفية والذهنية وآليات الإدراك، تجمل اخضاعها للدراسات الكصية وبناء النماذج الرياضية مرهونا بالمدى الزمنى القصير، أما المدى المتوسط والطويل فيزيد من صعوبة دراسة الظاهرة الإعلامية في المستقبل، وبتناسب المدى الزمنى عكسيا مع صدق التوقعات الخاصة بهذه الدراسة . خصوصا أننا مازلنا تلاحظ مدى النفور في المفاهم الخاصة بالاتصال والإعلام وبصفة خاصة بناء التأثيرات بتغير الظريات والألكار المناصة بالبناء المعرفى والإدراكي للإنسان .

٣- ويؤكد ما سبق عدم جدوى دراسة الظاهرة الإعلامية في إطار جزئى تهتم بأحد
 المناصر فقط أو ببناء المملية الإعلامية بمعزل عن العمليات الاجتماعية الأخرى
 في المجتمع .

وفى إطار التحفظات المذكورة فإننا نرى استبعاد المدخل الكمى الذى يعتمد على الأساليب الرياضية وبناء النماذج ، وكذلك المدخل الجزئي الذى يهتم بدراسة التغير في أحد العناصر دون الأخرى - لأن العنصر الرحيد الذى يكن دراسته والتوقع بالتغير في خصائصه هو حجم جمهور المتلقين والتغير في الخصائص السكانية أو الأولية التي ترتبط بالدراسات السكانية بالدرجة الأولى وعلاقتها بالبات السوق واقتصادياته . وبالتالي التوقع بكل ما يتصل بهذه المغردات أيضًا

فى العناصر الأخرى مثل التوسع فى الدراسات الأكاديهة المتخصصة وتأهبل القائم بالاتصال، أو التغير فى أغاط الملكية والتوقع بالتوسع أو الاتكماش فى وسائل الإعلام، إلا أنه سيظل من الصحوية دراسة التطور فى بناء الرسالة الإعلامية ورموزها دون دراسة معالم التغير الثقافى واتجاهاته فى المستقبل، أو تدعيم الاهتمام والتفضيل دون دراسة التغير الاجتماعى وعلاقته بالتغير فى الحاجات والدوافع ..... وغيرها . وهذه جوانب تفرض الاهتمام بالمدخل الكلى فى الدراسات المستقبلية فى مجال الإعلام .

رعلى هذا فإننا نرى أن الدراسات المستقبلية في مجال الإعلام تتميز بالآتي :

- تقوم على الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية وعناصرها وعلاقاتها في المجتمع بناء على دراسة التطور في نظم المجتمع رآلياته .
- أنها تعتمد على قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات والحقائق الاجتماعية والفردية.
- يتم بناء التوقعات المستقبلية من خلال التركيز على الخصائص والسمات النوعية.
   والعلاقات داخل المجتمع ومعالم التغير فيها، أكثر من التركيز على التغير الكمي ومسار المتحنيات والاتجاهات والسلاسل الزمنية.
- لا يمكن اغفال الذاتية في رسم معالم التغير وبناء التوقعات، وغياب الضبط المنهجي الذي يوفر الحكم بصدق التوقعات ومداه.

ربناء على ذلك تصبح الأساليب التأملية والتعاذج التعبيرية التى تعتمد على اسهامات الخبراء والمتخصصين فى ينناء التوقعات هى الأكثر مناسبة فى رسم التوقعات الخاصة يحركة الظاهرة الإعلامية فى الدراسات المستقبلية.

رمن أهم الأساليب البحثية في هذا المجان مايلي : جس روت في چون ميد لتون ٨٥ . ٠ . ١ - ١٠٠٩ ) .

۱- أسلوب دلقي Delphi Techinique :

يعتمد هذا الأسلوب على جولات متعاقبة من الاستقصاءات مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مرضوع ما، بقصد الوصول إلى الاجياع في النهاية حول هذا المرضوع ، وتقرم الفكرة الأساسية لهذا الأسلوب على أن تعاتج تفكير الجساعة تكون في النهاية أكثر صلاحية من نتائج تفكير الفرد . W.R.Borge & M.

- ويتم الوصول إلى آراء المجموعة من الخبراء والمتخصصين بشكل منهجي ومنظم بإتباء الخطوات التالية:
- تحديد عدد كبيس من اخبراء وأصحاب الاختصاص في موضوع الاستقصاء والحصول على موافقتهم على المشاركة في جولات متعاقبة من الاستقصاء والحصول على استجاباتهم في كل مرة.
- ٢- تحديد محتوى وبناء الاستقصاء الأولى، واختيار صدق الاستقصاء للتأكد من
   صلاحية المحتوى واليناء لتحقيق الأهداف.
- وفي هذا الاستقصاء الأولى أو التمهيدي يكن استخدام الاسئلة المفتوحة، حيث يكن إعادة بناء الاسئلة للمرات التالية من خلال إجابات الاسئلة المفتوحة.
- ٣- دعوة كل مشارك من الخيرا ، والمتخصصين أن يضع اجاباته واستجاباته منفروا على الاستقصاء الأولى .
- مثل تحديد إجابة كل قرد للسؤال الخاص بتحديد التغير في الحاجات الإهلامية للأفراء في المستقبل أو تحديد رؤية القرد لكيفية مواجهة الاختراق الثقافي المتوقع نتيجة التوسع في استخدام الأقمار الصناعية وأطباق الاستقبال.
- 3- تحليل جميع الاجابات وترتيبها لتحديد أوجه التشابه والاختلال بين الأفراد
   وبعضهم.
- والمادة الاستقصاء مرة أخرى في صورة جديدة تضع في اعتبارها الإجابات
   السابقة على الاستقصاء الأول ومظاهر الاتفاق والاختلاف فيه.
- وتزويد كل مشارك بإجابات الاخرين مقارنة بإجاباته وسؤاله عما إذا كان سيبحث تعديل اجابته أو تبرير الاختلاف .
  - ويمكن في هذا الاستقصاء تزويد الأفراد بمعلومات اضافية وطرح أسئلة جديدة .
- يتم تكرار الخطوات مع استمرار توضيح المزاقف والانجاهات المختلفة، للوصول
   إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالرؤى المستقبلية .
- وهذه الجولات قد تصل إلى خسس جولات لنفس الخبراء والمتخصصين في نفس الموضوع إلى أن يصل الباحث إلى النتائج التي تتفق مع الأهداف المطروحة.

#### ويتميز هذا الأسلوب بالتالي:

- مشاركة عدد ضخم من الأفراد في مختلف التخصصات وفروع المعرفة .
- مشاركة أفراد في مناطق جغرافية متباعدة، دون تكبد نفقات انتقالهم أو اهدار الرقت في حضور مقابلات أو اجتماعات .
- تنادى تأثيرات علاقات القوى بين الأقراد التى تظهر فى المقابلات الجماعية . وعلى الرغم من هذه المزايا إلا أنه يتسم بعدد من الصعوبات المقترنة بتفسير الإجابات وتحليلها ، بجانب عدم اليقين الخاص بجدية الاهتصام والانتباء إلى الشفاصيل التى تتميز بالكثرة والتكرار ، بجانب الصحوبة الناقجة عن مثل الشاركين عن بعد دون الاحساس بالتفاعل مع الباحث والآخرين .

وعموما فإن الحاجة تبدو ماسة إلى استخدام أسلوب دلقى فى الدراسات المستقبلية عندما يتطلب البحث الاستعانه بعدد كبير من الخبراء والباحثين مع صعوبة الاتصال معهم وبينهم، أو فى حالة التوقع بوجود اختلافات حادة بين الخبراء، وكذلك إذا ماكان صدق البيانات يستلزم اخفاء المشاركين لاسباب معينة، وكذلك توفير حربة التعبير عن الآراء والأفكار وتدفقها بعيداً عن سيطرة الاغلبية أو تأثيرات الآخرين (سعيد رشاد ۱۳۹۰ه).

رحتى يمكن الاستفاده أكثر من هذا الأسلوب يمكن الجمع بينه وبين الاتصال الشخصى بين الخبراء والباحثين في جلسات تعقد لهذا الفرض Panel Discussion يتم فيها عرض ما ترصل إليه الباحث في الرؤى المستقبلية من خلال جولات الاستقصاء، وإدارة الحوار بما يشجع على تدفق الآراء والتبريرات لتدعيم الاتفاق في النهاية وتحقيق الاجماء.

### ۲- أسلوب الحث الفكري Brain Storming:

ويطلق عليه الاستثارة الفكرية أو العصف الذهنى ، ويعتمد هذا الأسلوب على استثارة المتخصصين والخيراء على توليد الأفكار والآراء حول الرؤى المستقبلية في مناخ يتسم بالود والألفة بين المشاركة، بهينا عن النقد أو ما يؤثر في قبول الأفواد لاستمرار المشاركة . ويتطلب هذا الأسلوب إجتماع الخيراء والمتخصصين في جلسة خاصة، وتنشيط الحوار بينهم حول ما يسهم به كل فود من أفكار للوصول في النهاية إلى مجموعة كاملة من الأفكار تشكل رؤية عامة أو المجاه ما لوصف الصورة المستقبلية .

#### ويتطلب هذا الأسلوب اتخاذ الخطوات التالية:

- ١- تكرين مجموعة صغيره من الخبراء والمتخصصين في موضوع البحث من أربعة أفراد إلى أربعة عشر فردا، ويفضل الأكثر معرفة وعمقا في هذه المعرفة .
  - ٢- عرض الموضع في أبسط صورة وأكثرها إجمالا .
- ٣- عرض أسلوب العمل المشترك خلال الجلسة بشأن موضوع البحث، على سبيل المثال :
- حث كل شخص على ذكر أى فكرة ذات صلة بالموضوع مهما بدت خارجة عن المألوف وقبولها وتسجيلها .
  - حظر اصدار الأحكام السلبية أو الناقدة لأفكار الفير.
- ع- تكليف أحد الباحثين أو من يتولون إدارة الحوار بكتابة كل اسهام فكرى علنا
   على سبورة أو لوحة لتظهر المعلومات أمام الفريق كله .
- ه- يتم الانتقال في طرح المناصر أو الموضوعات القرعية إلى مستوى تالى من حيث التعقيد ودعوة أفراد الغريق إلى القيام - بصفة فردية - بتبسيط العناصر، وتجميعها وترتيبها والانتقاء من بينها وفقا للمعايير الموضوعية . وبذلك يتم توليد مجموعة جديدة من الأفكار .
- يتم تكرار الخفوات نفسها ، مادام هذا التكرار يشمر ويسهم في توليد أفكار جديدة يتم تسجيلها ..... وهكذا حتى يتم الوصول إلى اتفاق أو اجماع حول الأفكار المطورحة والتطورات المتوقعة في المستقبل .

ويتوقف نجاح هذا الأسلوب على قدرة قيادة الجلسة ومثابرة المشاركين فيها واستمرارهم بنفس المشاركة الحساسية . مع الوضع في الاعتبار أن الأفكار وطرحها تعتمد على الحدس والانطلاق في التعبير، وبالتالي فإن ما يكن أن تكون الجلسة قد بدأت به من أفكار أو آراء غير صقبولة أو غير مألوقة يكون في النهاية مقبولاً معتقا علمه .

وعا يؤخذ على هذا الأسلوب هو عدم إمكانية تحقيق التوازن بين الأفراد نتيجة علاقات القرى التي يكن أن تظهر بينهم، وعدم اتفاق خصائصهم وصفاتهم الشخصية التي يكن أن تؤثر في فرض الأراء على الآخرين أو عدم قدرة البعض على توصيل آرائهم أر أفكارهم . ولذلك يتم الاعتماد بدرجة كبيرة على براعة وقدرة قيادة الجلسة وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف .

بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب يحتاج من المشاركين بداية الاقتناع بأهمية الاستكشاف والتحليل بديلا عن الحلول الجاهزه والأسئلة المشابهة، حتى يمكن أن يسهموا بختلف الأفكار مهما اختلفت قيمتها وطرحها للمناقشة وتبادل الآراء.

#### " - أسلوب كتابة السيناريوهات Senario Tichnique

السينارير هو عبارة عن نص مكتوب يصف الوقائع والأحداث المتوقعة والعرامل المؤدية إلينها وكذلك التصرفات أو أغاط السلوك التي تترتب على هذه الوقائم والأحداث.

ويكن البدء في كتابة السيتارير بالمعطيات وتطورها ثم صياغة التوقعات بناء على المعطيات وأوزانها وتطورها . ويرتبط هذا النوع بالنمط الاستطلاعي أو الاستكشائي للدراسات المستقبلية التي تعتمد على صياغة التوقعات بناء على غوذج للعسلاقات بين المعطيات المختلفة ويطلق على هذا التوع العسيتاريو الاستطلاعي

وعلى الجانب الآخر هناك السيئاريو المعهاري ويرتبط بالنمط المعباري أو الاستهدافي للنواسات المستقبلية حيث تبدأ كتابة السيناريوهات بتحديد الأهداف المستقبلية ثم صياغة البدائل والمتطلبات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.

وفى كلا الحالهن فإن كتابة السيتاريو يكن تلخصيها فى السؤال ماذا... لو؟ وعمنى آخر فإن هناك تصورات عديدة وبدائل عديدة للتوقعات، أو الأهداف وكذلك متطلبات ومعطيات عديدة خدوثها أو تحقيقها .

ومع التباين في التوقعات وكذلك في تحديد المطيات أو المتطلبات يكن أن تعد سيناربوهات متعددة كل منها يعبر عن اتجاه معين، ويتم الوصول في النهاية إلى سيناربو واحد للتوقع وتحديد المتطلبات.

ويعضمن أسلوب كتابة السيناريدهات الخطرات التالية:

١- تحديد التوقعات البديلة أو الأهداف المطلوب تحقيقها في المستقبل.

آعديد مجموعات الأفراد من المتخصصين وذوى الخيرة، من يتبئون هذه
 التوقعات أو يؤيدون الأهداف المستقبلية .

- ٣- تتقدم كل مجموعة بوصف مكتوب للأهداف أو التوقعات وتصورها للمتطلبات
   أو المطيات وتطورها
- ع- تحليل جميع السيناريوهات بواسطة قريق من المتخصصين والمستشارين لتحديد
   الأبعاد الوصفية الهامة في كل سيناريو
- الاتفاق على صيفة مشتركة لطرح التوقعات أو البدائل والأبعاد الوصفية بين الجساعات، مع استمراد التباين فى الأوزان القيمية لهذه الأبعاد الوصفية . ويكن فى هذه الحالة إعادة كتابة السيناريوهات بعد تتقيستها والاتفاق على الأبعاد الوصفية المشتركة .
- ٣- وضع السيناربوهات والأبساد الرصفية على مصفوقات تحدد الأوزان التيمة المشتركة لهذه الأبعاد . ويتم التقدير تنازليًا لهذه الأبعاد ، ولتكن درجة من مائة أو الف حتى يسهل تحويلها إلى نسبة منوية . بحيث تكون القيمة الأعلى للبعد رقم(١) والأقل لما يله وهكذا .
- ٧- من خلال تحديد قيمة لكل بعد وصفى فى كل سيناريو، يتم تحديد قيمة كلية
   متوسطة لكل بعد وصفى فى السيناريوهات كلها
- ٨- يتم لقاء المجموعات لتقييم السيناريوهات المقدمة بناء على الأرزان الكلية للأبعاد الوصفية، وإدارة جلسة حوار للتفضيل والترجيح ويكن أن تدار بأسلوب الحث الفكرى لاختيار سينارير واحد يقدم الصورة المستقبلية والتوقعات المرتبطة بها أو التى يكن من خلالها تحقيق الأهداف.

ويرتبط نجاح هذا الأسلوب باختيار المشاركين من اخيراء وأصحاب الاختصاص وترزيعهم في مجموعات تتسم بالتكافؤ . مع القدره على الاتفاق في تحديد الأبعاد الاساسية أو الهامة في بناء السيناريوهات وكذلك القيم والأوزان التي تعطى لهذه الأبعاد والاتفاق عليها .

وهذه الأسالهب الشلالة السابقة هي أساليب تستهدف الوصرل إلى الإجماع بين الخبراء والمتخصصين في الآراء أو الأفكار باستخدام أدوات مختلفة، وتعتمد في النهاية على حث هؤلاء الخبراء والمتخصصين على التفكير والتعبير والاتفاق حول مفاهيم أو رؤى واحدة، ولذلك فإنه يمكن تطبيقها ضي الدراسات المستقبلية كما يمكن تطبيقها في دراسات وبحرث أخرى تعتمد في نتائجها على الإجماع.

كما أنها ليست الأساليب الوحيدة التي يكن الاستفادة منها في الدراسات الإعلامية المستقبلية، فحيث يتوفر الكم في المعطيات يكن بناء النماذج الرياضية واستخدام الأساليب الإحصائية والكمية . وكذلك يكن الاستفادة بأسلوب المناظرة مع تجارب الدول والمجتمعات في التحليل سواء بمحاكاة هذه التجارب، أو الاستفادة منها .

وترد أن نشير إلى أن كل الأساليب الخاصة بالدراسات المستقبلية لاتصلح للاستخدام مع الدراسات الإعلامية في كل الظروف . ولعلنا لذلك ركزنا على الأساليب التي تعتمد بالدرجة الأولى على الحث الفكرى واستثارة القدرات الخاصة بالخدس والابداع . وهو ما يتنق مع طبيعة الظاهرة الإعلامية وتشايكها وتعقدها، واعتبار أن الانسان هو محور حركة هذه الظاهرة وأغاط السلوك هي هدف هذه الخركة . وهذا ما يزيد من صعوبة دراسة الظاهرة الإعلامية في اتجاه المستقبل حيث لاتهدى الأرقام والاحصائيات والأبعاد الكمية إلى سهولة التوقع بأغاط السلوك، وكذلك لاتكفى الدراسات الجزئية في بناء قاعدة تتسم بالكفاية والشمول لبناء هذه الدولهات .



# لــدراســــات الكيـفيــــة والــبـحــــث الـنـقــــدي

قدمنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب تحديداً تحصائص الظاهرة الإعلامية يتلخص فى أنها ذات طبيعة ديناميكية وتتسم بالتغير والتدفق المستمر لارتباطها بالعملية الإعلامية التى تتسم بهذه السمات، بالإضافة إلى أنها ذات طبيعة إجتماعية ولاتعمل بعزل عن حركة النظم والسياقات الإجتماعية الأخرى . وكذلك صعدية التحكم فى عناصرها الإجتماعية والسلوكية بإعتبارها ظاهرة إنسانية تحكمها الإرادة الحرة والاختيار وتتأثر بمنظومة القيم والعقائد والأفكار فى المجتمعات المختلفة .

ويترتب على هذه السمات صعوبة الضبط الكمى الدقيق فى دراسة هذه الظاهرة وعدم كفاية دراسة عناصرها فى إطار جزئى لتقديم تفسيرات علمية صادقة.

وهذا التحديد لخصائص الظاهرة الإعلامية - من وجهة نظرنا - يغير البحث في مدى كفاية المناهج والتصميمات المنهجية التي تعتمد على الملاحظة الحسية المباشرة للواقع الفعلى لتقديم التفسيرات الخاصة بحركة هذه الظاهرة وعلاقاتها، خصوصاً بعد أن تزايدت الدعبة إلى رفض هذه المناهج وأدواتها ونتائجها بالتالي في دراسة الظاهرة الإنسانية في العلوم الإجتماعية بصفة عامة على الرغم من استقرارها لعقود طبلة في إطار الإنجاهات الوضعية Positivism التي اعتصدت عليها العلوم الإجتماعية بعد أن حققت نجاحاتها مع العلوم الطبيعة .

هذه الإتجاهات التى أكدت على الطريقة العلمية بإعتبارها المصدر الأساسى للمعرفة، والتمرد على الأتكار المتيافيزيقية والعداء الشديد لها. وفى محاولة لاضفاء الطابع العلمى على العلوم الإجتماعية شأنها شأن العلوم الطبيعية التى تتعامل مع الواقع المحسوس وتقوم بدراسته من خلال خطرات منظمة ومحايدة، ولا فرق أن يكون موضوع الدراسة هو الظاهره الطبيعية أو الظاهره الإنسانية مادام من المكن اخضاعها للملاحظة المباشرة والتجريب لأنها الأكثر دقة وإتساقا مع المنطق المقلم والبقين.

وبذلك يرى أصحاب الإتجاهات الوضعية أن الوقائع الإجتماعية تخضع للملاحظة والتجرب بطرق مشابهة للطرق المستخدمة في العلوم الطبيعية، فهي أشياء يكن دراستها بمعزل عن مظاهرها الفردية والإنطباعات الذاتية، وتوجيه البحث والدراسة إلى كل ماهو مدرك حسيا.

وتركز الإنجاهات الرضعية على وصف الواقع المحسوس وصفا كميا -Quantit دون اهتمام واضع بسلوك الإنسان في إطار علاقاته التاريخية أو الإجتماعية (صلاح قنصوة ١٩٠٠-١٩٠٥ ق أحمد عطية ٩٩:٥٩-٩٥٦) .

وتؤكد الوضعية على عدد من المسلمات مثل الحياد العلمي، وثبات واستقرار النظام الإجتماعي والتكامل العضوى وأسبقية المجتمع على الفرد .

رلعل أهم الإنجاهات الرضعية في العلوم الإجتماعية هي الاميريقية والوظيقية وهي التي تيز معظم البحرث والدراسات الإعلامية حتى الآن ويصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحاكيها الكثير من دول العالم . وإذا كانت هذه الإنجاهات قشل المعالم البارزة لبناء المجتمع الأمريكي وعلاقاته، فإنه من الطبيعي أن يتمكن هذا البناء على إنجاهات البحث والدراسة في مجال الإعلام وسماته .

### الأمبريقية والوظيفية في الدراسات الإعلامية

لعل من أبرز الخصائص التى تميز البحوث والدراسات الإجتماعية بصفة عامة والإعلامية بصفة عامة والإعلامية بصفة عامة والإعلامية بصفة خاصة هو إغراقها الشديد في الميل إلى التجريبية والتعامل مع الواقع المادى المحسوس، والتركيز على دراسة الجزء - التجزئ - أكفر من دراسة المراقع المعلمية في أمريكا منذ النشأة ومعظم دول العالم في محاكاتها لهذا النموذج في الدراسات الإعلامية .

وهذا الميل الشديد إلى عدم الإعتراف بالمعرفة التى يتم تحصيلها عن غير الحواس، أو الخبرة الذاتية بالراقع المادى- الامبريقية- هو أحد المقولات الأساسية للرضعية الإجتماعية في محاكاتها للعلوم الطبيعية.

والامبريقية Empiricisn مشتقة من الكلمة اليونانية Empeiria التي تعنى الخيرة، والخيرة مصدرها الحواس، وبالتالي فإن المعرفة الإنسانية تستمد شرعيتها من مرورها بهذه الحواس، حيث تصبح بذلك قابلة للتحقق من صدقها .

رېترتب على ذلك :

- عدم الإعتراف بالموقة التى لاتصلح للاختيار والتحقق، فالاختيار والتحقق من خلال الملاحظة والتجريب هو الطريق إلى اليقين، وهذا ما يميز العلم . وغير ذلك ينتمى إلى دوائر القيم والأخلاق والأدب التى لايكن وصفها بالعلمية ، لأن مسن أهدم خصائص العلم هو اليقين، وصا يعرفه الفرد عدن طريق الحواس لامجال للشك قيه ،

- البحث العلمى هو أساس بناء النظريات وليس العكس، وبالتالى ضلا مجاله الإعتقاد بنظريات لم تم بخبرة البحث والتقصى . لأن البحث هو آداة البقين والنظريات هى أفكار تم التأكد من صدقها بعد أن تم اختبارها والتعقق منها .

وهذا يفسر اعتمام المدرسة الغربية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة بالبحرث التطبيقية التي تعتبر المدخل الوحيد لاكتساب الخيرة من الواقع المادي المعسوس . ومن هنا قان النظريات التي تأتى من خلال الحدس أو التخيل، أو المعرفة الناتجة عن الاستنباط العقلي لايتم الإعتراف بها لأنها لم تم بجراحل الاختبار والتحقق من صدقها .

وقد استقرت هذه المبادئ في الفكر العلمي منذ البدايات الأدلى للوضعية الإجتماعية وتطورها، وتأكيد هذه المبادئ من خلال أفكار چون ستيرارت مل وچون لرك.... وغيرهم ، الذين رأوا أن المرفة مصدرها الخيرة الحسية، وهو ماثبت مجاحه في العلوم الطبيعية وماثبت مجاحد في العلوم الطبيعية يصلح للاستخدام في أي مجال علمي آخر .

وهذا في رأيهم هو المدخل أيضاً إلى تحقيق الموضوهية Objectivity حيث المراب المرا

دراسته عن الفرد تماما، ويقترب الفرد من هذا الراقع بحواسه وليس بأفكار غير موجودة فعلاً في الراقع.

ويأتى تحقيق المرضوعية بإعتباره مطلبًا منهجيًا علميًا فى زيادة الإهتمام والميل الشديد نحر البحرث التطبيقية ورفض النظريات والأفكار النظرية المسبقة أو الأنكار النظرية المسبقة أو الأنكار النظرية التى تقوم على التأمل العقلى وحده. كما أن هذا المطلب يتطلب استخدام المصطلحات الوصفية التي يكن الاتفاق عليها، والابتماد عن التعبيرات اللفظية التي يكن أن نختلف عليها فى وصف الرقائع والأشياء . وتؤكد بالتالى مفهوم الاتفاق مع المعلم الطبيعية فى دواسة الظاهرة البحثية، فكان الإتجاه إلى بناء المقايس وأدوات القياس والتقدير التي يكن من خلالها وصف الواقع والأشياء وصفًا كميًا عربات والتعبير عنه بالصبغ الرياضية التى لا يختلف عليها إثنان ويكن اغتبارها فى سهولة ويسر عا يحقق مطلب الموضوعية والالتزام بالحياد فى دراسة الظاهرة وعرض نتائجها .

وفى ذلك ترى أن الالتزام بوحدة المنهج العلمى فى العلوم الطبيعية والاتسانية، والاعتساد على التعامل مع الراقع المادى من خلال الحواس فقط ورصد الوصف والقياس بالطرق الرياضية أو الاحصائية يحقق فى النهاية مطلب الموضوعية والحياد، وعزل تأثيرات ذاتية الفرد عند دراسة الظاهرة الإجتماعية.

ومن هنا كان اهتمام الرواد الأوائل من علماء الإجتماع بالبحوث التطبيقية التمي اعتمدت على الاستقصاءات وتحليل محتوى الإعكام الظاهر ممن أمثال لازر سفيلا وزملاته فسى بداية الثلاثينات مسن القرن الماضى وتأثر بهما الباحثون بعمد ذلك فسى أمريكا وعنهم فسى الدول الأخرى بعمد ذلك . دون النظر إلى الطبيعة الإسانية بصغة عامة، وتأثير تدخل الباحث الذاتي وطبيعة الظاهرة .

وعلى الجانب الاخر فإن تأثيرات الوضعية العلمية على الدراسات الإجتماعية ظهرت أيضاً في مفهوم الدراسة الجزئية للظاهرات الإجتماعية . ذلك أن مفهوم وحدة العلوم أثر أيضاً في رؤية النظريات الإجتماعية لبناء المجتمع، كما يرى علماء المبولوجي الكانن الحي على أنه بناء متكامل وثابت من الأعضاء التي يقوم كل منها بوظيفة معينة تساعد على وجود هذا الكائن واستقراره... وبالتالي كانت رؤية علماء الإجتماع للمجتمع محاكاة لهذا النموذج الطبيعى.. وكانت بالتالى أساس نظرية البنائية الوظيفية المجتمعات الفرية البنائية الوظيفية المجتمعات الغربية الرأسمالية واستمرارها، وتفسير العلاقات بين عناصر المجتمع على هذا الأساس الوظيفي، وتقوم هذه النظرية على أن تنظيم المجتمع وبناء هو ضمان استقراره، وذلك نظراً لترزيع الوظائف بين عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن يحتق الاعتماد المتبادل بين هذه العناصر.

وكانت هذه النظرية بالتالى هى المدخل للدراسات الميدائية المتعددة التى تعتمد على الملاحظة المباشرة للأنساق والأجزاء القائمة داخل المجتمع – الفشات بداية بالفرد إلى عناصر التنظيم الإجتماعى . مع التأكيد على الأدوار الوظيفية التى تتمثل فى السلوك الفردى بداية ثم سلوك العناصر والأجهزة والأدوار فى المجتمع للكشف عن الوظائف والأدوار وعلاقتها بثبات المجتمع واستقراره .

ومن هنا كان تأثير فكرة البنائية الوظيفية على تجزئ البحوث والكشف عن وظائف النظم والجماعات وتقويم أدوارهم . وكانت بالتالى مدخلاً لفكرة الاستقصاء والملاحظة الميدانية لسلوك الأفراد والفتات، والكشف عن رد الفعل تجاه ما تقرم به وسائل الإعلام من وظائف وأدوات تمثلت في بحوث القراءة والاستماع والمشاهدة التي حاولت أن تجيب في إطار جزئي عن الاسئلة الخاصة بسلوك التعرض بصفة عامة عند بعض الفتات أو الجماعات واهتمامهم وتقضيلهم بما تقدمه وسائل الإعلام. ومن جانب آخر تحليل محتوى الإعلام للإجابة على الاسئلة الخاصة بماذا تقول وكيف تقول! وذلك في إطار الوظائف المتعددة لوسائل الإعلام في الظروف

وهذا يفسر الترسع في الدراسات الميدانية وتحليل محتوى الإعلام أيضاً والخروج بنتائج وصفية للتعرض والإعتمام والتفضيل للأفراد والفئات المختلفة . على أمل أن تحقق هذه الدراسات تكاملا في وصف النسق أو النظام الإعلامي ككل كما دعا إلى ذلك روبرت ميرتون الذي كان يرى أن النظام الإجتماعي يكن وصفه عن طريق الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في هذا النظام .

وفى رأينا أن الالتزام بالوضعية الإجتماعية ومقولاتها الشائعة التى تمثلت فى الاهتمام بالدراسات التجريبية والتطبيقية كأساس لبناء التظريات وليس العكس

والالتزام بالحياد والموضوعية من خلال المنهج الصارم وأدواته في الضبط الكمى، والاتجاء نحو دراسة الجزء كمدخل لدراسة الكل- الاستقراء - في بناء النظرية العلمية في العلزم الإنسانية مثلها مثل العلزم الطبيعية، في رأيي أن الالتزام بهذه المشرلات، حتى مع تطبيق الوضعية الجديدة أو المنطقية، أدى ذلك في وصف الدراسات الإعلامية بالآني:

انها تتمسك بالتطبيق والتجريب الميداني بداية للوصول إلى المعرفة الحسية
 التي يكن اختبارها والتحقق من صدقها وهي خاصية الامبريقهة.

الالتزام بتطبيقات المنهج العلمى في العلوم الطبيعية الذي يؤكد التزام الباحث
 رحياده في البحث والدراسة با يحقق مطلب الموضوعية.

حماولة الضبط النهجي من خلال استخدام أدوات منهجية للقياس والتقدير
 والتقرير بأوصاف الإيكن الاختيلاف عليها وهي الأوصاف الرياضية أو
 الإحسانية، وذلك يتمثل في التكميم أوالالتزام بالكم في الوصف والتقدير

٤- الإعتماد على الاستقراء بدراسة الجزء أولاً للوصول إلى وصف الكل، أدى ذلك إلى الاهتمام على الاستقراء بدراسة الجزء أولاً للوصول إلى الاهتمام باللدراسة الجزئية للظاهرة الإعلامية، وفي كثير من الأحيان كان يتم صياغة الفروض والتعميمات النظرية من خلال نتائج هذه الدراسات الجزئية وحدها.

وبالإضافة إلى المعالم الأخرى للرضعية الإجتساعية يمكن أن تحدد معالم الدراسات الإعلامية في أمريكا والدول التي حاكتها من خلال خصائص الاميريقية والكمية والجزئية التي تعرضت لتقد عنيف بعد ذلك من مدارس فكرية أخرى في أوربا وبعض الدارسين في أمريكا.

# نستسدالسرضعيسة في الدراسات الإعلامية

على الرغم من استمرار الدراسات الوضعية ورؤيتها لاستقاء المعرفة الإنسانية في مجال العلوم الإجتماعية فإنها تعرضت في منتصف القرن السابق إلى نقد شديد قشل في آلية البحث والدراسة العلمية مع الإنسان محاكاة للعلوم الطبيعية وإغنالها لأهم ماييز المفرد والفردية والتي تتمثل في فكرة الحرية والاختيار والمستولية التي تفرق بين الفرد والشرح وفي نفس الوقت تعكس العلاقة بينهما والحكم عليها . وهذه الملاقة لاتحكسها قراعد ثابتة أو قواتين للسلوك، يمكن إخضاعها للملاحظة والتجريب . بل إن الباحث في الدراسات الإجتماعية والإنسانية يتعامل مع عالم من صنع الإنسان فاته، وكل ما فيه من رموز ومعان صاغها الإنسان أيضًا . وبالتالي فيانه لا يجب إغفال الجرانب الخاصة والذاتية في الإنسان والاكتفاء . وبالتالي فيانه لا يجب إغفال الجرانب الخاصة والذاتية في الإنسان والاكتفاء وخصوصيته التي تختلف عن الآخرين وبالتالي فإن الدراسة يجب أن تتجازز حدود العملاقة بين اللهرد والأشياء إلى المالم الإدراكية هي التي تصنع الأشياء في أذهان الأفراد تتيجة الخيرة الذاتية التي يعتبر دراستها بنفس أدوات البحث في العلوم الطبيعية أمرا غير مقبول ، وأن الخصائص الميزة للوضعية والإمبريقية في هذه الحالات تعطى صورة مصلله عن عالم الفرد اللطفي والحقائق النفيية التي يحد علاقته اللطفي .

وأن الموضوعية والتجود من الذاتية التي تعتبرها المناهج والأدوات الأميريقية السمة الأساسية لها، هي ضرب من الوهم، لأن التجزئ الذي تتم به هذا الدراننات يؤدي إلى تقرير الوضع الراهن والمحافظة عليه - لغيباب بناء الملاقات في الإطار الكلى وتجنبها - وهذا يعبر في ذاته عن موقف ايدبولوجي يهدف إلى تقرير هذا الداقر وتأكيده.

كما أنه يصمب تجرد الفرد من ذاتيته قامًا في البحث العلمي بحيث يكن المخت العلمي بحيث يكن المكرم بالمرضوعية المطلقة وسيطرة الأدوات المتهجية على عملية الضبط، قادمنا في إطار التحامل مع العمليات العقلية للإنسان، لأنه لايكن أن تتفق العمليات البيولوچية والعقلية في إمكانيات الضبط ينفس المستوى العلمي . وبالتالي فإن هذا يشجر إلى وهم المرضوعية الذي يعتبر السمة الأساسية المهزة للبحوث الاميريقية .

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدامات الإحصائية والكنية في دَراسة الظاهَرَة الإنسانية هي محاولة لتثبيت الظاهرة الإنسانية في ُوضع الرَّصَّةُ والتحليل . وَهَلَّا لا يتفق مع طبيعة الظاهرة الإنسانية التي تتسم بالتغير المستمر وتخصَّمَّ عَركتها للفاهيم الحرية والإرادة والاختيار بما يشير إلى أنْ تُعَلِّهُم الضبط الكفّنَ في هذه الحالات واستخداماته لايعبر عن حقائق ولايصلح للاستفادة به في تفسير الظاهره في إطارها الديناميكي وعلاقاتها المتجددة في إطار السياق الإجتماعي العام.

ربالتالى فإن آليات الضبط وتحقيق الموضوعية فى العلوم الإنسانية بصفة عامة لايصلح الإعتماد عليها لتقرير النشائج التفسيرية للظاهرة الإنسانية والاجتماعية .

وكما تستند الرضعية والامبريقية إلى عدد من النظريات والمقدلات، فإن معارضة الرضعية والامبريقية تستند أيضاً إلى عدد من النظريات والمقولات التى تتنق في معظمها على أن السلوك الإنساني لاتحكمه قوانين عامة، أو قواعد قياسية وأن هذا السلوك هو نتيجة لفهم الإنسان للعالم الحيط به وتعريفه له، وبالتالى فإن فهم هذا العالم هو معاولة ذاتية للقرد نفسه، ولايكن أن يكون هذا الفهم نسخة مكررة لذى كل الأفراد لاختلاف الخبرة اللاتية لذى كل منهم، مما يحتاج إلى دراسات أعمق لبناء العلاقات بين سلوك الأفراد وببثاتهم ومجتمعاتهم وخصائصها الثقافية التى تؤثر في خبرات هؤلاء الأفراد وبشاتهم ومجتمعاتهم والعلاقات في إطار هذه البيئات والمجتمعات الثقافية .

وتجد هذه النظريات والمقرلات صداها في فروع عديدة من علم الإجتماع وعلم اللفة، وعلم الانفروبولوجي والسياسة وغيرها . وهي نفسها التي تجد صداها في الفكر النقدى للدراسات الإعلامية الذي يقوم على رفض اتجاهات البحث ونتائجه في المدرسة الأمريكية التي تعتمد في معظمها على الفكر الامبريقي .

ومن هذه المقولات والأفكار تلك التي تتمشل في ثلاث مدارس فكرية هي : مدرسة علم الظاهرات Phenomenology ومدرسة الطريقة العلمية في دراسة اللثات Ethnomethodology ثم التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism . Symbolic Interactionism والأخيرة تعتبر قاسما مشتركا لما تعتمد عليه العلوم الإجتماعية الأخرى في دراسة المفرد وعلاقته بالواقع المحيط به . وتمتمر في نفس الوقت الأساس الفكرى للتفسيرات الحاصة بتأثيرات وسائل الإعلام ودورها في بناء الحقائق الإجتماعية أو اعدادة تشكيلها .

وتتفق هذه المدارس الثلاث في الاهتمام بالطرق الكيفية في تفسير الظواهر أكثر من الطرق الكمية (لويس كوهين، لورانس مانيون ٥١:٩٠-٥٩) . وتنادى مدرسة علم الظاهرات بدراسة سلوك الإنسان بمظاهر خبراته، وليس من خلال حقائق موضوعية خارجة عنه ويتفق مفكروها على عدد من المعالم أهمها: الإيمان بأهمية الشعور والوعى الذاتى للإنسان، وفهم الوعى على أنه هو اللى يمنحنا المعنى، وإن هناك تركيبات معينة أساسية للوعى يمكن إدراكها بشئ من التفكير والتأمل.

وبذلك فإن الفرد هو الذي يحدد المعنى بناء على ما ترسب في الوعى من أصراب هي الوعى من أصراب هي المعنى على المجرا هي المجرات الحياتية اليومية . وكذلك يعتبر مفكرو هذه المدرسة أن معرفة الفرد بالحياة اليومية موجهة بعوامل مجتمعية . وهذا يشير إلى أن العوامل المجتمعية تترسب في الوعى الذي يسقط المعنى بالتالي على المجرات المياتية اليومية . وبهذا ترى هذه المدرسة أن مظاهر خيرات الفرد هي أساس الدراسة .

وتركز مدرسة الطريقة العلمية لدراسة الفتات على أهمية دراسة الأنشطة المعلية، والظروف العملية والتفكير الإجتماعي العملي كموضوعات للدراسة الامبريقية، والاهتمام عا يحدث في الحياة العادية اليومية وعدم اغفال الظروف غير العادية التي قد تكون نادرة . وذلك من خلال فهم الناس للحياة اليومية وبالتالي الطريقة التي يتصرف بها الفرد أو يتفاعل بها في محيطه الإجتماعي . ويتم هلا يدراسة الظاهرة من داخل الأفراد أنفسهم لامن خارجهم .

وهناك مجالان للدراسة في دراسة الفئات :

الأول : يهتم باللغة حتى يمكن الوصول من خلال تحليل الحوارات والمناقشات إلى قهم أعمق لما تحتويه من مضامين لانظهر لو أننا اعتمدنا على المعانى المسلم بها .

والشائى: يهستم بدراسة الطرق والرسائل التى يتسعامل بها الأفدراد مع المراقف الإجتماعية التى يتراجدون فيها، وبالتالى معرفة إدراك الأفراد لبيئتهم وتنظيمهم لعلاقاتهم.

أما التفاعلية الرمزية فنجد صداها في معظم الدراسات والمقولات الإعلامية التي تهتم بالعلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع ودور هذه الوسائل في بناء المعنى وصياغة الحقائق الإجتماعية، وتفسير مدركات الفرد للواقع الذي ترسمه وسائل الإعلام والتباين ببنه دين الواقع الحقيقى، والتى نجد أصولها فى أعمال چورچ ميد وتشاراز كولى، وتتلخص أفكارها فى أن سلوك الفرد نحو الأشياء يتحدد طبقًا لإدراكه لمعناها، وهذا المعنى يكتسبه الأفراد من خلال التفاعل الإجتماعى وبالتالى بهتم تترحد المعانى نحو الأشياء والرموز المشتركة من خلال هذا التفاعل . وبالتالى بهتم أصحاب هذه المدرسة بدراسة الرمز وبناء المعنى وطرق بناء المعنى ودور التفاعل الإجتماعى فى هذا البناء . وتركز الدراسات بالتالى على التفاعل والأنشطة الحيوية بن الأفراد، بإعتبار هذا التفاعل هو مصدر بناء المعانى وتفسير المواقف المختلفة .

وبذلك نرى أن هذه المدارس تركز على أهمية دراسة الرعى لدى الأقراد أم إطار علاقته بالمجتمع ودور التفاعل بهنهما في بناء الصور والمعائي أمان إطار علاقته بالمجتمع ودور التفاعل بهنهما في بناء الصور والمعائي تفسر المواقف الحياتية اليومية. وهذا الايمكن دراسته من خلال التركيز من المظاهر الخارجية لسلوك الفرد ورالتي تهمتم بالإجابة على الأسؤال كيف من وماذا....! ولكنها تحتاج إلى دراسة أعمق للإجابة على الأسئلة في إطار العلاقات الكلية التي تؤثر في مدركات الفره وخبراته الذاتية وبالحداث في الحركة وإنجاهاته . وقعتاج إلى فهم أعمق للسلوك وأسبابه يذلا من الإكتفى قيه الدراسات الجزئية ليداً من الإكتفى قيه الدراسات الجزئية لوصف الأفراد أو مؤشرات السلوك وهي السائدة في الدراسات الإعلامية التطبيقية التي تهتم بالإجابة على الأسئلة من.....؟ وماذا....! وكذلك يؤدى هذك الدراسات المتعمقة إلى علم الإعتماد على الوصف الكمي في وصف الوعى والإدراك وبناء الرمر وبناء المسلاليات مع الفيسر، ويتطلب والحدسوناء النتائج المسادقة.

ويضاف إلى المدارس السابقة التى تركز على فهم الإنسان بداخله وطرق بناء علاقاته وتفاعله مع الآخرين، يضاف إليها المدارس والنظريات التى تجد صداها واسعاً في الدراسات الإعلامية في أقباه والدول النامية التى تقف في إتجاه نقدى يرفض الإنجاه الامبريقي المذى تعتمد عليه الدراسات الأمريكية في الإعلام، والذى يغفل الفرد كإنسان والآليات العقلية في العملية الإعلامية والتغسير بالتالى.

وهذه النظريات والمقولات اعتمدت بداية على أفكار مدرسة فوانكفورت في العشرينات التي رفضت بشدة إغفال الفرد - كإنسان - وعدم الاهتمام بالبناء الفكرى والعقلى الذي يقوم بصنع الواقع الذي يعيشه، وبالتالي فإنه يمكن تغيير هذا الواقع مادام من صنع الإنسان . ولذلك كانت ترفض بداية التفسير العلمي القائم على المناهج الوضعية في دراسة المجتمع الإنساني، وفي أقلها فهو تفسير غير ملائم أر غير مقنع وإن كان يعتبر مضللاً عند بعضهم . ومن هنا وجدوا تفسيرا لاستخدام المناهج الوضعية في الدراسات الثقافية والإعلامية يتمثل في أنها تساعد على تأكيد الرضع الراهن، وهو سيطرة الصفوة على المجتمع وتوجيه صناعة الإعلام والثقافة لخدمة مصالحها . حيث تقف هذه الدراسات عند الحدود الجزئية التي تصف مظاهر السلوك دون التعمق في الدراسة الكلية للعلاقات بناء على رؤى ونظريات مسبقة للعلاقات الكلية . وبالتالي فكما أن وسائل الإعلام تعمل من خلال مضامينها إلى تأكيد هيمنة الصفوة على المجتمع فإن البحوث أيضًا تعمل على تغييت هذه الهيمنة، حيث لاتدرس الظاهرة في إطار المنظور الكلى الذي يجيب على التساؤلات العديدة بقيام المؤسسات وأهدافها وطرق إعداد المحتوى واختيار الرموز ودلالات المعاني وكيفية تفسير جمهور المتلقان لهذه الرموز والتعرف على المني والدلالة.... إلى آخره . وذلك في إطار نظرية كلية تحدد هذه المفاهيم والعلاقات والأدوار .

وعلى الرغم من تعدد الأفكار والمقولات النقدية والتي تعتمد أساسًا على نقد العملية الإعلامية وأهدافها في المجتمعات الرأسمالية وتهدف إلى بناء مجتمع مشائي يضع الفرد في إعتباره بالدرجة الأولى . على الرغم من تعدد هده الأفكار والتي تعكسها نظريات خاصة مثل مدرسة فرانكفورت والنظرية النقدية الثقافية، ونظرية الاقتصاد السياسي والنظرية الماركسية في الإعلام، فإننا يمكن أن نجمل أفكارها في الإطار المنهجي للدراسات الإعلامية في الآتي :

أنها ترفض الدراسة الامبريقية التي تعتمد على الفكر الوضعى فيما يتعلق
بالاعتمام بالعالم المادى المحسوس فقط. وترفض التقليل من قيمة البحوث
والدراسات التي تهتم بالانسان والعالم الصقلي الذي يؤثر في سلوكه وبناء
علاقاته.

٢- أنها ترفيض أيضًا الدراسة الامبريقية التي تعتمد على الاستقراء والاكتفاء

بدراسة الجزء للوصول إلى الكل. حيث تمرى النظريات التقدية أن هناك دائماً نظرية تقع وراء أتماط السلوك أو العملاقعات أو الوقعائع والأحمداث والمعارسات.

- ٣- تعترف بأن الأبعاد الايدولوچية والمواقف وذاتية الباحث تؤثر كثيراً في تحقيق مطلب الموضوعية في العلوم الإجتماعية. وإن الدراسات الجزئية هي بداية تعبير عن غياب الموضوعية لأنها تخدم أهداف الباحث وبالتالي الأفكار والايديولوچيات التي تقوده . وأن كشيراً من البحوث التي تعد ظدمة المؤسسات الإعلامية، بل والدراسات الخاصة بالتعرض وخصائص جمهور المثلقين إغا تخدم أساسا حركة السوق وعلاقاته .
- ٤- ولذلك أيضًا نجد أصحاب هذه النظريات يرفضون الأدوات الخاصة بالتكميم فسى الدراسات الإصلامية، حيث يهتمون بالأسئلة التي لايجدون إجابات لها، وليس بالأسئلة التي يكن صيباغة إجاباتها في بدائل محروفة في الاستقصاءات. وكذلك التحليل الكمي للرصوز الظاهرة . لأنهم بهتمون بالدرجة الأولى بالمعاني والدلالات التي تشير إليها هذه الرصوز وأسباب استخدامها من جانب وسائل الإعلام، وتفسيرها من جانب جمهور المتلقين في إطار عملية الترميز .

ولذلك فإن النظريات النقدية في مجملها ترفض الدراسة الامهريقية التي 
لاتساعد الباحث في الحصول على إجابات لأسئلة ليس لها إجابات لديه، وأنه من 
الصعوبة وضع استقصا ات محايدة وموضوعية لدراسة الظاهرة الإعلامية، وإن 
الدراسة الكمية تعتبر مقيدة لهم يجب أن يتخلصوا منها للحصول على الاستجابات 
التي تساعد في بناء الصورة الحقيقية عن الظاهرة الإعلامية بإعتبارها ظاهرة 
(SJ.Baran & D.K. Davis 95 : 314-21).

وقد أدى الإهتمام الشديد بالبحوث الاميريقية في الدراسات الإعلامية الامريكية إلى العجز عن كشف الملامع الأساسية للظاهرة الإتصالية كلها . وكما يقول هارولان إنه على الرغم من العدد الهائل من الدراسات التي أجريت حتى الآن في مجال الاتصال فإن معلوماتنا عنها إذا إعتبرناها كافية فإنها غير متوازتة، لأننا نعلم عن بعض عناصر الاتصال أكشر عما تعلم عن البعض الآخر، ونعلم عن بعض الأشكال أيضًا، وعن بعض جوانب الإتصال أكشر مما تعلم عن البعض الآخر (حمدي حسن ١٥:٩٦).

وقد سبن أن قدمنا أن تأثير الوظيفية قد أثر على اتجاهات البحث فدعم مفهوم الدراسات الجزئية لوصف بناءات العناصر في العملية الإعلامية ووظائف هذه العناصر ، بالإضافة إلى الاعتمام بدراسة الجزء أولاً وأن يلى ذلك بناء النظرية ، كل ذلك أدى بالتالي إلى تدعيم الجزئية والوصف الكمي .

وأدى ذلك إلى تصاعد المعارضة للمدرسة الأمريكية يواسطة الخيراء الأوربيين أمشال هالوران وستيرارت هول بالإضافة إلى خبراء المدرسة النقدية في أمريكا نفسها من أمثال شيلر والتشيل وجيمس كران وميخائيل چورفيتش وتبودور أدرنو وآخرين ، يرون أن البحوث الاميريقية أغفلت بهذه الدراسات الجزئية والاهتمام بالكم، أغفلت القيم الشقافية وهذا يشهير إلى وجود مصلحة وراء ذلك . وقى دراسات عديدة كان هناك اعتراف بوجود هذه المصالح سواء لوسائل الإعلام ذاتها أو تقرير الوضع الراهن الذي يخدم المصالح المسطرة في المجتمع .

ريكن أن نلخص إتجاهات النظريات النقدية الشقافية في أنها تبدأ من خلال افتراضات عن العالم الذي نعيشه، ويكون التركيز ليس حول البحث ذاته ولكن حول مجال البحث وتطرح أسئلة يتم تكرارها تنمشل في السؤال حول المقيقة حيث أنه ليس هناك ما يؤكد وجود حقيقة قائمة، وتأكيد المقيقة أو إنكارها يرتبط بإتجاهنا تحرها أو ماندركه عنها .

وأن كل ماندركه عن القيم ليس موضوعيًا ولكته بناء إجتماعى وهذا يتأثر بالمجتمع والزمن الذي تعيشه . وبالتالى فكل البحوث لاتمكس اتفاقًا أو حقائق، حيث لايمكن إغفال السياق أو الإتصال الذي يعطى للحقيقة معانى متعدده، لأن الأفراد يستخدمون المعنى الذي يكنهم من الإتصال والتفاعل واكتساب المعرفة . ولذلك فإن البحوث التقليدية لاتمسم بالوضوعية أو الحيادية لأن مفهوم الحقائق يتأثر بإنجاهنا نحوها . ويخلصون إلى أن البحوث التقليدية - بناء على ذلك - تهتم بتدعم الوضع الرامة حيث تركز على الممارسات القائمة أكثر من الممارسات

ولذلك كان البحث عن بدائل منهجية للبحرث التقليدية تلبى حاجة هذه الدراسات في الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية وعلاقاتها وإتساقها ها يعطى تفسيرا كيفيا لحركة الظاهرة وإتجاهاتها.

وهذه البدائل تجدها في صباغات متعددة في دول أوربا وأمريكا وبعض من دول المالم الشائف مشل النظرية النقدية، أو النظرية الشقافية، أو الإنجاهات التفسيرية... إلى ولكنها تجتمع كلها في النهاية حول أهمية الوصف والتفسير النظامرة الإعلامية في السياق الإجتماعي العام ودراستها في إطار كلي يتجاوز الأزمات التي تعرضت لها دراسة هذه الظاهرة بتأثير الإنجاه الامبريقي في الرصف وتقرير النتائج.

ويكن أن تجتسع كل هذه الأنكار أد النظريات فى إطار منهجى واحد يهتم بالدراسة الكيفية Quanlitative Studies التى تحساول أن تحسيق أهداف هذه النظريات والمقولات من خلال أساليب وأدوات منهجية تركز على الثقافات والقيم والإنساق والعلاقات للخروج بتفسيرات وإجابات لم تستطع الدراسات الامهريقية الحروج بها .

#### المعالم الأساسيسة للذراسات الكيفية

يسرد اعتقاد خاطئ بأن الدراسات الكيفية هي مجرد الوصف المقابل للدراسات التي تعتمد على الأساليب الرياضية والإحصاء في العمل ورصد النتائج والتي يطلق عليها الدراسات الكمية . ولكنها تعتبر إطار منهجياً يحدد إنجاهات المبحث في الظاهرات والمشكلات الإعلامية في وجود أفكار أو مقولات خاصة بها يضمها الباحث من خلال آليات التمامل مع الظاهرة مثل الملاحظة المباشرة أو غير المباشرة أو رصد معاني ودلالات الرموز السائدة .... وغيرها التي تجمعل الباحث يعصدي من خلال التأمل والحدس والإطار النظري للتجارب السابقة إلى وصف الطاهرة ومعاولة الكشف عما يعتقده حقيقة في حركة هذه الظاهرة وعناصرها . ويكن أن يستقى معلوماته وبياناته بشكل كمي أو إحصائي، إلا أنه لايقبلها كماهي، ولكن يقوم بالفحص الناقد لهذه الأرقام والإحصاءات وبناء العلاقات بينها . حتى بقرر صلاحيتها أو عدم صلاحيتها أو يثقبلها بإعتبارها حقيقة أو لايقبلها .

ولذلك فإننا لانتفق مع تعريف وير ودومنيك للدراسات الكيفية في أنها تصف وتحلل الظاهرة دون قياس محدد للمتغيرات ودون استخدامات إحصائية، على الرغم من أن البيانات يكن التعيير عنها كميا مثل الدراسات القانونية أو التاريخية أو (R.D.Wimner et al., 83: 19) فقد حصر التعريف في الإعتماد على القياس الكمي أو تجنيه ، بينما تعتبر الدراسات الكيفية إطارا الإعتماد على القياس الكمي أو تجنيه ، بينما تعتبر الدراسات الكيفية إطارا منهجيا يسمح للباحث بالتعامل مع المظاهرة دون قيود أو ضوابط يحددها البحث الامبريقي ، ولذلك يمكن أن يخرج الباحث يخلاصات أو نتائج ليس لها دليل أو برهان ملموس ، ولكنه يؤكدها من خلال الأساليب المنهجية المختلقة التي تقرم على المنطق والبرهان الرياضي في كثير من الأحوال ، فالدراسات الكيفية يمكن أن تصل إلى نتائج ذات قيمة وإن كانت تفتقر إلى الدليل والبرهان الملموس، بينما يكون لدى الدراسات الامبريقية الدليل والبرهان والعلاقات الرياضية ولكنها تصل إلى تتانع لاقيمة لها من الناحية الإجتماعية ، لأنها تغفل الفرد وأليات السلوك وتهتم تأشرات السلوك وتهتم

فالدراسات الكيفية هي إطار أوسع من مجرد بديل لاستخدام الأرقام والإحصاء أو الضبط الكمى فهي تهتم بدراسة الإنسان بالدرجة الأولى وآليات النشاط الإبداعي في خلق رموز ويناء صيغ تعطى معنى للحياة التي يعيشها

إن الباحث فى الدراسات الكيفية هو أساس العمل فى هذه الدراسات منذ توليد الإنطباع الكلى عن حركة الظاهرة وجمع بياناتها وتحليلها وتسجيل النتائج. ويهتم الباحث فسى هذه الدراسات بالعملية نفسها يقدر اهتمامه بالمنتج . ولذلك يهتم الباحث بالإجابية على الأسئلة الخاصة كيف يفكر الأفسراد...... و ولماذا يفكرون بهذه الأسباب ، يهتم الباحث أيضًا بالدوافع والأسباب والأهداف والقيم (3-(1-38 J.R.Frankel & N.E.Wallang) .

وبراعى أن الدراسات الكيفية تهدف إلى دراسة الواقع الراهن، ولايغير من

هذا الهدف الربط بين التجارب التاريخية وما يحدث حاليًّ في المجتمع . ولذلك فإن المصدر الأساسي للبيانات هو المجتمع والبيئة والأفراد والعمليات الإجتماعية كما تحدث فعلاً . وأن المعالجة اللفظية التي تربط بين الإعلام والوقائع التاريخية التي تمتمد في دراستها على النقد الفاحص تعتبر دراسة تاريخية، ولاتعتبر في إطار الدراسات الكيفية وإن اتفقت معها في بعض الخصائص، بينما يكون إهتمام الدراسات الكيفية هو الظاهرات الخاصة بالواقع الثقافي بالدرجة الأولى، وعمليات بنائه وأدواته . وترتب على ذلك وضع المضاهم الخساصة بالدراسات النقدية/ الثقافيية في إطار معرفي واحد حيث قمثل كل منها يديلاً عن الآخر وخصوصاً في الدراسات الإعلامية، التي يكون محور الدراسة في أي منها هو المعليات الخاصة بناء الرمز والمعنى والتفسيرات الخاصة من خلال آلهات وأدوات دراسات اللغة والأفكار والعتائد والقيم .

ريصبح استخدام مفهوم الدراسات الكيفية Qualitative أكثر حياداً من استخدام المفاهيم الأخرى التي تتسم بالجدلية في المفهوم ذاته أو مع المفاهيم الأخرى، مثل الجدلية بين مفهوم الدراسات الثقافية ومفهوم الاقتصاد السياسي حيث برى كل منهما عدم كفاية الآخر التحليل الثقافي في علاقته بوسائل الإعلام (W.B.Gudykunst & Y.Y.Kim 84:49).

ولذلك فإننا تؤكد على مفهوم الدراسات الكيفية بوصفها الإطار المنهجى لدراسة الطاهرة الإعلامية من خلال المداخل النظرية المختلفة مثل النظرية التقدية/ التقدية الفتافية/ الإقتصاد السياسي/ نظريات الهيمنة والتبعية.... إلى آخره

وتشير الأدبيات الخاصة بمعالم الدراسات النقدية والثقافية وبالتالى معالم الدراست الكيفية، إلى أنه يمكن تحديد معالم الدراسات الكيفية التي تحدد أسلوب المحث واختيار أدراته في المعالم التالية :

١- تهتم بدراسة الظاهرة فى حالتها الراهنة.دون أى تدخل بالمعالجة أو التجريب، أو ضرابط تؤثر فى النتائج أو المخرجات.ولذلك تعتبر الملاحظة الطبيعية أو المباشرة منابط تؤثر فى الدراسات الكيفية، Naturalistic Observation أحد المتطلبات الأساسية فى الدراسات الكيفية، ويتصدر الإهتمام فى الملاحظة النشاط الرمزى الذى يميز الخيرات الإجتماعية والفردية ويعكسها سواء من خلال صور الإتصال المختلفة أو من خلال وسائل

- الإعلام . وهذا ما يدعو إلى الإهتمام بالرموز اللغوية ومعانيها ودلالاتها .
- ٧- تهتم بفهوم العملية Process سواء فى دراسة الظاهرة أو دراسة عناصرها، فهناك على سبيل المثال القائم بالإعلام وعملية استقاء المعلومات والعلاقة مع المصادر المختلفة، والمؤسسة وعملية الإنتاج بالإضافة إلى عملية التلقى وليس مؤشرات التلقى .
- بنتقل مفهوم العطية بالباحث إلى ضرورة دراسة الظاهرة في سياقها الكلي،
   فالإعلام عملية إجتماعية، وبالتالي لاتدرس الظاهرة بعزل عن العوامل أو
   التأثيرات الإجتماعية في علاقتها بالعملية الإعلامية ومخرجاتها.
- ٤- وهذا يتطلب بالتالى دراسة العملية فى إطار النظم الديناميكية التى تتسم بالتغير المستمر سواء كان بتأثير العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية التى تتسم هى الأخرى بالتغير أيضًا . وهذا ما يجعل دراسة العملية الإعلامية فى حالتها الاستاتيكية التى يمكن وصفها بالأرقام والإحصاءات أمراً غير مقبول فى هذه الدراسات .
- ٥- ومن هنا يسبود التعامل مع الهيانات الكيفية في العرض والتحليل، تتبجة إهتمام هذه الدراسات بالفرد واخبرات الذاتية والتعمق في التفاصيل والبحث، وهر مالايكن إخضاعه للقياس الكمي.
- -- أهمية التحليل المقارن واستدعاء النماذج والتجارب الشابهة أو غير المشابهة
   لبناء الاستدلالات، وبناء التراكم المعرفي الذي يفيد يزيادة التعمق في الظاهرة
   وحركتها وعلاقاتها
- ٧- دراسة المقائد والإيدلوچيات واستدعاؤها يعتبر أمرا مهما، سواء كان بالنسبة للظاهرة الإعلامية ، حيث لا تفقل هــله الدراسات الأدوار المقائدية التمى تلعبها وسائل الإعلام في المجتمع ، أو ارتباطها بالقرى والنفوذ والسلطة في المجتمع .

وكذلك بالنسبة للباحث حيث تمثل خيراته الذاتية بصفة عامة مدخلا للبحث والفهم . مع مراعاة قمل الحياد والموضوعية بقدر الإمكان، وإن كانت الموضوعية المطاقة مستحيلة، فإن الذاتية المفرطة تؤثر في موثوقية البحث وتتاتجه . والباحث في هذه الدراسات ببحث ويتقصى للفهم والإدراك وليس للتبرير أو الدقاع . وأهمية الخبرة الذاتية للباحث تظهر في أنها جزء هام من بينانات الداسة .

- ٨- تتجنب الدراسات الكيفية التصميمات المقيدة والأساليب المفلقة في دراسة الظاهرة ولذلك تتميز هذه الدراسات بالتحرر من كل القيود والضوابط التي أرستها المدرسة الامهريقية . حتى يكن الوصول إلى الفهم الكامل للحقائق وليس محدد الوصول الى مؤشراتها .
- الإنفاق المسبق على المفاهيم والمصطلحات وتجديدها يصفة قاطعة، لأن هذه
  الدراسات تهتم بالدرجة الأولى بالعمليات العقلية وبناء الرمز والمعنى وصياغة
  المقائق الإجتماعية، وهذه كلها أمور يكن أن تختلف بإختلاف المدارس الفكرية
  أو المداخل العلمية أو تطبيقاتها على مدار الزمان والمكان.

تشيير هذه المسالم فى نفس الوقت إلى أن هذه الدراسات تتسجنب المناهج والتصديمات المنهجية التقليدية التى تسمى إلى الوصف المجرد للظاهرة الإعلامية وعناصرها أو بناء العلاقة السببيية بناء على مقارئات بين عينات مشكوك فى قشيلها – أو جماعات مقارئة لايمبر عنها سوى أرقام أو احصاءات لمؤشرات الاستخدام أو التعرض . وليس التعرض ذاته أو العوامل المؤثرة فيه . ولذلك تتهم هذه الدراسات الأدوات المنهجية التقليدية بالقصور والتضليل فى رصد الحقائق . وتهتم بالدرجة الأولى بالملاحظة المساشرة للفرد أو الأفراد، والتفكير الحدسي للملاقات، والتحليل اللغوى والدلالي لرموز الإنصال ومحترى الإعلام لأنه يعكس الأذكار السائدة وطرق بنائها وعلاقاتها المقائدية .

# أساليب البحث فسى الدراسات الكيفية

على الرغم من صور النقد المختلفة التي تعترض على المناهج والأساليب التي طورتها الدراسات الامبريقية، إلا أن النظريات والمقولات المتعددة التي ساقت صور النقد المختلفة لم تصل حتى الآن إلى مناهج وأدوات خاصة يمكن أن تختلف عن تلك التي تعتمد عليها الدراسات الامبريقية . لكنها لاتزيد عن محاولات لتكييف المناهج والأدوات القائمة لخدمة التفسير، أو استعادة الأساليب الخاصة بالدراسات الادبية ودراسات الدلالة .

ولاتبالغ إذا قلنا أن قليلاً من الدراسات الكيفية التى إعتمدت على مناهج وأدوات أخرى غير المناهج والأساليب الخاصة بدراسة النصوص فى الرسائل الإعلامية وتحليل دلالة الرموز . وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى البنايات النظرية التي تقف وراء الأفكار والمقولات الخاصة بالنقد والتفسير فى الدراسات الإجتماعية بصفة عامة والإعلامية بصفة خاصة . مثل نظرية التفاعل الرمزى لبناء العلاقة بين الرموز اللفوية ودلالاتها فى الشقافة الواحدة، أو استخدام الرموز اللفوية فى عمليات ترميز تهدف إلى ترسيخ معان معينة فى المجتمع تخدم أهدافا خاصة . وكلها تهتم بالرموز اللغوية ودورها فى الثقافة المحلية أو انتقال الثقافات أو الهيمنة تهتم بالرموز اللغوية ودورها فى الثقافة المحلية أو انتقال الثقافات أو الهيمنة الشقافية ..... وغيرها وكلها تخدم مقولات وأفكار المدارس النقدية الثقافية .

وذلك بالإضافة إلى التصميمات المنهجية والأدوات الخاصة بالدراسة المتعمقة للفرد والجماعة والتنظيمات في إطار الثقافة المجتمعية الأكبر.

ويكن أن نركز فى هذا الصدد على أسالهب دراسة الغرد والجماعة فى الظاهرة الإعلامية، والأساليب الخاصة بدراسة الرموز اللغرية والتحليل الكيفى للرسالة الإعلامية، بالإضافة إلى تحليل النظم السابق الإشارة إليه فى الفصل السابع.

#### القابلة والملاحظة الماشرة

تتعدد أهداف المقابلة الشخصية Interview والملاحظة المباشرة أو الملاحظة بالمشاركة Participant Observation في كونها وسائل لجمع البيانات، أو أنها أدوات بحثية يمكن استخدامها لاختبار فروض بحثية أو صياغتها، وبصفة خاصة في تقريم الأفراد أو المواقف . وذلك لصلاحيتها في الدراسة المتعمقة والاقتراب الكافي لمدفة الدوافع والميول والإتجاهات .

ولذلك يتم الإعتماد عليها فى الدراسات الكيفية بإعتبارها أدوات منهجية يتمكن الباحث من خلالها سير أغوار المبحرثين ووصف المواقف والوقائع عن قرب . 
وبالتبالى يمكن من خلالها الوصف الذهبي للإستجابات وطريقة القيام بها، 
والعلاقات ومستواها والمشاركين فيهها، وإتجاهاتها، وآثارها على الأفراد 
والمجموعات، لأن الهدف فى الدراسة الكيفية لايكتفى بجرد الحصول على الاستجابة ولكن بوصف الإستجابة في إطار الظروف والمواقف المختلفة . حيث تركز هذه الدراسات على الفعل Action ويصفة خاصة الفعل الإجتماعي Social Action الذي يعطى معنى معينا للرموز في علاقتها بالمواقف والوقائم والأحداث .

فالباحث لايكتفى بالإستجابة فى حد ذاتها أو الإجابة على السؤال ماذا...؟ ولكنه يهتم برصف الإستجابة، ودوافعها، والعلاقات التاريخية بهذه الإستجابة. وهذا ما ترقر المتابلة الشخصية أو الملاحظة المباشرة.

والمقابلة أو الملاحظة المباشرة في هذا المجال يجب أن يتوفر فيها التفاعل النشط، وتخطيط المواقف المشتركة حتى تكون مجالا للرصد والتسجيل الواقعي الذي يقدم إجابة على الأسئلة الخاصة بتفسير الأفعال والسلوك المقصود في المواقف المختلفة \*.

#### دراسة دلالة الرموز اللغوية

لانبالغ إذا تلنا أن المحور الأساسى فى الدراسات الكيفية وأطرها النظرية يدر أساسا حول الرمز اللغوية فى الرسالة الإعلامية ودلالاتها أو العلاقة بين الررا والمعنى، وطرق بناء الأفكار وأهدافها . فهى تنظر إلى الأفكار بإعتبارها صياغة عقلية -كما يقول ستيوارت هولًا. ويناء وطريقة لترميز الحقائق وتصنيف المشروعات وقواعد للمباريات فى الدلالة، ولذلك تتعامل مع الرموز اللغوية من هذا النص وليس من مجرد كونها كلسات . وهذه الرموز التى تستخدم فى وسائل الإعلام هى عبارة عن صياغة للأفكار المسيطرة، والتى يفسرها المتلقى أيضاً فى الإحلام الذي تم ترمييزها من ضلاله ، ويظل المتلقى بالتالى داخل دائرة الرميز المهيمينة أو المسيطرة . وهذا هو الدور المهتى لوسائل الإعلام فى الترميز الرميز المهيمنة أو المسيطرة . وهذا هو الدور المهتى لوسائل الإعلام فى الترميز عملى السومية الهيمنة من خلال ترميز الأفكار التى تعمل وسائل الإعلام على نشرها عملية الهيمنة من خلال ترميز الأفكار التى تعمل وسائل الإعلام على نشرها

وهذه الرؤية لرموز الرسالة الإعلامية تعتبر الملتقى لكل الأفكار والمقولات النظرية النقدية و الثقافية والماركسية وكل الأفكار التي ترى في صياغة الرموز اللغوية واختيارها في إطار مرجعي معين أو سياق ما، ترى في ذلك وسيلة لتحقيق

<sup>\*</sup> راجع بالتفصيل: الباب الرابع - الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.

أهداف معينة يسمى القائم بالإتصال إلى تحقيقها من خلال البناء والمستوى اللغرى والدلالي لهذه الرموز المختارة .

ولذلك تركز هذه الدراسات على علاقات وسائل الإعلام من خلال مخرجاتها المتمثل في المحتوى والنظر إلى المحتوى كبناء لغرى من الرموز الهادفة التي تختار بعناية من بين الإطار المرجمي لفكر الصفوة وأهدائها، والتي تهدف إلى تشكيل المقائق في أذهان المتلقين بما يتفق مع هذا الفكر وأهدافه من خلال هذه الرموز اللغوية المختارة.

ومن هنا كان تجاوز الدراسات الكيفية للصيغ التقليدية في تحليل محتوى الإعلام بفهومه الكمى الامبريقي السائد الذي لايليي حاجة الدارسين إلى الاقتراب من البناءات المتعددة للرموز اللفوية الهادفة في علاقاتها بالأفكار والسياسات والعقائد. وهذا مالايوضعه التحليل التقليدي لمحتوى الإعلام-التحليل الكمي لمحتوى الظاهر- حيث يتجاهل هذا الأسلوب الشروط والظروف الخاصة بإنتاج الرسائل الإعلامية واختبار رموزها، ويمنى آخر يتجاهل التحليل الكمي العلاقة بين اختيار الرموز وتركيبها وبين الواقع الإجتماعي الذي تم فيه إنتاج الرسائل الإعلامية ونشرها .

ولذلك فإن دراسة الرمز والدلالة هي التي يكن أن تكشف عن الجرائب المختلفة للمسلية الإعلامية، وتصف العلاقات مع النظم الإجتماعية يما تعكسه من معان تؤكد أهداف معينة لهذه النظم والقرى المسيطرة في المجتمع . ويناء على ذلك لم تعد الدراسات الثقافية تركز على المؤسسات الإعلامية والوسائل بوصفها بناءات أو أجهزة ومعدات، ولكنها تركز بالدرجة الأولى على كيفية بناء الوسالة الإعلامية ودورها في عد ض الحقائة، أن تشديعها .

ولاتكتفى هذه الدراسات بالرموز الظاهره فى محتوى الإعلام، ولكتها تبحث فى المقائق الكامنة وراء بناء هذا المحتوى فى إطار بناء إدراكى لكل من القائم بالإتصال والمتلقى فى علاقتهما بالواقع الإجتماعى . وبذلك لايفقل الدارسون العلاقة بين النص أو النصوص التى أعدها الثائم بالإتصال فى إطار عملية إنتاجية كاملة، والنص أو النصوص التى يتلقاها المتلقى فى إطار عملية إدراكية كاملة، وبين الواقع الإجتماعى الذي يؤثر فى عملية إنتاج المحتوى وعملية تفسيره فى نفس الوقت .

ولذلك كان هناك إتجاهان في هذه الدراسات :

الأول : وهو الإعتماد على القراء التأملية أو الإنطباعية النقدية للنص أو الرسالة الإعلامية، وتسجيل هذه الإنطباعات في علاقتها بالإطار الفكرى والمرجعي للباحث في غيباب طرق أو أدوات أو معايير، إكتفاء بالمعرفة الواسعة للباحث وقدرته على الربط بين النص والواقع الإجتماعي في زمن معين .

الثانى: استلهام المناهج والأساليب الخاصة لعلوم اللغة والدلالة فى وصف النص ونقده من خلال مايسمى بتحليل الأسلوب وتحليل الدلاله وتحليل مسسار البرهنة. وقد سبق أن أشرتا فى الفصل التاسع إلى بعض من هذه الأساليب فى إطار التحليل الكمى لمحتوى الإعلام، بوصفها أساليب تهتم ببنية النص الداخلية والعلاقة بين مكرناته فى إطار مفاهيم دلالة الرموز والعلامات.

وعلى الرغم من ذاتية الإتجاه الأول إلا أنه يقترب من التحليل الكمى للمحتوى في تركيزه على المحتوى الظاهر أيضًا، وإن كان يشار إليه دائما بالمقابل للتحليل الكمى لأنه لايعتمد على الكم في رصد الملاحظات النقدية وتسجيلها بناء على أدوات للتصنيف والعد . ولكنه يعتمد على التحليل الكيفى من خلال الرصد والتسجيل الإنطباعي للمعالم المتكررة في المحتوى الظاهر للإعلام .

ولذلك تجد زيادة الإتجاء تحو توظيف المناهج والأساليب الخاصة بعلوم اللغة والدلالة، وتحليل السيباق بالذات الذي يستحد من الصديد من النظريات المبكرة والحديثة التي المسيباق بالذات الذي يستحد من العديد من النظريات الإسارية Referential المعنى مشل النظريات الإشارتها إلى شئ غير Devotation Theory التي ترى معنى الكلمة من خلال إشارتها إلى شئ غير ذاتها أو من خلال الاشارة المباشرة إلى الشئ الخارجي عنها أو من خلال الفكرة أو المشار إليه وهذه النظرية تدرس الظاهره السورة الذهنية عن الشئ الخارجي أو المشار إليه وهذه النظرية تدرس الظاهره اللغوية خارج إطار اللغة، ولذلك لابد أن تكون على علم دقيق بكل شئ في عالم التحدث .

وكذلك النظرية التصورية Ideational-Imag أو النظرية المقلية كما التعلق فإن كل التعديدة المقلية وأداة لتوصيل الأفكار. وبالتالى فإن كل تعبير لغرى الله المنافق التعبير المتلقى على تعبير لغرى يجب أن يكون له معنى في ذهن المتحدث، ويساعد التعبير المتلقى على إدراك هذا المعنى ويستدعى نفس الفكرة في عقل المتلقى . بالإضافة إلى النظرية السلوكية Behavioral Theory التي تعطى اهتمامها لما يمكن ملاحظت من استجابات للصيغ اللغرية بإعتبارها مثيرا للمتلقى .

ولقد اهتمت هذه النظريات بالكلمات والفردات المنطوقة في البدايات المبكرة لمحارلات دراسة المعنى أو الدلالة . ومع التطور بدأت تطهر أفكار ومداخل أخرى تهتم المحارلات دراسة المعنى في علم الدلالة وعلم بالمحارفة بين اللفظ والمعنى في علم الدلالة وعلم المحامات . ويتضفنان على أن اللغة تممل برصفها نظاما للرموز يحدد المحارفة بين المادى في اللغة وهو الرموز أو المحلامات المكترية أو المسموعة والجانب الذهنى في اللغة وهو الرموز أو المحلمات المكترية أو المسموعة والجانب الذهنى في اللغة وهو المدلول . وذلك في إطار الثقافة العامة للمجتمع .

ودون الدخول في تفاصيل هذه النظريات والمداخل الخاصة بتحليل الظاهرة اللغوية . فإن ما يهمنا في هذا المتام تحديد الطريقة أو الأسلوب الذي يكن أن يقف الباحث من خلاله على خصائص العلاقات التي يرسمها نظام اللفقة وبناء الرموز، والخصائص العقافية من خلال تحليل الدلالة بصورها المختلفة والتي تجد لها تراثا كبيرا في علوم اللغة والنقسة والنقسة والنقسة الأدبى - ودراسسات النص الأدبى والدراسسات النقسدية في العلوم الإجتماعية يصفة عامة وعلم اللغة بصفة خاصة .

وهناك العديد من المداخل في الدراسات الثقافية . تهتم بالكشف عن كيفية تناول الأفراد لبناء الرموز بإختلاف المستويات الهرمية في العالم المحيط بنا، أو التركيز على بناء المعنى أو طرق الحديث والتي تعتبر أحد المظاهر الثقافية في العملية الإنسانية الإبداعية للخطاب الثقافي وذلك في مدرسة الفعل الإجتماعي Social Action بالإضافة إلى المداخل الخاصة عدرسة دراسة الفشات-السابق الإشارة إليها-التي تهتم بتحليل العلاقة بين التبرير الذي بارسه الأفراد والبناء الإجتماعي في نصوص معينة وبصفة خاصة في الإتصال الثقافي. أو فهم آليات تغيير الحديث أو الخطاب في إطار عمليات التفاوض وما يكتسبه الأفراد من معان خلال عمليات الترجمة . وكذلك العلاقة بين مُذَجة الخطاب ونظام المعتقدات الثقافية في مفاهيم الإجتماع المعرفي، وبهتم بكيفية بناء التوقعات الثقافية وتأثيرات المعتقدات على استخدام غاذج الحديث في الخطاب الإجتماعي، وماهي مساهمة غاذج وتوقعات الأفراد والمعاني في عملية الخطاب، وماهي المتغيرات الإجتماعية والثقافية الكامنة التي تؤثر على التفسيرات المعرفية في عملية الخطاب . بالإضافة إلى المدرسة البنائية Construction School التي تهتم بدراسة العمليات التنموية في النظام المعرفي التي تقف وراء نوعية الإتصال في مختلف النصوص وهذه المدرسة تركز على شكل ووظيفة الاتصال في علاقتها بالتفاعل الاجتماعي اليومي، والنظر إلى الفاعلين في المجتمع كمفسرين لبينتهم الثقافية وبالتالى التعرف على المشاركة الثقافية بإعتبارها النظام (S.ting-Toomey. In W.B.Gudy Kunst & Y.Y.Kim 84:173-77) .

وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المداخل التى تهتم بها دراسات النقد الأدبى ودراسات النص وتعدد المعانى وتعدد النصوص . وهى كلها دراسات إعتمدت على التحليل الكيفى فى كثير منها والكمى فى بعض منها لبناء العلاقة بين نظام اللغة والبناء الشقافى والإجتماعى والخروج بشقديرات وأحكام لعملية التأثير من خلال النصوص بأنواعها وفنوتها المختلفة .

وفى معظم هذه الدراسات يعتمد الباحث على تفكيك النص إلى وحدات لغوية سواء فى إطار تحليل الدلالة أو غيرها وإعادة تركيبها مرة أخرى فى إطار العلاقات التى تشير إليها المانى أو الأصول أو الجذور والخروج بأحكام وتفسيرات خاصة بالبناء الإجتماعي والعلاقات السائدة داخله .

ورغم تعدد هذه الدراسات في مجالات علوم اللغة وتطررها، فإنها لاتكفى في مجالات علوم اللغة وتطررها، فإنها لاتكفى في مجالات الدرسة الحديث Discourse أو المطاب Discourse المجدد المجادات التي تهتم بالحوار مع المجدد أفي الكتابات الصحفية أو الأحاديث واللقاءات الإذاعية أو الحطاب السياسي اللي يعده المسئولون بمستوباتهم المختلفة ليحقق الأهداف سالفة اللكر . فالحديث والخطاب بداية هو آداة الإتصال بالغير ويعتمد على بناءات لغوية واستشهادات تحدد إعداده وكتابته وأذاعته أو نشره .

وفى إطار تحليل الخطاب Discourse Analysis لاتكفى المناهج والأساليب الخاصة بالتحليل والتفكيك ومعرفة الجلور والعلاقات اللغوية للاستدلال عن المعنى . ولكن يتطلب تحليل الاستشهادات والأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المتحدث أو المحاور في الاثبات في إطار وحدة النص . وبالتالي الكشف عن العسلاند والأنكار التي يدور في إطاره النص والمتحدث ومدى تمسكه بها .

ويعتبر تحليل مسار ألهرهنة أحد الأساليب التي يعتمد عليها الباحث في تحديد الحجج والبراهين التي يعتمد عليها المتحدث لاثبات المقولات والأفكار الواضحة والصريحة في الخطاب أو الحوار مع الضير والتي تتخذ أساسا للحكم على الإتجاهات الفكرية والعقائدية للخطاب والمتحدث . ورغم حداثة هذا الأسلوب إلا أن استخدامه بدأ يتسع في الدراسات الكيفية التي تعتمد على الدراسات اللغوية في أوعية الحديث والكتابات الصحفية حول الموضوعات والأمور الجارية . للكشف عن العتائد وخصائص الثقافات والإتجاهات ... وغيموها من الأصور التي لاتكفى فيها الدراسات الكسيمة أو الرجوع إلى التصنيفات الخاصة بالرموز ومصادرها واشتقاقاتها وعلاقاتها .

ويتميز هذا الأساوب بمحافظته على بناء النص واكتفاء الباحث بالتعامل مع وحدتين أساسيتين في التحليل:

 ا- المقولات التي تشير إلى فكرة أو معنى معينا يعتبر أحد عناصر العقيدة أو الفكرة العامة مثل: مجانية التعليم ضرورة حياة لمصر/ القطاع العام هو السند الاقتصادي في مواجهة الأزمات/ العدالة الإجتماعية ضرورة لتحقيق السلام الاجتماعير......

 الحجج أر البراهين التي تؤكد هذه المقولات أو تنفيها، تؤيدها أو تعارضها، تدعيها أو تقلل من قيمتها .

وعادة ما تكون الخجع أو الهراهين هي استشهادات من المتحدث أو الكاتب بالوقائع التاريخية، أو المقارنات، أو المسادر المتعددة في الحياة اليومية، أو الاعتماد على المنطق، أو الإحصاءات... إلى آخره.

ويشير رصد المقرلات- وهى عناصر بناء الخطاب - إلى وصف العقائد والأفكار ويستكمل الرصد وصف خصائص هذه العقائد والأفكار واتجاهاتها . وتشير الحجج والبراهين إلى عمق التمسك بهذه العقائد والأنكار والالتزام بها . ولذلك قإنه في الحالتين يكن الإعتماد على المؤشرات الكمية في رصد خصائص الحجج والبراهين وتصنيفها ، ولكن يظل العرض الكيفي هو الأساس في دراسة النص والاستدلال . حيث يعتمد في هذه الحالة على الاستقراء للملاقة بين المقولات وتكرارها وترتبيها وبين الحجج والبراهين وقوتها في بناء استدلال صادق حول وصف العقائد والأفكار وضائصها .

وتعتبر "الجملة" التى تعكس فكرة ما عنصرا من عناصر تحليل المطاب، وكذلك الجملة التى تعرض دليلا أو برهان . ولذلك تعتمد الدراسة على دراسة الجمل فى إطار السياق الأكبر لتحديد الإنجاء الفكرى . وفى هذا الإطار نفرق بين المقولة الفرعية والمقولة الأساسية . ذلك أن المقولة الأساسية تعتبر هى الإطار الجامع لمجموعة المقولات الفرعية . مثل "عداء الغرب لم يكن لنا يد فى تكريسه" مقولة أساسية . "فهو الذى بدأ بالعدوان فى ٥٦" مقولة فرعية، و"هو الذى بدأ الحصار الاقتصادى فى منتصف الخمسينات" مقولة فرعية .

وفى هذا الإطار نفرق بين المقولة الفرعية والحجج والبراهين- فالجملتان السابقتان يختلفان عن الحجج الخاصة ببداية العدوان، أو الحجج الخاصة بالحصار الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معينة .

ومن هنا تتأكد أهمية وعى الباحث بالوقائع والأحداث وأطرها المرجعية حتى يبنى استدلالاته يصدق ويصدر أحكامه بموضوعية .

### ويتسم تعليل مسار البرهنة بالآتى:

- أنه يتمامل مع بنية النص أو الخطاب ذاته، وليس وحداته في إطار مستقل مثل الكلمات ودلالاتها .
- يعتبر تسلسل الأفكار أو المقولات داخل الخطاب مؤشرا يهتم به الباحث في تقدير الأوزان وإجراء المقارنات وإصدار الأحكام .
- الخطاب الواحد يكن أن يقدم مقولات متعددة، والمقولة الراحدة قد تتكرر في خطابات متعددة، ولذلك فإن الدراسة الشاملة للوثائق تعتبر ضرورة لاتراء عملية التحليل والاستدلال .
- يستخدم القياس الكمى بجانب الدراسة الكيفية في رصد عدد المقولات وتكرار المقولة للفكرة الراحدة أو الموقف الواحد .
- ليس هتاك صورة غطية لعرض العلاقة بين المقولات والحجج والبراهين مثل أشكال
   الجداول أو العرض اللفظي .
- يكن من خلال تحليل مسار البرهنة إجراء المقارنات بين الأفكار، والكتاب الذين يتبنرن هذه الأفكار أو يعارضونها . أو إجراء المقارنات لتناول الوقائع والأحداث والأفكار التي دارت حولها وإسهامات المتحدثين في تأييد هذه الأفكار أو معارضتهم .
- يعتبر السياق العام ضرورة للوصف والاستدلال فيما يتعلق بوصف الفترة أو المرحلة التاريخية، أو تطور الوقائع والأحداث، أو عوامل ظهور الفكره أو

غيابها، أو انتماءات المتحدثين واتجاهاتهم، أو اتجاه العلاقات بين الرسائل الاعلامية وبن الكتاب أو المتحدثين، وكذلك بين القوى الإجتماعية المختلفة.

وهذا ما يدعم عملية التفسير التي تعتمد على الذاتية في جانب كبير منها. وبحقق قدرا من المرضوعية وعدم التحيز في إصدار الأحكام.

وكما هو الحال في عدم كفاية تحليل حقول الدلالة في الدراسات الإعلامية، فإن مسار البرهنة أيضًا لايمتير كافيًا أيضًا دون الاستفادة بأساليب التحليل الأخرى، مثل تحليل الاستشهادات أو تحليل الحقول المرجعية، أو تحليل الأدوار والقرى الفاعلة، وذلك لاستكمال الصورة العاصة في بناء العلاقات والأدوار واتجاهاتها في الدراسات الكيفية.

ويراعى الهاحث فى هذه الدراسات التي تعتمد على تحليل مسار البرهنة أن الاستدلالات والأحكام الصادرة عنها لاتصلح للتعميم، وإن كانت تعتبر دلهلاً على تحديد الاتجاهات والأفكار وشدتها، لأنها عادة ما تتملق برقائع أو مواقف محددة، أو خطابات ذات سعة مشتركة، أو دراسة لاتجاهات كتاب أو متحدثين معينين في طريف معينة ومواقف محددة.

ونظراً لأن المرضوعية وعدم التحيز قتل مطلباً في كل البحوث العلمية مهما اختلفت توجهاتها، فإننا نرى أن أسلوبا واحدا لايكفى للاستدلال العسادق والمرضوعي، وآداة واحدة لجمع البيانات لايعتمد عليها بشكل كلى، ورواية واحدة في موقف واحد خلال المقابلة أو الملاحظة لاتكفى أيضاً، وآداة واحدة للتحليل لاتكفى أيضاً، ولذلك فإن التوظيف المنظم لعدد من الأساليب وعدد من الأدوات وعدد من الباحثين يعتبر ضرورة لتأكيد صدق التفسير والاستدلال. وهو مايكن أن نصفه بالتكامل المنهجي في الدراسات الكيفية.

## التكامل المنهجى فسى الدراسات الكنفية

رغم المحاولات الجادة التى يقرم بها اشيراء والباحثون فى مجال الدراسات النقدية والثقافية لصياغة إجراءات منهجية تقدم دعما لدراسة النظم والعلاقات ويناء النصوص الإعلامية، إلا أننا يجب أن نمترك أن كل هذه المحاولات لم تسد الفراغ الذي يحدثه التجنب التام للمناهج الامبريقية . ذلك أن الميل إلى الاعتماد الكامل على الانطباعية أو التأملية أو البرهان والمنطق الرياضي لا يحفى وحده لتجنب النقد الحاد للدراسات الكيفية من أصحاب الوضعية والامبريقية . والتي يكن أن تلخصها في الآتي :

- غياب الضبط المنهجي في هذه الدراسات.

- الذاتية الكاملة يكن أن تكون أكشر خطورة وتضليلا، لأن الباحثين قد يبنون افتراضات أو تصورات على غير أساس، مثل العلاقات أو التأثيرات غير المقتفة.

- الميل إلى التخصص العلمي الدقيق يحول دون إلمام الباحث يكل جوانب الظاهرة، وبصفة خاصة تأثيرات السياق بصوره المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، التي تفرض على الباحث إلمام بكل التفاصيل الخاصة بهذه المجالات. وهذا ما يجعل الباحث يعتمد على الفير في استقاء هذه المعلرمات والبياتات مع احتمالات غياب الثقة في صحة هذه المعلومات أو كفا حمد الفير في التمامل مع هذه المعلومات.

وبالإضافة إلى ماسبق . فإن هناك نقداً آخر يعتمد على رؤية المدارس الكيفية بالذات للواقع الإجتماعي الخاص بالأفراد المبحوثين بالذات . لأن هؤلاء الأفراد قد لايدركون الواقع صحيحا أو لايستطيعون التعبير عنه ووصفه نما يؤثر بالتالي في الرؤى التي يكن الحروج بها من المقابلات الشخصية لهؤلاء المبحوثين .

ولذلك فإن النقد ينصب في النهاية في عدم القدرة على التصميم من خلال هذه الدراسات، والتي تؤسس قدرتنا على بناء التوقعات في المستقبل .

وهذا ما يجعل الإعتساد على أسلوب أو طريقة منهجية واحدة للبحث والاستدلال غير كاف، لأن القابلة قد تفيد في التعرف على الصورة الذهنية والاستدلال غير كاف، لأن القابلة قد تفيد في التعرف بالرسالة الإعلامية. والبناءات العاملة بالرسالة الإعلامية. وهذا لا يكفى في ذاته دون تحليل للنص يضع في اعتباره طرق بناء المعنى لدى هؤلاء الأفراد ووضعها في إطار إجراءات تحليل الرموز والعلامات على سبيل المثال

ويؤكد بالتالى الدعوة إلى تصدد المتاهج أو الاساليب في دراسة الظاهرة الواحدة، وتوظيف هذا التعدد في إطار متكامل يليي مطلب الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية من جانب، ويتعامل مع الخصائص المبيزة لها وهي خصائص التعقيد والتركيب وتعدد العلاقات من جانب آخر .

ومع الحاجة إلى الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية وعناصرها، فإن تمدد العناصر في العملية الإعلامية وعلاقاتها وتعدد الأطر النظرية الخاصة بها، والرغية في دراسة هذه العناصر في إطار العلاقة الدائرية وليس العلاقة الخطية. يؤكد أيضاً الدعوة إلى التكامل المنهجي في الدراسات الكيفية للظاهرة الإعلامية .

وهذا الإنجاد تبناه الكثيرون في العلوم الإجتماعية ويعرف يتعدد المداخل، أو تعدد الأساليب في البحث أو التثليت Triangulation \* وهو يعنى محاولة لتحديد أو شرح السلوك الإنساني المعقد والثرى بطريقة أكثر شعولاً، عن طريق دراسته من أكثر من جانب . ويذلك فإن هذا الأسلوب يستخدم في الجمع بين البيانات الكمية والكيفية وكذلك المنهج متعدد المداخل (عزيز حنا وآخرون ٢٣٣٠٩١) .

وهناك العديد من الزايا التي يحققها التعدد في مجال الدراسات الكيفية شها:

- تحقيق مزيد من الشقة في النتائج التي يتوصل إليها الباحث من خلال أكثر من طبيقة أو أكثر من أسلوب للبحث والاستقصاء.

- تحقيق قدر كبير من الموضوعية في الاحكام التي يصدوها الباحث خاصة بالظاهرة أو علاقاتها .

ونجد أن هذا التعدد يوفر متطلبات الدراسة الكيفية وأهم معالمها التى تتمثل في الدراسة الكلية للظاهرة وعناصرها من خلال الأساليب والأدوات المتعددة، وكذلك الأساليب والأدوات المتعددة، وكذلك التحليل المقارن في سياقات مختلفة يوفرها تعدد المداخل أو تعدد المناهج والأدوات في التعامل مع الفئات المقارنة أو المقارنة عبر الزمن أو مقارنة الوقائق أو مقارنة الوثائي... على سبيل المثال وكلها مجالات للتعدد التي يهتم بها التعليث في الدراسات الكيفية أو التعدد في المداخل والمناهج والأدوات. وفي نفس الوقت توفر المدانة البديل نغباب المحكات أو المعايير التي توفر للباحث اختيار صدق الاستدلال والتغسير وتأكيد الموثوقية في التنائج وتفسيراتها.

يعرف مصطلع Triangulation في العربية بالتشليت-ويشار إليه بهذا المفهوم في بعض الدراسات وهو أسلوب قيباس فيزيقي، حيث يستخدمه المساحين والبحارة والعسكريون يمني استخدام طرق متعددة لتحديد نقطة ما أو رصد شئء ما . (لويس كوهين ولورانس مانيون . ٢٩٩٩) .

وقد تم التوسع فى مفهوم التعدد والتثليث ليشمل طرقًا وأساليب متعددة تضع فى اعتبارها عوامل التغير عبو الزمن فتستخدم التصميات العرضية والطولية، أو تعدالاماكن التى تعطى مؤشرات للمقارنة بين الثقافات واختبار النظريات والمتولات الخاصة بالملاقات بين النظم الإعلامية والثقافات المجتمعية والدراسات عبر الثقافات أو التباين بين المجتمعات فى الخصائص الإعلامية والثقافية والعلاقات بينها بالإضافة إلى التعدد فى معتريات التحليل، ابتداء بالمستوى الميكرو وهو الفرد حتى المستوى الميكي وصو المجتمع، وكذلك يشمل بالإضافة للنسرد تحليل الجماعة ومستوى الرحدات التنظيمية، والمستوى المؤسسى، والمستوى المبينى، والثقافى ثم التحليل المجتمع الذى يهتم بالعوامل الكلية (لويس كوهين ولورانس مانيون

ريلاحظ أن المدخل المتصدد أو التشليث أو التكامل المنهجي يواجه عددا من المشكلات الأساليب والأدرات بالإضافة المشكلات الأساليب والأدرات بالإضافة إلى تحديد ترتيب الأفكار والمقولات النظرية في علاقتها بأهداف الهحث . وتحديد مجالات المقارنة والاتفاق والاختلاف بين مجالات تطبيق الأساليب والأدرات والنتائج . . وكملك صياغة معايير المقارنة بين الهيانات الكيفية والكمية وطرق التهاس وتتانجه .

ولذلك فإن تطبيق التكامل المنهجى يحتاج إلى معرفة واسعة ومهارات متعددة للتعامل مع صور التعدد المختلفة وصياغة معالم التكامل، لتحقيق الاستفادة القصوى في إدارة العمل وصياغة النتائج وتفسيرها بما يحقق الصدق والموضوعية إلى حد كبير.

وتشير في هذا المجال إلى ضرورة الحذر البائغ في ترتيب أولويات الوسائل والأدرات أو اسبقيات العمل، أو ترتيب أهمية النظريات بها يخدم صحة الافتراضات التي يضعها الباحث مسبقاً .وهر ما ترفضه كافة الإهجاهات العلمية في العلوم المختلفة . ويكن عرض الخطرات الإجراءات التي تحقق التكامل المنهجي كالآتي : ١- صياغة مشكلة الدراسة في الإطار الإجتماعي العام .

٢- تحليل مشكلة الدراسة إلى عناصرها المتعددة، ووضع الافتراضات الخاصة بالجاهات حركة العناصر وعلاقاتها . مع مراعاة التحليل في إطار عمليات فرعية مثل علاقة المؤسسات الإعلامية بالمؤسسات والنظم الإجتماعية الأخرى والقرى المسيطرة في المجتمع، وكذلك علاقة القائم بالإتصال بالعملية الإنتاجية وعلاقته بالسياسات والتعليمات والعلاقات داخل المؤسسة، ثم علاقة الرسالة الإعلامية بعمليات التلقي والإدراك لذي جمهور المتلقين ..... وهكذا .

- ٣- تحديد البيانات المستهدفة ومصادرها.
- 3- تحديد التصميمات المنهجية والأساليب الخاصة باستقصاء البيانات والتعامل معها مثل تصميم المقابلة مع القائم بالإتصال أو الملاحظة لأساليب العمل ورصد العلاقات داخل المؤسسة، أو التحليل الكيفى للوثائق الخاصة يتنظيم العمل مع المؤسسات وداخلها، وكذلك التحليل الكيفى للمحتوى في علاقته بعمليات الترميز وتفسير المعانى من خلال الأساليب المختلفة في علم اللغة والدلالة وتحليل النص.... وغيرها.
- ٥- مراعاة تحديد أكشر من مستوى للتحليل لكل عنصر من عناصر العملية الإعلامية أو الظاهرة الإعلامية، مثل القائم بالإتصال ومستوى التنظيم. وكذلك مستوى المؤسسة ومستوى النظام. بالإضافة إلى مستوى الفرد ومستوى الثقافة الجمعية أو المجتمعية.وكل من هذه المستويات في إطار المستوى الإجتماعي الأكد.
  - ٦- جمع البيانات وتحليلها.
  - ٧- تفسير البيانات واستخلاص النتائج وصياغة الأحكام.

ونشير إلى أن التشكيك في الموضوعية في العلوم الإجتماعية لايعني إهمال كافة الأساليب والأدوات التجريبية التي تؤكد الصدق والموثوقية في تحديد الأهداف وإجراءات العمل واستخلاص النتائج. لأن التعدد في حد ذاته هو مدخل لتحقيق مطلب الصدق والموضوعية بقدر الإمكان من خلال إجراء المقارنات التي تفيد في ترسيع مجالات الرؤبة والتأمل وبناء البرهان من جانب وكذلك تأكيد الصدق والموضوعية من جانب آخر.

# السحث النقيدي للظاهرة الإعلامية

يهتم الاتجاه النقدى في دراسة الظاهرات الإعلامية بالبحث عن الحقيقة، والتي تختلف عما تنطق به الأرقام في الدراسات التقليدية التي تقوم على الدراسة الجزئية لعناصر الظاهرة رقى أطر منعزلة عن سياقها الإجتماعي . وهو مايفرض على الباحث في الدراسات الكيفية دراسة الظاهرة في إطار السياق العام أو دراسة الجزء في إطار الكل للوصول إلى تفسير للعلاقات التي تتحكم في حركة الظاهرة وتؤثر في نتائج دراستها .

ومن هنا فإن الباحث في الدراسة الكيفية للظاهرة الإعلامية يعتصد على البحث النقدي المراحث في إطارها الجزئ أو النقد الفاحس للظاهرة في إطارها الجزئ وإطارها الكلي .

ويحقق البحث النقدى مزيداً من الثقة في النتائج التي تصل إليها - أيضاً - الساب الدي التي المسابقة في إطار التكامل الدراسات التي تعتمد على الأساليب والأدرات الامبريةيية في إطار التكامل المنهجي . وتصبح بالتالي النتائج الكمية التي يصل إليها الباحث مصدرا موثولاً به للتفسير والحكم الذي يستند إلى شرعية التقد والتدقيق التي تتجاوز الإجراءات التقاد والصدق إلى تطبيق عدد من الإجراءات المنهجية التي تعتمد على النقد الفاحس لعناصر الظاهرة وحركتها وعلاقاتها .

وبالإضافة إلى أهمية البحث النقدى في تحقيق زيادة الثقة في النتائج الكمية وبناء العلاقات مع السياق العام. فإنه يعتبر ضرورة للدراسات الكيفية حتى يؤكد مطلب المرضوعية ويتجنب الذاتية في صياغة التفسيرات وإصدار الأحكام.

وتظهر أهبية البحث النقدى أيضاً في الدراسات التي تهدف إلى استعادة الوثانع التي حدثت في الماضى من خلال الإعتماد على الوثائن الإعلامية، أو دراسة الظاهرة الإعلامية كما حدثت في الماضى خصوصا أن الظاهرة الإعلامية تتسم بالتغير السريع، وتعتمد في جانب كبير من دراستها على ماكان مكتراً أو مسجلاً (مسجلاً 81.300) ومنا السريع، وتعتمد في جانب كبير من دراستها على ماكان مكتراً أو مسجلاً (D.P.Nord & H.Nelson., In G.Stempel /// & B.H.Westley 81:300) وهذا يستنزم عدم الاكتفاء بالرصد الكمي التقليدي أو الدراسة الإتطباعية والكيفية للمحترى دون نقد المحترى يكل المناصر الخاصة بإنتاجه وتلقيه خلال فترة النشر والإذاعة حتى يكن الحكم الصادق على خصائص المحترى وما يشير إليه من حقائق قيز البحث النقدى ونتائجه .

وقد سبق أن قدمنا تعربها بالبحث النقدى في دراسة الظاهرة الإعلاسية، استلهاما من النقد الفاحس لمصادر الهيانات، والإجراءات الخاصة بالتحقق من الصدق وسبل تحقيق مطلب الموضوعية في الدراسات الإعلامية بصفة عامة. بالإضافة إلى الدراسات الكيفية والمداخل التقدية التي تعتمد على جهد الباحث في التعامل مع الظاهرة من خلال الحدس والتأمل في بناء العلاقات وصياغة البرهان. و وعكن تعريف البحث النقدي كالاتر.\*:

السياق المنظم من القواعد والإجراءات ، الخاصة بجسم الأدلة المكتة عن هناصر الطاهرة الإعلامية ، وحركتها وأقهاها تها ، في النسق الإجتماعي العام ، وتقويم هذه الادلة لاستخلاص الحقائق التي تخضع للاختيار والبحث العلمي ، والوصول إلى تفسيرات دقيقة ، وصادقة ، عن بنا ، الطاهرة ، وحركتها ، والعوامل المؤثرة فيها .

ويترفر في هذا التعريف الحدود التي تراها لاستخدام البحث النقدي وأهدافه، والتي تتلخص في الاتي :

- إنه لإيشل منهجًا أو أساريًا مستقلا للبحث، لكنه مطلب منهجى في البحث تتطلبه الضرورات العلمية في السياق المنهجى العام، يحقق مزيدًا من الذقة والمرضوعية ويحسم الخلاف حول طبيعة البيانات والوسائل الإعلامية ومستوى الثقة فيها أو الاعتماد عليها.
- ٢- تتجسد ضرورة استخدامه في البحوث التي تتخطى حدود الوصف، وتستهدف
  الاستدلال عن حركة الظاهرة الإعلامية وعناصرها واتجاهاتها، في النسق
  الإجتماعي العام وهي الدراسات الكيفية بصفة عامة والنقدية بصفة خاصة.
- ٣- يهتم هذا البحث بتوفير الدليل الخاص بالبيانات والمعلومات المتاحة، ونقده وفحصه، كمرحلة يتم بعدها رفض أو قبول هذه البيانات، وبذلك فإنه يوفر منذ البداية حداً أدنى من الثقة والصدق في البيانات، والعلاقات القائمة بين هذه البيانات والمعلومات بعضها مع بعض وبالتالي ينظم بعضا من إجراءات الصدق المنهجي في الدراسات الكيفية.
- إن الاهتمام بالدليل في البحوث التي تستهدف الاستدلال، لايعني أن تتجاهل بحوث الإعلام الأهداف الجارية التي تسعى إلى اختبار فعالية وسائل الإعلام بل أند براكد الثقة في تتانجها والتقسيرات الخاصة بها.

<sup>\*</sup> تم التحريف بهذا المفهرم وأهميته وإجراءاته تفصيلا في دراستنا بعنوان: الاتجاه النقدي في دراسة الطواهر الإعلامية 1940 .

إن البحث النقدى لايستهدف فقط تقويم الوسائل الإعلامية، وأهميتها
 كمصدور أولى أو ثانوى فسى الدواسات الإعلامية، لكنه يقسع علمى
 محتواها وامتداده خارج الوسيلة في إطار النظرة الكلية والشاملة للعملية
 الاعلامة.

وبالإضافة إلى ما يحققه البحث النقدى من ضرورات خاصة بتأكيد الصدق والمرثوقية في دراسة الظاهرة بمناصرها المختلفة وعلاقاتها، فإنه يحكن أن يجيب على الأسئلة الخاصة بأهمية دراسة الظاهرة ذاتها ومدى ما تضيفه إلى المعرفة العلمية، وكذلك تقديم رؤى جديدة لمعالم دراسة الظاهرة الإعلامية واتجاهات دراستها .

وكما سبق أن ذكرنا فإن تطبيق البحث النقدى لايعنى ارتباطه بالدراسات الكينية فقط، بل إنه يصبح مطلبا أيضًا في الدراسات الامبريقية التي تستهدف الوصف أو الاستدلال من خلال التفسيرات الوصفية . لأنه صع التوسع في هذه الدراسات، فإنه يجب إستشارة الباحث إلى البحث النقدى متكاملاً صع الوسائل والأدرات الأخرى . وعلى سبيل المشأل فسإن دراسات التحليل الكمي لبريد القراء أو الأبواب المخصصة له تحتاج إلى تقصى وبحث نقدى قبل التقرير بالمتاتج الكمية لأنه لايشر كل مايرد إلى الصحيفة من رسائل القراء ولكن النشر يتم بناء على معايير خاصة بالصحيفة أو رؤى ذاتية للمشرف على مثل هذه الأبراب، بما يستدعى البحث النقدى لانجاماته ومعتقداته وميوله وعلاكته لالإبراب، بما يستدعى البحث النقدى لانجاماته ومعتقداته وميوله وعلاكته بالمقتسة وظورف العصل.... إلى آخره من العوامل التي تؤثر فسى قداره الاختيار والنشر والرد على بعضها والاكتفاء بججرد النشر أو استبعاد البعض الأخر.

ويطرح البحث النقدى في مثل هذه الحالة الأسئلة العديدة التي تستهدف النحقق من المارسات الإعلامية بجانب نقد المحترى ونقد النتائج، عما يعطى النتائج قدراً كبيرا من الصدق، ويثرى النتائج بالتفسير العلمي.

ويتم تطبيق البحث النقدى من خلال توفير إجابات على الأسئلة التى تستهدف التحقق من صحة البيانات من جانب، واستكمال بناء العلاقات بين عناصر الظاهرة أو علاقاتها الخارجية من جانب آخر حتى تكتمل للباحث الرؤية النقدية التى تسهم

فى صياغة التفسيرات واصدار الأحكام . وتصيح الأحكام التقدية فى هذه الحالة قائمة على أسس منهجية .

ونشير فى هذه الحالة إلى أن البحث النقدى ليس بديلاً عن إجراءات الصدق المنهجى المعروفة، لكنه يحتويها فى إطار إجراءاته، فتصبح اجراءات البحث النقدى آداة لتحقيق الصدق والتفسير النقدى فى نفس الوقت .

كما أن البحث النقدى لا يقف عند حدود نقد أحد العناصر محل الدراسة - فى الدراسات الجزئية ولكنه يمتد إلى العناصر الأخرى فيمما يمكن أن نقسمه إلى مستوين:

## أولاً: تقد العناصر الطاهرة:

وهى العناصر المعلنة في العملية الإعلامية التي يمكن التعرف على مزيد من الحقائق حولها من خلال البحث النقدي مثل:

الرسائل الإعلامية مثل: الصحف ومحطات الإذاعة وقنوات التليفزيون العاملة.
 المدونة الهوية والاتحاد.

 المسؤولون والعناملون و القنام بالاتصال في الوسائل الإعبلامية مشل: كيار المساهين، ورؤساء التحرير، والمشروين على البرامج أو الزوايا أو الصفحات المختلفة، والمحرين والمندوين المتخصصين.

المصادر المعلنة للأخبار والموضوعات الإعلامية، مثل كبار المسؤولين والشخصيات
 والكتاب والمتحدثين أصحاب الاختصاص في هذه الموضوعات.

- المحتوى الظاهر الذي يمكن وصف من خلال أساليب تحليل المحتوى الكمى أو الكيفي .

- الجمهور الخاص بالوسيلة الإعلامية .

وتستهدف دراسة هذه المناصر - كلها أو بعضها - وصف حركة الظاهرة، أو الملاقة بين عناصرها في حدود السياق النظري والتجريبي للنظام الاجتماعي الذي يراه الباحث بناء على المطيات الفكرية والعقائدية للباحث.

قمن الطبيعى أن يتم تصنيف صحف المعارضة ومحتواها ،ومحرديها في الاتجاه المعارض لصحف الحكومات القائمة ،وأن تتفق ثنائج البحث وهذا الاتجاه، ويؤكده السياق النظري والتجريبي للنظم المشابهة كمعيار خارجي لاختيار صدق النتائج. وفى هذه الأحوال قد لايصبح النقد مطلباً أساسياً، إلا إذا تطلب الأمر تأكيد حركة هذه العناصر واتجاهها ،كما فى بحوث التغير أو التحول سواء بالنسبة للسياق المحيط بالظاهرة أو بالنسبة للعناصر ذاتها ،أو فى دراسة حركة الظاهرة فى الظروف المتباينة مثل دراسة اتجاهات الوسائل الإعلامية أو محتواها فى الفترات التى تميزت يتغيرات جوهرية، فى النظام الإجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى،أو فى دراسة تطورات هذه الرسائل خلال إطار زمنى تتباين خلاله هذه النظم للبحث فى التأثيرات المتبادلة بين حركة هذه الوسائل واتجاهها وبين هذه النظم .

وفى هذه الأحوال يطرح الباحث عدداً من التساؤلات التى تستهدف إجاباتها التقرير بصحة أو عدم صحة البيانات التى سوف تكون أساساً للبحث واستخلاص التقايع وصياغة التعميمات مثل:

أسئلة تستهدف التحقق من الوسيلة الإهلامية، ومنها على سبيل المثال: - ماهي الشعارات أو المبادئ التي ترفعها الوسيلة الإعلامية وتؤكد الجاهها؟

 - هل هناك علاقة مباشرة بإن أتجاهات الوسيلة وموضوع الرسالة والجاهد في الظاهرة مجل الدراسة ؟

- ماهى الإنتماءات السياسية أو الفكرية للوسيلة الإعلامية ؟

- ماهى قدرات الجهات التي تنتمي إليها الوسائل الإعلامية على التسويل والاصدار ؟

هل تنفق هذه القدرات و الإمكانات مع الشكل الذي تصدر فيه الرسيلة، مثل
 الصحف والبرامج الإذاعية والتليفزيون المكفولة ؟

- ماهو مدى اعتماد الرسيلة على المكاتين أو (المصاحفين) المراسلين الخارجيين ؟

- ماهي العلاقة بين هؤلاء المكاتبين والمصاحفين والمجاهات الوسيلة ؟

ماهى إمكانات الوسيلة في استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها ؟ وهل
 تعتمد في ذلك على مصادر وسيطة ؟ وماهى العلاقة بين هذه المصادر الوسيطة
 واتجاهات الوسيلة وانتما واتما ؟

وغيرها من الأسئلة التي يستثيرها الباحث وتستهدف تقريم اتجاهات الوسيلة. ووصفها وصفًا دقيقًا، يصبح أساسًا لصباغة تعميمات صادقة. أستلة تستهدف التحقى من المسؤولين والعاملين والقائم بالاتصالها لوسائل الإعلامية: مثل كبار المساهدين ورؤساء التحرير والمشرفين على البرامج أو الزوايا أو الصفحات المختلفة، والمحرين والمتدوين المتخصصين، وتستهدف التعرف على حقيقة اتجاهات الأفراد وقدراتهم ومهاراتهم، وتقويها، من خلال مثل هذه الأسئلة:

- ماهى الاهتمامات الخاصة بكبار الساهمين، بجانب الاستشمار في الوسائل الإعلامية 1
- مل تدخل في ملكباتهم أو سلاسلهم الصناعية استثمارات أو أعمال لها علاقة بالعملية الإعلامية ؟
  - ماهي طبيعة انتماءات هؤلاء المساهمين أو الملاك وعلاقتها باتجاهاتهم ؟
- هل هناك علاقة مباشرة بين هذه الانتساءات، وانجاهات الوسائل، أو الرسائل
   الإعلامية في الظاهرة موضوع الدراسة ؟
- ماهي الأسس والمعايير التي يَّم على أساسها اختيار رؤساء التحرير والمسؤولين عن التحرير والمحرين والمتدوين ؟
  - هل هناك علاقات ملكية لهؤلاء المسؤولين عن التحرير بالرسيلة الإعلامية ؟
- ماهى طبيعة العلاقات التي تربط هؤلاء المسؤولين يكبار المساهمين أو الملاك، أو المؤسسات الاقتصادية التي يمتلكونها ؟
  - ماهى علاقة الكتاب أو المعررين أو المندوبين بموضوع الرسالة الإعلامية ؟
    - ماهي مهاراتهم الخاصة في عارسة المهنة ؟
      - ماهي مواقفهم المهنية السابقة ؟
- ماهى عاداتهم فى الكتابة أو التحرير، أو التقديم أو الإذاعة؟ وهل يتدخلون بالتفسيرات الذاتية فى الكتابة والتحرير أو الإذاعة والإلقاء ؟ وهل يقومون بعرض وجهات النظر كاملة أو يتعمدون الحلف أو التشويه أو التحريف ؟

وبناء على ماتقدمه إجابات مثل هذه الأستلة كلها أو بعضها، يكن للباحث تقويم مدى العلاقة بين الوسائل الإعلامية، والجاهاتها التحريرية، والجاهات القائمين عليها، وتقويم مدى الاعتماد على الوسيلة وعلى العاملين فيها، كلهم أو بعضهم في الاستشهاد بأحكامهم أو أفكارهم، ومدى الاعتماد على مايكتبون أو يذيعون، كيبانات صادقة في دراسة الظاهرة الإعلامية . أسئلة تستهدف التحقق من المسادر المعلنة الرضوعات الرسالة الإعلامية، مثل كبار المسؤولين والشخصيات والمتحدثين أصحاب الاختصاص في هذه المرضوعات، خاصة أن كثيراً من كتابات هؤلاء المسؤولين وأحاديثهم يعدها لهم آخرون عن بتولون هذه المهام بحكم وظائفهم، أو يحكم العلاقات الشخصية والإجتماعية التي تربطهم بهؤلاء المسؤولين، ويطلق عليهم كتاب الظل Ghost Writers ، عما يقرض على الباحث الخذر في توصيف وتقويم هذه المصادر.

ولذلك يقوم الباحث يطرح مجموعة من الأسئلة تستهدف التقويم الصادق والصحيح لهذه المصادر وعلاقتها بعناصر الظاهرة الأخرى،ومن أمثلة هذه الأسئلة مايلي :

هل هناك علاقة مياشرة بين هذه المصادر وموضوع الرسالة في الظاهرة محل
 الدراسة ؟

- ماهى إمكانات وقدرات المصدر العلمية التي ترتبط بموضوع الرسالة ؟

ماهى العلاقة العملية للمصدر عوضوع الرسالة وشكل هذه العلاقة ؟

- هل يسمح له موقعه بأن يكون مصدراً أو متحدثًا في موضوع الرسالة ؟

 خل يسمح له سنه، وتطوره الوظيفي، أو المهني، وغيراته بالتحدث أو الكتابة في موضّوم الرسالة ؟

- ماهى عاداته بالنسبة للكتابة أو الحديث أو المحادثة، هل يعتمد على الذاكرة، أو يعتمد على وثائق مكتوبة معدة مسبقًا ؟

- هل تعود المواجهة في الأحاديث الصحفية، أو الرد على أسئلة المحروين كتابة ؟
 - هل بعتبد على حقائق في أحاديثة أو كتاباته ؟

ماهى اتجاهاته من وسائل الإعلام بصفة عامة، وماهو تقريمه لدورها في المجتمع؟
 ماهى رؤيته لوظائف الوسائل الإعلامية بصفة عامة، هل تستخدم في الإعلام وتوفير الحاجات الإعلامية للجساهير، أو تستخدم كوسائل للعلاقات العامة ؟

مثل هذه الأسئلة وغيرها يكن أن تقدم إجاباتها تقرعًا صادقًا للدور الذي يقرم به مشل هذلاء المسئلة وغيرها يكن أن تقدم إجاباتها تقرعًا صادقًا للدور الذي يقرم به مشل هزلاء المسؤولين أو المتحدثين في حركة الظاهرة الإعلامية، ومدى التال إعلامية، على هذا التقويم تشكل نقطة الالتقاء بين عناصر العملية الإعلامية كلها، ويناء على هذا التقويم يتم صياغة العلاقات الحقيقة لهذه المصادر بالوسائل الإعلامية والقائم بالإتصال فيها، وأنجاهاتها تحرهم.

أما بالنصبة للمحتوى الظاهر Manefist فإن الإجراءات النقدية السابقة، بابعات أنها تقوم الكاتب أو المحرر أو المصدر أو الوسيلة، فإنها تنتهى إلى نهايات منطقية بتقويم المحتوى الظاهر الذي يعتبر الناتج النهائي لتفاعل هذه العناصر مع بعضها، وإن رفض أو قبول الوسيلة، أو الكاتب، أو المحرر، أو المصدر، سوف ينتهي منطقياً برفض أو قبول المحتوى الظاهر كميناتات يعتمد عليها في دراسة الطاهرة الإعلامية . وفي دراسة المحتوى الظاهر كمتصر مستقل، فإن الأمر قد يتوقف عند وصف المحتوى فقط، وفي هذه الحالة فإن شكلة الصدق لن يكون لها يحود حيث لابتطلب الأمر لتقرير غياب أو وجود الرموز وعدها سوى قبيز إدراكي بسيط من الباحث، بينما يعتبر إثبات الصدق ضرورياً في الأحوال التي تستخلم فيها الرموز والكلمات للوصول إلى تفسيرات عليية .

كما أن دراسة الجمهور كمنصر مستقل تتوقف على مهارة الباحث في صياغة الإجراءات المنهجية التي تستهدف الكشف عن سماته واهتماماته ومستريات تفضيله . ويتوقف صدق الاستدلال في هذه الحالة على صدق الأدوات المنهجية بعد التحكيم عليها من المستريات المختلفة .

#### ثانياً: تقد المناصر غير الطاهرة:

وهناك من عناصر العملية الإعلامية مالا يظهر بوضوح في سياقها، ويكون لها تأثير كبير في إصدار الأحكام، أو تقويم حركة الظاهرة، وفي هذه الحالة قد يعتبر الاستدلال عن هذه العناصر-في حد ذاته-هدفًا منهجيًا، يصل إليه الهاحث من خلال مقارنة سياق العملية الإعلامية مع الأطر النظرية والتطبيقية لها، ولكن الهاحث يحاول بداية من خلال بعض التساؤلات النقدية أن يصل إلى وصف دقيق لهذه العناصر، يكون أساسًا لقبول هذه العناصر ودورها في بحث الظاهرة الإعلامية.

## أسئلة تستهدف التحقق من المعنى:

وذلك بفرض الاتفاق على المعنى والدلالة الخاصة بالرموز المستخدمة في بناء المحترى، حتى يمكن صياغة التفسيرات الخاصة بالصورة الحقيقية للواقع الذي يرسمه الكاتب أو المحرر من خلال اختياره لرموز معينه اختيارا هادفًا، ويقدم وصفًا دقيقًا للرموز في سياق المعانى التي ترتبط بالخصائص المتعددة للمسياق الشقافي والإجتماعي . ويطرح الباحث في هذه الحالة أسئلة متعددة مثل : ماهو المعنى الذهنى أو المكون الذهنى للرموز المستخدمة فى المحتوى ؟
 هل يركز الكاتب على معانى معينة فى أعماله ؟

ماهى علاقات بناء هذه المعانى بالصور الحقيقية للواقع الذى ترسمه وسائل
 الإعلام أو كتابها والقائمون بالإتصال فيها

- ماهى علاقات بناء هذه المعانى بالأهداف المجتمعية ؟ أو الأهداف الخاصة بأصحاب الممالع والقوى المسيطرة في المجتمع ؟

- هل يعتبر استخدام هذه الرموز أو المعانى من الخصائص الأسلوبية للقائم بالاتصال أه العصد ؟

هل يعير استخدام هذه الرموز أو المعانى عن اتجاه معين، أو عقائد معينة للوسيلة
 أو القائم بالاتصال ؟

والإجابة على مثل هذه التمساؤلات تقدم الإجابات التقدية التى تسمهم فى صياغة المقرلات والأذكار التقدية لرسائل الإعلام فى علاقتها بالمجتمع، أو تصحيح مثل هذه المقرلات أو تفييرها . وذلك كله مرهون بالبحث النقدى الهادف الذى يتسم بالمرضوعية بدرجة كبيرة .

### أسفلة تستهدف التحقق من المعارسات الإعلامية:

ذلك أن الكثير من الممارسات الإعلامية لاتنظمها لوائح أو نظم معينة، ولكنها تتم بناء على ترجيهات شفهية، أو تتأثر بالإتجاهات والمعتقدات الخاصة بالقائمين بهذه الممارسات، وقد قدمنا أن الممارسات الإعلامية تؤثر إلى حد كبير في مخرجات المعلية الإعلامية، التي تؤثر بالتالي في حقيقة الظاهرة محل البحث .

ولا يمكن صياغة أستلة غرفجية أو على سبيل المثال، لأن دراسة كل حالة قد تفرض أسئلة مختلفة عن الأخرى، تستهدف تتبع مسار الممارسات والعرامل المتحكمة فيها أو المؤثرة عليها، ولكننا نركز على الممارسات التي قد تؤدى إلى تحريف أو تشويه المعنى، فتنحرف به عن اتجاهد الأصلى، مثل الأخطاء المطبعية، أو أخطاء الصياغة، أو أخطاء الترجمة، أو الاعتماد على مصادر أو وكالات معينة، وكذلك مثل الممارسات المحافظة، أو المثيرة في الكتابة أو التحرير أو صياغة العناوين على سبيل المثال.

فمثل هذه الأمور يعتبر الكشف عنها، في البداية ضرورة تفيد في تقويم

المارسة التقويم الصادق الذي يكشف عن دورها الصحيح في العملية الإعلامية .

وهذه الأسئلة التى نظرحها تعتبر مجرد أمثلة يسترشد بها الباحث في دراسته الكيفية التى يعتبر من أدواتها البحث النقدى الذي يقدم إجابة موثوق فيها للكثير من الأسئلة التى يطرحها الدارسون دون إجابة ولكنها تشيير إلى الحاجة إلى النقد والتقويم من خلال إجراءات منهجية .

#### تقريم البحث النقدى واستخدامه:

قد لا يختلف الخبراء والباحثون في أهمية النظرة النقدية الفاحصة في إثراء العلم والمعرفة، ولكن الخلاف قد يدور حول حدود هذه النظرة وعلاقتها بالسياق المنهجي العام وإجراءاته والمناخ العلمي والفلسفي للظواهر محل البحث والدراسة.

وبداية فإن هذا الاتجاه البحشى لن يقرم بدوره الكامل ويحقق الهيدف من استخدامه في دراسة الظواهر الإعلاميية الماصرة صالم يكن هناك اقتناع تام بأهميته، ودرره في استخلاص النتائج الدقيقة وصياغة التفسيرات الصادقة، خاصة وأن تقريم هذا الاتجاه قد يشير بعض التساؤلات حول بعض الجرائب المنهجية، المرتبطة بالتطبيق والاستخدام، مثل تأثير الذاتية، واتفاقه مع اختيارات الصدق، والصعيات الخاصة باستخدام، والتي تنفرد بها الظراهر الإعلامية المعاصرة.

\* فقد برى البعض أن تطبيق هذا الاتجاه سيزيد من قدر الذاتية التي تؤثر في مسار البحث ونتائجه، وأن هذه الذاتية هي التي جعلت الباحثون يتجهون إلى البحث الامبريقي في مواجهة البحث الكيفي أو الانطباعي لتحقيق شرط الموضوعية، وإمكان إطفاع مسار البحث ونتائجه لاختبارات الصدق والثبات.

ولكن مايلغى هذا الاعتقاد، هر التأكيد على أن البحث النقدى ليس منهجاً أو أسلوب البحث في أسلوبًا للبحث بستخدم مع مناهج وأساليب البحث في إلمان التبكامل المنهجي، فهو يستهدف في البداية توفير الدليل على صحة بيانات وأدوات البحث وصدقها، بالإضافة إلى أن النظرة النقدية الفاحسة ستشرى معارف الباحث وإدراكم بالأطر العلمية والفلسفية التي تحيط بالظاهرة محل الدراسة، ويذلك تتعدد وجهات النظر، وتتعدد الأدلة والبراهين العلمية، فيختار منها مايتفق والتراث النظر، والتحديس، والمعابد العلمية السائدة.

فالبحث النقدى لاينتهي إلى نتائج تصوغها ذاتية الباحث ولكن المقارنة

والمشابهة والقياس بالمايير العلمية هى التى تصل بالباحث إلى هذه المنتائج، وكلما ترسمت مدركات الباحث وازدادت معارفه أمكن صياغة معايير علمية تكون مجالاً للمقارنة والمشابهة في نقد الظاهرة وعناصرها .

\* النظر إلى الكثير من إجراءات البحث النقدى على أنها تتفق واختيارات الصدق التى قررها البحث العلمى، إلا أن تقرير اختيارات الصدق لايمنع من تبنى هذا البحث وتطويره ، لأن اختيارات الصدق كثيراً ما تعتمد على آراء المحكمين والخيراء في صلاحية أدوات البحث لتحقيق أهدافه، وهذه الآراء قد تكون معدودة بحدود الخيرات والمعارف الخاصة بهؤلاء المحكمين والخيراء، بالإضافة إلى اغتيار الأسهل والأيسر توافره من المعايير العلمية الخاصة بإجراءات المقارنة في اختيارات الصدق .

بينما يؤكد البحث التقدى قدرات الباحث على الوصول إلى الأولة والبراهين، ونقدها وتقويهها، ثم قبول أو رفض مايراه في إطار المعايير والمفاهيم العلمية السائدة، وفي هذا مايؤكد اعتزاز الباحث بقدراته ومهاراته العلمية في الحكم والتقويم وإنخاذ القرارات، نما ينعكس على تطور البحث العلمي ونتائجه.

\* ويضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بتوفير الدليل من جانب، وتوفير المهارات
 العلمية التي تسمح للباحث بالحكم والتقويم واتخاذ القرارات

فالكثير من الظراهر الإعلامية- إن لم تكن كلها- تفتقر إلى الدليل الذي يحدد مسار حركتها واتجاهها، نتيجة غياب التوثيق الإعلامي، وترثيق الخطط والسياسات الإعلامية، يجانب القيود المتعددة المفروضة على عمليات الإعلام، وغيرها من المظاهر التى تؤدى إلى غياب الدليل، وتجعل عملية النقد والتقويم صعبة، بل تكاد تكين مستحيلة في كثير من الأعيان.

كما أن الباحث قد لا يتحمل مشقة البحث والتقويم للبيانات ومصادرها، بالإضافة إلى بحث الظاهرة نفسها، اكتفاء با تقدمه المصادر الأولية والثانوية من بيانات يبدأ العمل عليها، وكذلك ما يرتبط بالنقد والتقويم من رغبة في الاطلاع، والاستزادة من المعرفة، ودقة في العمل، قد لاتتوفر لذى الكثير من الهاحثين بالشكل الذى بتطلبه العمل النقدى .

وهذه الصعربات ذاتها هي التي تشكل حافزاً قرياً لتبني البحث النقدي، فهي

نفسها التى أدت إلى تدنى مستوى الشقة في المصادر والبيانات الإعلامية، والاعتماد عليها فى دراسة الظواهر الإعلامية، مما يؤكد ضرورة البحث النقدى لهذه المصادر والبيانات لتأكيد الثقة فيها، وفيما يترتب على دراستها من نتائج.

بالإضافة إلى أن الصعوبات المرتبطة بهبارات الباحثين يكن تجاوزها بتدريب الباحثين وتعليمهم وإكسابهم عادات البحث العلمي الصحيحة .

وختامًا، فإن الدعرة إلى تبنى البحث التقدى فى دراسة الطواهر الإعلامية الماصرة، هى جزء من الدعرة العامة لصياشة أدوات متهجية تعلق وطبيعة هذه الطواهر، تتسمالتطرة الكلية للمعلية الإعلامية وخصائصها.

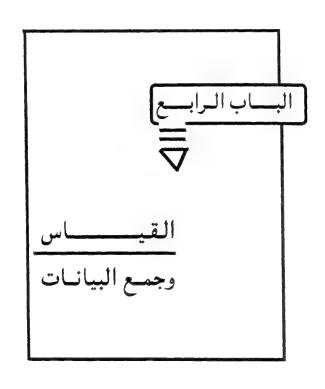

تمثل عملية القياس وجمع البيانات المرحلة الأساسية في الإجراءات التطبيقية - الميدانية أو المعملية-حيث يتوقف على سلامة الإجراءات التي تتم في هذه المرحلة ودقتها صحة النتائج والثقة فيها واصدار الأحكام أو التعميمات السادقة.

ذلك أن الراحل السابقة على مرحلة القياس أو جمع البيانات تنتمى في معظمها إلى جرانب التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بتحديد الحيارات من بين بدائل المينات ومناهج البحث وأدواته . بينما تمثل عملية القياس وجمع البيانات المرحلة العملية في تنفيذ خطة الدراسة في إطارها التطبيقي الذي يتمثل في توقيف المناهج والأدوات في التعامل مع مصادر البيانات الأولية . وترجيه هذه البيانات لحدة الأعداف البحثية .

ونؤكد في هذا المجال على مفهرم البيانات الأولية التي يعتبر مجتمع البحثوالمبتة المختارة- مصدرها الأساسي وتعتمد بالدرجة الأولى على جهود الباحث في
جمعها وتبريبها وتصنيفها وإعدادها للاستخدام التطهيقي والإحصائي . حيث
يختلف مفهرم البيانات الأولية عن الثانوية التي سبق جمعها وإعدادها للاستخدام
بواسطة مؤسسات أو أجهزة أخرى لتلبي حاجات خاصة بها، قد لاتتفق مع حاجات
الباحث وأهداف الدراسة وإن كانت تسهم بشكل أو آخر في وصف المجتمع وقياس
خصائص صفائه، ولذلك يظل استخدام البيانات الثانوية محدودا ومرهونا يتجنب
المحاذير الخاصة بإختلاف الأهداف، والتقادم، ومستوى الدقة والموضوعية في
علاتها بأهداف البحث والدراسة . مثل البيانات التي تعدها المؤسسات الإعلامية
حول أوقام الدوزيع أو اتجاهات الاهتمام والتفضيل وسلوك المشاهدة وتقديرات

بينما يعتبر القرد أو الرثيقة في عينة البحث هي المصدر الأساسي للرصف والقياس من خلال الأدوات والمقاييس المناسبة التي يقوم بتصميمها وإعدادها الباحث بنفسه بما يتفق مع أهداف البحث وخصائص المجتمع والتصميم المنهجي ومتطلباته وإطار النتائج المستهدفة من البحث والدراسة .

ومن بين العديد من الأساليب والأدوات الخاصة بالقياس وجمع البيانات والتى يتصدرها مقاييس الإنجاهات أو التقدير أخصائص الصفات، وأدوات الأستقصاء والمقابلة والملاحظة لجمع المعلومات والقياس . من بين العديد من هذه الأساليب والأدوات التي يعدها الباحث أو يستفيد بما أعده الآخرون فيها، يكون قرار الباحث بالاختيار بناء على عدد من العوامل يتصدرها مايلي :

 - رعى الباحث بالفرق بين عملية جمع البيانات وعملية القياس . حيث تهتم الأولى
 بالبيانات في حد ذاتها (صفات - أغاط سلوكية - إنجاهات - آرا ....
 وغيرها) بينما يهتم القياس بخصائص هذه البيانات مثل وجود الصفات أو غيابها، أوزان أو قيم الاتجاهات أو الآداء أو السلوك .

وبينما تكتفى آداة جنع البيانات بوجود الصفة أو غيابها، فإن القياس يعكس درجة وجود الصفة نفسها .

نرع الدراسة الذى يؤثر فى التفرقة بين آداة جمع البيانات والمقياس، فالبحوث
 التجريبية تعتمد على القياس الدقيق لقدر وجود الخصائص والصفات لأغراض
 المقارنة أو المعايرة بينما يمكن أن تكتفى البحوث الوصفية فى بعض تصميماتها
 المتهجية بالكشف عن وجود الخصائص أو الصفات أو غيابها فقط .

- مجتمع البحث وخصائص العينة وبصفة خاصة حجم العينة الذي يمكن أن يؤثر في أسلوب القياس أو جمع البيانات، حيث يتفق الاستقصاء مع العينات كبيرة المجم أو الجمهرر المنتشر، وتتفق المقابلة والملاحظة للقياس وجمع البيانات مع العينات الصغيرة أو المجموعات على سبيل المثال .

وبعتبر الاختيار في حد ذاته قرارا منهجيا يعتمد على صحته الثقة في لنتائج والاحكام التي قامت على نتائج جمع البيانات أو القياس .

ريقدم هذا الباس فى فصوله الأربعة تعريفا بالقياس ومستوياته وكذلك بناء المقاييس وإعدادها بالإضافة إلى الأطر النظرية والتطبيقية لأدوات جمع البيانات، ثم اختيارات الثبات والصدق الخاصة بعملية القياس وجمع البيانات . كالآتى :

القصل الفائى عشر: القياس وبناء المقاييس، وبتناول هذا الفصل التعريف بالقياس وأهميته، ومستويات القياس وأنواع المقاييس شائمة الاستخدام فى الدراسات الإعلامية.

الفصل الثالث عشر: الاستقصاء أو الاستبيان، ويتناول التعريف بالاستقصاء وأساليبه واستخدام الشبكات الإلكترونية في الاستقصاء، ثم تصميم استمارة الاستقصاء وأنواع الاسئلة التي تحتويها صحيفة الاستقصاء والاعتبارات أو العرامل المؤثرة في بناء صحيفة الاستقصاء واختبارها.

القصل الرابع عشر: المقابلة والملاحظة الميدانية، بإعتبارهما آداتين لجمع المينانات والقياس في البحوث والدراسات الكيفية، ويتناول التعريف بالمقابلة وأنواعها وتنظيم المقابلة وإدارتها، ثم تناول المقابلة الجماعية التي تعتبر أداة رئسية في الدراسات الكيفية والبحوث المستقبلية، ويتناول القصل أيضًا الملاحظة الميدانية وخطراتها المنهجية بالإضافة إلى الملاحظة عن بعد في الدراسات الإعلامية.

القصل الخامس عشر: اختبارات الثبات والصدق. ويتناول هذا الفصل أنواع الأخطاء المنهجية واختبارات الثبات وتقدير قيمة الثبات في الدراسات الميدانية وتحليل المحتدى وقبول معامل الثبات وتفسيره بالإضافة إلى تعريف الصدق وأنواعه والعلاقة بإن الثبات والصدق.

ونشير في نهاية هذا التقديم إلى أنه على الرغم من أهمية الاختيار الدقيق للمقاييس وأدوات جمع البيانات وإعدادها في بناء الثقة في البحث ونتائجه إلا أن الكثير من الباحثين يتعاملون مع عملية القياس وجمع البيانات بأساليب زائلة – تشير إلى الاستهانة بالمقاييس والأدوات أكثر من الاهتمام بها – سواء في تقويم المقاييس والأدوات أو القياس وجمع البيانات . وهذا التهاون في بناء الأدوات أو عملية القياس وجمع البيانات أو الاستخفاف بها يعتبر من أخطر الفيروسات التي تصبيب البحث العلمي، وتهدد البناء المعرفي الصادق فيي المجالات العلميية .



# القبيباس وبنباع المقايميس

القياس Measurment هو تحديد خصائص الأشياء والوقائع والأحداث والأفراد في إطار كمى . ويعنى آخر تحديد القدر من هذه الخصائص الذي يحكن من خلاله التمييز وإصدار الأحكام والمقارنة .

ويكتسب هذا التحديد الكمى لقدر الخصائص والسمات قيمته من خلال القواعد والإجراءات التى تتسم بالدقة والضبط. حتى يمكن الثقة فى نتائج القياس والإعتماد عليه فى الإجراءات المنهجية الأخرى . وكما يمكن وصف الخصائص من خلال القياس المادى مثل الطول والزمن والوزن ... وغيرها قإنه يمكن وصفها أيضاً من خلال صفاهيم مجردة مثل التغيير فى السلوك، والإدراك، واكتساب اللفظ والمنى والمهارة ... باعتبارها ناتجًا يمكن قياسه من خلال عمليات أخرى لها خصائص أيضًا تخضع للقياس الكمى .

ويقع القياس على الخصائص أو السمات التي يكن أن تخضع للعد والتقدير الكمى، أما الخصائص أو السمات التي يكن وصفها من خلال مفاهيم أخرى مثل النوع والسلالة واللون ...وغيرها . فيتم تحديد هذه الخصائص كيفيًّا حيث لاتخضع مثل هذه السمات للعد والقياس .

وهذا ما يجعلنا بداية نفرق بين خصائص المتغيرات - كما سبق أن أرضحنا في الفصل الأول - من خلال إمكانية قياسها . وتقسيمها إلى متغيرات كمية يمكن عدها وقياسها ، وأخرى كيفية يمكن تحديدها من خلال دلالة الخصائص التي قيزها . وهو مايشير إلى اتجاه التمبير بين الأشياء أو الوقائع والأفراد، فالقياس لايكتفى بالتفرقة أو الكشف عن الفروق من خلال الخاصية الكلية - وجودها أو غيابها -ولكن من خلال قدر أو قيمة هذه الخاصية أو السمة التي يتم قياسها .

ففي بحرث المشاهدة لايكتفي الباحث بالتفرقة بين المشاهدة/ أو عدم المشاهدة ولكنه يقيس كثافة المشاهدة للتفرقة من خلال خصائص المشاهدة ذاتها .

وكما يقع القياس على خصائص أو سمات الأشياء والأفراد، فإنه يقع أيضًا على الوقائع والأحداث. حيث يخضع تكرار الحدث وشدته للقياس أيضًا ولذلك يضاف إلى قياس قدر الخصائص والسمات، قياس العمليات أو الأفعال أو أغاط السلوك. فالتعرض لوسائل الإعلام فعل أو حدث يتم وضعه من خلال تكرار حدوثه (عدد المرات) وشدة حدوثه أو كفافته مثل كثافة المشاهدة أو الاستماع أو القراءة والتي تقاس من خلال الزمن الذي يقضيه الفرد في التعرض أو زمن عملية التعرض أو زمن حملية التعرض أو زمن حدوث التطبيقية أو زمن حدوث التطبيقية التغيرات التالية :

- قياس خصائص أو سمات الأقراد أو الأشياء .

- قياس الوقائع والأحداث أو العمليات .

قياس الناتج من الرقائع والأحداث، أو تفاعل الخصائص والسمات مع بعضها.
 أو تفاعل الخصائص أو السمات مع الوقائع والأحداث.

ويؤكد ذلك اتجاهنا إلى التفرقة بين عملية القياس التى تعتير مطلبًا منهجيًا في البحوث والدراسات الرصفية والتجريبية، يتسم بالدقة والمرضوعية ويخضع لاختبارات عديدة للحكم بصدقه والثقة فيه،وين عملية جمع البيانات التي يمكن توظيفها لأغراض القياس أو غيرها حيث تستهدف عملية جمع البيانات في البحوث العلمية تبسير عملية القياس والحكم على الأشياء والأحداث في إطار كمي.

## خسائص القيساس وأهمستسسه

من خلال التقديم السابق لمفهوم القياس يمكن أن نحدد خصائص القياس كمفهرم وعملية في الآتي :

١- يقع القياس في الإجراءات المنهجية على درجات وجود الصفة أو الخاصية أو

السمة التى تصف الأضياء والأشخاص والأحداث . ولا يقع على الأشياء أو الأشخاص أو الأحداث ذاتها ، كما لا يقع أيضًا على الصقة ذاتها، ذلك أن الفرض بيذاً بوجود الموصوف أولاً ، ثم تبدأ بعد ذلك عملية الوصف التى من الفرص بينها تياس درجة الصفة . ولذلك فإن الفروق الناتجة هي فروق بين درجات الصفات أو الخصائص وليست بين هذه الخصائص أو الصفات . لأن الفروق بين المضات أو الحصائص هي فروق كيفية لاتخضع للقياس، ولكن يتم قييزها بأضدادها عادة (الطول: طويل/قصير/ الجودة: محتاز/ضعيف ...وهكذا) أما التياس فيتم في الذي الذي يقع بين طرفي الصفة ذاتها ويقيس مذاها .

٧- ومادام التياس يقع على درجة وجود الصفة أو الخاصية فإنه يتم التعبير عن هذه الدرجة في شكل كمى يتم قييرة في إطار الصفة أو الخاصية (مشاهدة التليفزيون .... دقيقة، اهتمام المجتمع بالموضوعات: ... فردا ... وهكذا) . ولا يفير من شكل التعبير الكمى صياغة الأرقام بعد ذلك في شكل خصائص لفظية لكل رقم قليل/ نادر/ كثير – مهم جداً/ مهم/ مهم إلى حد ما .

 إن القياس هو عملية إجرائية يجب أن تتسم بالدقة والموضوعية - عا يوفر ثبات وصدق القياس - حتى يمكن الاعتساد عليها والشقة في نتائجها في تحديد الخصائص والصفات وإصدار الأحكام .

وتظهرا أهمية التياس بالدرجة الأولى في مساعدة الباحث على إصدار أحكام صادتة رثابتة. حيث أن التياس الكمى بوفر درجة كبيرة من الدقة والموضوعية ، ويتجنب عوامل التحيز . ولاتقف حدود هذه الأحكام على رصف الاشياء والأفراد والوقائع فقط ولكنها تسهم أيضاً في عقد المقارنات والحروج باستدلالات صادقة حول الملاقات بإن المتفيرات وبعضها من خلال الاختبارات المنهجية للفروض الإحصائية التي تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج القياس . والذي يعكس وجود قاعدة من البيانات الكمية يتعامل معها الباحث في اختبار الفروض الإحصائية التي تنقق مع أهداف البحث .

ولى الجانب الإحصائي يوفر القياس وصفا كبيا للخصائص والسمات، ويلخص قدر هذه الخاصية أو السمة في ذاتها أو في علاقتها بغيرها، ولذلك فإن القياس الكمى هو المدخل لتحديد الفروق أو التباين بين التغيرات من خلال التحليل الإحصائي، كما يصف هذه المتغيرات كميا من خلال الإحصاء الوصفي وطرقه المتعلقة.

## مستويسات القريساس

يرتبط القياس - كما سبق أن أوضعنا - بالعد أو لفة الكم، والتعبير عن الوصف من خلال الأرقام التى تعكس تكرار المدوث أو شدته أو نسبته . وتبدأ هذه العملية بالتعريف الدقيق للخصائص والسمات التى تصف الأشياء والأفراد والوقاتم، وتحديد الرمرز الداله عليها بدقة . وعلى سبيل المثال يكن وصف الرأى العام من خلال التأييد والمعارضة فقط، كما يكن وصفه من خلال درجة التأييد ودجة المعارضة، ووصفه أيضاً من خلال عده من المظاهر السلوكية مثل الإقبال على المشاركة، أو الاستجابة، والعزوف عنها، بالإضافة إلى شدة الإقبال وشدة العزوف . ولكل من هذه الصفات طرق للقياس وأدوات خاصة لها . وكذلك الحسائص التي تميز السلوك اللفظني هل هو مجرد التقليد والمحاكاة أم أنه الاستخدام المتكرر للألفاظ أو هو الاستخدام المرهن بواقف معينة؟ وأيضاً : كيف يكن وصف عملية التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتواها؟ من خلال الزمن الذي يقضيه فقط أو يضاف اليعرض اليم من خصائص عملية المشاهدة حتى يمكن تحديد الدلائل التي الدمى . . . . وغيرها من خصائص عملية المشاهدة حتى يمكن تحديد الدلائل التي تشير إلى الصفة موضوع القياس . وتسهم في اختيار المتباس الذي يتغق مع كل خاصبة أو سعة واسعة أو سعة المساقة المسة والتي تختلف عن الأخرى في الوصف النهائي لها .

ويتدخل في تحديد الصفات المراد قياسها ومحدداتها الهدف من القياس الذي يتفق بداية مع أهداف البحث . بالإضافة إلى أن قياس صفة واحدة قد تختلف من كونها وصفا لعملية عنها في وصفها كتتيجة . مثل الفرق في وصف محتوى الإعلام في إطار عملية النشر والإذاعة، عن وصف هذا المحتوى كتتيجة كلية لعملية النشر والإذاعة وهو وصفه منشورا أو مذاعا . فالأول قد يوصف من تكرار الكلمات والعبارات فقط بينما يوصف الأخير من خلال عناصر أخرى مضافة للنشر والإذاعة مثل العناوين والمقدمات ومساحات النشر وزمن الإذاعة . . . . وهكذا .

وذلك لأن التحديد الدقيق لخصائص أو سمات ماهو مطلوب وصفه كميا يؤثر في اختيار مسترى القياس من جانب واختيار المقياس بناء على ذلك ، والذي يتطلب أغاطا معينه من طرق الإحصاء الوصفي والاستدلالي التي تتفق مع الهدف من القياس الكمى ، وتختلف بإختلاف مستوى القياس المعمول به . وبقسم اخبراء المقاييس إلى أربعة أنواع أو أربعة مستويات تتدرج فيما بينها من الأدنى إلى الأعلى، بحيث يشمل المقياس الأعلى إضافة إلى ماقيله من المستويات الأخرى، أي أن كل قياس هو تتابع للقياس السابق. ومعها تختلف الممليات الإحصائية التي تنفق مع كل مستوى عن الأخر.

ويتفق الخبراء والباحثون على تقسيم المقاييس إلى أربعة مستويات تتمثل في الآتي :

#### القياس الإسمى:

وهثل القياس الإسمى Nominal Measurement المستوى الأدنى والأكثر بساطة فى القياس . حيث يهتم بالدرجة الأولى بالتصنيف إلى فئات لخصائص الأشياء أو الأفراد أو الرقائع . ولذلك فإنه يطلق عليه القياس النوعى والكثير من الكتاب لايصنفون هذا القياس فى الإطار الكمى . لأن التصنيف حتى مع استخدام الأعداد فى التمييز لايمتبر قياسا كميا .

وفى أبسط صوره عزل خصائص الأشياء عن بعضها ورصد تكرارها . مثل تصنيف الآراء بين موافق/ غير موافق ، أو مؤيد/ معارض . وصور الاختيار من بديل أو بدائل متعددة . فهى كلها لاتزيد عن عملية تصنيف يتم رصد تكرار الوحدات التى تنتمى إلى أحد الفتات أو أحد البدائل .

وقد يتم تسمية الفتة برقم ۱ أو ۷ أو ۳ أو غيره ولكنه لايفير من كونها فئات للتصنيف وما يتم قياسه هو الانتماء إلى هذه الأرقام وليس الأرقام ذاتها . وهي في هذه الحالة تمامل معاملة المناوين أو الأسماء التي تدل على الفتة . فتقسيم الأفراد إلى ذكور وإنات، أو متزوج وغير متزوج، هي نفسها إعطاء رقم ١ للفتة الأولى ووقع ٧ للفتة الثانية .

وهذا الترقيم يختلف عن الأعداد التى تم رصدها تحت هذه الفنات فى ضوء الحصائص أو السمات المشتركة التى تنعمى إلى كل فئة . فكل الوحدات التى تم رصدها تحت الفئة (١) أو الفئة الأولى تتفق فى أنها من الذكور مثلا، أو المؤيدين، أو الذين يقرأون جريدة الأهرام من بين الصحف التى تمثل بدائل الاختيار ... وهكذا .

والعمليات الرياضية والإحصائية التي يمكن تطبيقها على هذا القياس الإسمى

هى العمليات المرتبطة بوصف ناتج عد التكرارات فى قيم كمية يتم التعامل معها من خلال طرق الإحصاء الوصفى للبيانات الإسمية مثل تقدير النسب، والمتوسط والمنوال والمنوال والمنوال والمنوال والمنوال والمتواد كا ٢ ومعامل الاقتران . ويعتبر اختبار كا ٢ ومعامل ارتباط فاى من أنسب المعاملات الخاصة بالإحصاء الاستدلالي للمقاييس الإسمية وناتج استخدامها .

## التياس الترتيبي.

ويضيف القباس الترتيبي Ordinal إلى القياس الأسمى وضع ناتج القياس في رتب، أو الرصد بداية من خلال الترتيب . ليعكس الترتيب العلاقة بين الفئات وبعضها من خلال مقارنة القيم الخاصة بها على السلم الترتيبي أو المقياس الترتيبي Ordinal Scales تنازليا أو تصاعديا . ولكنها لاتعكس بحال من الأحوال انتظام الفروف بين فئات الترتيب . فالفئات قد تكون الأول والشائي والشائف ... وهكذا وتحت كل فئة قيم معينة تتفق مع هذا الترتيب . ولكنها لاتقدم تفسيراً لتصنيف الرحدات تحت الأول أو الشائى أو الشائف، وبالتالي تحديدا أوليا لمستويات الفروق المفروضة بين كل رتبة وأخرى .

قالباحث قد يرتب الوحدات على أساس السن إلى كبير جداً وكبير وصفير ولك ولكنه لايقدم لنا الفروق ومدى انتظامها بين كل فئة وأخرى . ومن الأمثلة على ذلك تقدرات المستمعين والمشاهدين التي ترتب البرامج أو الفترات حسب عدد المشاهدين أو المستمعين إلى الأول والشائى والثالث ... وهكذا . لكنه لا يوضح لنا الفرق بين الأول والثانى .

ومن الأسئلة على ذلك سؤال المبحوثين عن ترتيبهم للصحف أو البرامج أو مرضوعات المحترى حسب درجة تفضيله لها ، فالصحيفة الأولى والثانية والثالثة ... وهكذا ، لاتعكس إلا عدد الذين يفضلونها في علاقتهم بالأقل ، ولكن المتياس لايقدم قدر الغرق بين كل من الأولى أو الثانية والثالثة في شكل منتظم بحيث يكون الغرق بين الأول والثاني قدر الغرق بين الثانى والثالث والفرق بين الأول .

ولـذلك فبإن هسنا القياس يضيف إلى التصنيف الإسمى وضع التصنيف فى رتب بناء على القيم الناتجة عن الرصد أو عند تكرار الخاصية أو السمة الميزة. وعلى سبيل المثال سؤال المبحوث عن تفضيله لبرنامج معين من بين البرامج المست الذاعة . هو اختيار من البدائل الإسمية . أو هو تصنيف لهذه البرامج على أساس قدر التفضيل بين مجموع المبحوثين .

أما ترتيب هذه البرامج بنا ، على نشائج رصد تكرار التفضيل . فهو قياس ترتيبي يضع البرامج في رتب بنا ، على قدر التفضيل أو الاهتمام .

وهذا يتفق بداية مع طلب المبحوث أن يضع البرامج التى يشاهدها فى رتب أو ترتيب - بصورة أو أخرى - طبقًا لدرجة تفضيله لها . فالناتج فى النهاية سوف يصنف هذه البرامج فى رتب تعكس درجة التفضيل والاهتمام بناء على رصد تكرار كل رتبه لبرنامج معين . ولكن كل رتبة لاتعكس قدرًا متساويًا من القيمة مع الرتبة التي تليها أو تسبقها .

وبالتالى فإن هذا القياس لايقدم سرى وصفا كميا للخاصية أو السمة أو اللغة على سلم القياس الترتيبي . الذي يمكس وصفا كيفيا للعلاقة بين هذا الرتب وبعضها فكل رتبة أكبر أو أصغر من التي تليها، وكل رتبة تزيد أو تقل عن التي تليها تبعًا لسلم القياس الترتيبي .

ويشل العرزيع التكرارى والتمشيل البيانى صوره للعرض الإحصائى للتدايع، بالإضافة إلى تقدير قيمة الوسيط ومقاييس النزعة المركزية أو التشتت الخاصة بهيانات الوسيط والرصف الإحصائى للعلاقات الارتباطية من خلال سيبرمان أو كندال، وكذلك دلالة معامل ارتباط الرتب لكندال ودلالة القروق بين بيانات الرتبة في الإحصاء الاستدلالي . للكشف عن العلاقات أو الفروق في تفسير بيانات الرتبة الرتبة بن الفتات المختلفة .

#### قياس المساقات المتسارية

ويضيف هذا النرع من القياس، وهو قياس المسافات المتسادية Interval إلى المسافات المتسادية Measurment إلى المستريات السابقة ترحيد المسافات بين كل ترتبب وآخر، بحيث يصبح الفرق بين الترتيب الثانى والثالث، والفرق بين الترتيب الثانى والثالث ضعف الفرق بين أيهما .... وهكذا وهو والثالث شعف الفرق بين أيهما .... وهكذا وهو مايشير إلى انتظام الفروق الكمية بين خصائص السمات نفسها، ويعبر عنه يتساوى المجالات الفاصلة بين كل سمة وأخرى . ويصلح للمقارنة بين خصائص يعتبر حدها الأدنى هو صفر اعتبارى .

وهذا القياس لاببداً من الصفر المطلق ولكنه يحدد فقط مجالات متساوية تعبر عن تقديرات الخصائص بالنسبة لبعضها مهما كانت هذه الخصائص واتجاهاتها . حيث لايشترط أن تكون الخصائص كلها إيجابية ولكنها يمكن أن يدخل في القياس الخصائص السلبية أيضًا وتعامل بنفس الأسلوب في علاقتها بالخصائص الأخرى .

ولذلك يتم تشبيه هذا القياس بقياس درجات الحرارة حيث ترتفع درجات السخونة بمسافات متساوية وكذلك ترتفع درجات البرودة في الاتجاه الآخر أيضًا بدرجات متساوية .

قباس المجالات الفاصلة

(قیاس درجات اغراره) <u>۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا</u> ۲۰ ۱۰ صفر ۲۰ ۲۰ ۳۰ صفر ۲۰ ۲۰

ونظرًا لغياب الصغر المطلق الذي يمكن من خلاله إصدار الأحكام بقيمة أى رتبة في علاقتها بقيم الرتب الأخرى، فإنه لايمكن الحكم بأن درجة ٤٠ مثلا هي ضعف درجة ٢٠ أو تعادل ثلاث أضعاف الدرجة ١٠ أو أن الطالب الحاصل على تقدير جيد جداً اكتسب معلومات تعادل مرة ونصف الطالب الحاصل على تقدير مقبول، حيث يعتبر الصغر في هذه الحالة درجة اعتبارية . لاتعنى غياب مايتم قياسه تماما. فالحرارة موجودة ولها درجة على المقياس سواء في درجة البرودة أو درجة السخونة، ولاتعنى درجة الصفر عدم وجود حرارة .

ومثل هذا القياس - كما سنرضحه تفصيلا بعد - نجده في قياس الاتجاهات فالاتجاه المحايد والتي تعنى درجة الصغر الاعتباري في الاتجاه المؤيد والمؤيد جداً لا يعنى غياب الاتجاه قاماً . وكذلك لا يعنى أن شدة اتجاه الفرد المؤيد جداً هي ضعف شدة اتجاه الفرد المحايد .

والاستخدام الأمثل لمقاييس المسافة أو المجالات الفاصلة هو تحديد بعد كل سمه من سمة عن نقطة متوسطة (المتوسط) لأن ذلك يكن معه حساب انحراف كل سمه من السمات عن هذه النقطة . وإجراء العمليات الإحصائية بعد ذلك حيث تغيب عمليات القسسة في هذه الحالات لأن الفرد المؤيد جدًا لايعني أنه ضعف الفرد عمليات القسسة في هذه الحالات لأن الفرد المؤيد جدًا لايعني أنه ضعف الفرد المتوسط ولكنه يبعد عن أو ينتشر بعيدًا عنه بقدار مسافتين فإذا كانت قيسة المتوسط ٥٠ والمسافة الفاصلة = ١٠ فالمؤيد تكون قيمة ١٠ ومؤيد جدًا ١٠ وكذلك

المعارض ٤٠ ومعارض جداً ٣٠٠.. وهكذا، ولا يتطلب تقدير هذه الاتجاهات وجود الصد المطاق لحساب بعدها عند .

ولذلك فيإن تحريف قسياس المجالات الفاصلة هو عبيارة عن تحديد رتب أو تقديرات للخصائص أو السمات يشير إلى فروق متساوية (مجالات متساوية) بين كم، هذه الرتب أو التقديرات دون حاجة لوجود الصفر المطلق .

وعلى هذا فإن قياس المسافات المتساوية أو المجالات المتساوية يتم من خلال التصنيف النوعى في القياس الإسمى وكذلك يقوم على الترتيب المنطقي كما في القياس الترتيبي ويضيف إلى ذلك توحيد المجالات الفاصلة التي تشير إلى قدر الإضافة بين كل رتبة والرتب التي تليها من خلال معرفة قدر هذه المجالات أو المسافات. فهذا القياس يجمع بين التصنيف بالأرقام والأعداد وكذلك الكم أيضاً وهي القيم التي تندرج تحت الأرقام والأعداد (بوصفها مؤشرات للخصائص أو المنات) على يتبح استخدام كافة طرق الإحصاء الوصفي والاستدلالي للوصف وقفيل الملاقات بين المغيرات ذات الخصائص المعددة ويعضها .

#### القياس النسبى

ويتميز القياس النسبي Ratio Measurment عن المستويات السابقة بأنه أقواها حيث يضيف إلى خصائص المستويات الثلاثة الأخرى وجود الصفر المطلق الذي يتميح إجراء المقارنات بناء على وحدات معيارية ثابتة ترجد في الصفة محل القياس مادامت أكثر من الصفر المطلق ويعبر الصفر المطلق عن غياب كامل للصفة أو السمة التي يتم قياسها . ولذلك فإن نسبة ٨٠٪ تمتير ضعف نسبة ٨٠٪ ورابعة أضعاف نسبة ٢٠٪ وهكذا لأن الكل يتم قياسه في إطار وحدة ثابتة بينها مجالات متساوية وتتجاوز كلها حالة العنم أو الفياب الكامل تحصائص أو سمات ماهر مطلوب قياسه . وهذا القياس يعتبر تجميعا لكل خصائص المستويات السابقة ويضيف عليها أهمية وجود الصفر المطلق ويصلح معها بالتالي استخدام جميع المعليات الحسابية، وبالتالي كافة الطرق الياضية والإحصائية .

ربعبر الرقم الأكبر في هذا القياس عن نسبة ١٠٠٪ التي تنسب إليها القيم

السابقة عليها وتمثل الرجود الكامل للصفة المراد قياسها، بينما يمثل الصفر الغياب الكامل لهذه الصفر الغياب الكامل لهذه الصفة . ومن هنا يمكن الحكم على قيمة الرتب في علاقتها ببعضها من خلال النسبة المتوية . فإذا كان الحد الأقصى للدخل ٢٠٠٠ جنيه في العام فإن . . . ٢ جنيه تمثل ١٠٪ . . . وهكذا وصفر تمثل عدم وجود دخل على الاطلاق .

ويستخدم أيضًا مع هذا القياس جميع الطرق الإحصائية للوصف والاستدلال عن الملاقة بن المتغيرات وخصائصها .

ويترتب على تدرج هذه المستويات في القباس - والمقاييس الخاصة بها - أنها تراكمية، بمنى أن كل مستوى يستخدم في القياس الأدنى . وأن الطرق الإحصائية التي تستخدم مع المستوى الأدنى يمكن أن تستخدم مع المستوى الأعلى، وليس العكس . وعلى هذا يعتبر من الضرورى أن يمى الباحث طبيعة البيانات المتاحة والطرق الإحصائية التي يمكن استخدامها معها .

## أنواع المقاييس شائعة الاستخدام

المقياس Measure هو آداة للوصف الكمي لخسسائص الأفراد والأشبياء والأحداث، وتصنيف هذه الخصائص والمقارنة بينها .

ويقدم المقياس قيمة عددية ثابتة للصفات الكيفية التي نصف بها ذاتنا والآخرين . وقد يتم الوصف الكيفى أو النوعى بداية ، ولكن قيباس انتشسار خصائص الوصف وحدودها يتم التعبير عنه فى شكل كمى .

فإذا تلنا أن هذا الفرد لايقرأ الصحف فهى صفة نوعية أو كيفية، ويتم تصنيف الفرد بناء على ذلك مع "من لايقرأون الصحف" ووصفهم فى عدد يحدد الحجم أو النسبة بإن الأفراد الذين يتم تصنيفهم.

وكذلك قد يتم بداية تقدير أوزان الخصائص أو سمات كيفية مثل التأييد والمعارضة والحياد يتم بناء عليها التحديد الكمى لاتجاه الفرد، ومنها اتجاه المجموع بناء على ذلك، كما سيأتي تفصيلا بعد .

وحيث أن هذا الوصف يتصدر أهداف البحث العلمي وتعتبر البيانات الوصفية هي القاعدة المعرفية لعقد المقارنات وإصدار الاحكام، فإن المقابيس تعتبر أدوات جمع بيانات عن هذه السمات والخصائص في إطار كمي أو لقطى يعير عن الكم . أو تعتبر المقاييس أيضاً هى المحتوى الرئيسي الأدوات جمع البيانات شائعة الاستخدام مشل الاستقصاء والمقابلة والملاحظة التي تعتمد في بنائها على هذه المقاييس، ويرتبط بخصائص هذه المقاييس الحكم على صدق وموضوعية هذه الأدوات .

ويعتمد بناء المقياس بصفة عامة على مجموعة من الأسئلة المتنوعة التى تستهدف التصنيف من خلال مجمل الإجابات المتباينة، أو مجموعة من العبارات التقريرية التى يستجيب إليها الفره يدرجة ما تعبر عن تقديره المصائصة والآخرين أو الأشياء والوقائع كما يراها. ويضم المقياس وحدة أو أكثر للقياس يستدل الباحث من نتائج قياسها على الخصائص أو السمات أو الأبعاد المختلفة التي يستهدفها في 
بحثه.

ويبل الخبراء إلى تصنيف المقايس في أنواع متعددة ترتبط بالشكل أو البناء المخاص بالمقباس ومحتواه ، مثل التصنيف إلى مقاييس لفظية Verbal تعتبد على الألفاظ في بناء الرحدات ومقاييس غيير لفظية تعتبد على الشكل والرسوم الألفاظ في بناء الرحدات مثل المصفوفات والأشكال المصوره ... وغيرها . وبالإضافة إلى ذلك هناك المقاييس اللفظية التي تعتبد على الرصف اللفظي لفتات التصنيف، والمقاييس الرقمية أو العددية التي تعتبد على الأرقام في وصف هذه الفتات . وبجانيهم مقاييس الترتيب التي تعتبد على يناء درجات أو رتب يتم التصنيف في اطارها .

وكذلك المقايمس المباشرة التي توجه الأستلة أو العبارات التقريرية مباشرة إلى المبحوث، وغير المباشرة التي تصنف الخصائص والسمات والأراء من خلال الأدوات غير المباشرة .

وهناك العديد من الكتابات التي تتوسع في تصنيف هذه المقاييس وتعددها بناء على رؤى الخبراء في معيار التصنيف . ولكنها بصفة عامة ترتبط بالشكل أكثر من ارتباطها بالهدف وطرق صياغة المقاييس .

وهذه المقاييس مهما تعددت أو تنوهت فإنها تقسم حسب الهدف من بنائها إلى الأنرأ والتالية:

## أولاً: مقيساييسس تصنيف الذات

وتعنى قيام الفرد بتصنيف ذاته (الخصائص والسمات والأغاط السلوكية) في فئة من فئات التصنيف، التي تستهدفها أسئلة أو عبارات القياس ويقوم الفرد بنفسه بالإجابة أو الاستجابة التي تصف نفسه في إطار فئات التصنيف التي تضبلها وحلات المقياس .

وتعتمد هذه المقاييس على الرضوح في عرض وحدات القياس ومفرداته، حتى يكن للفرد أن يحدد موقعه من الخصائص أو السمات التي تصف الفرد على المتياس بنفسه . مثل فئات النوع التي يصف نفسه في إطارها ، وكذلك مستوى التعليم والحالة الزواجية ومؤشرات الحالة الاقتصادية .... وغيرها من الخصائص التي تصف كل فرد فيستجيب إلى الخاصية التي تتفق ورؤيته لذاته .

وكذلك الرحدات التى تستهدف تصنيف الفرد فى فشة من فئات الاستخدام والتفضيل والاهتمام بوسائل الإعلام ومحتواها، فى شكل من أشكال وحدات اللياس التى تهدف إلى التصنيف أو التربيب . وتستخدم مع هذه المقايس وحدات اللياس الشائمة التى تستخدم الأنواع المختلفة من الأسئلة : مثل :

#### ١- اسئلة التصنيف

وفيها يطلب من المسحوثين تحديد استجابته إلى أي من البدائل الموجودة في قائمة البدائل لإجابة السؤال بحيث تمكس استجابته تصنيفه لذاته في إطار هذه البدائل . ويتسع استخدام هذا النوع من الأسئلة التصنيفية في وصف السمات العامة والاجتماعية للأفراد، وكذلك أسئلة الاهتمام والتفضيل وخصائص سلوك التعرض . مثل :

|       | انٹــــى        | ذكـــــر              | - النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|       | L 3             | نمــــا               | - هل تقرأ الصحف                           |
| نادرا | بصفة غير منتظمة | بصفة منتظمة           | - تشاهد التليفزيون                        |
|       | ف التالية ٢     | ، تفضلها من بين الصحا | – ماهى الصحف التى                         |
|       | الجمهورية 🔲     | الأخيسار              | الأهرام 🗀                                 |
|       | الأهالسي [      | الشعب                 | الوقد                                     |

وقى الحالة الأخيرة يمكن للباحث أن يختار أكثر من بديل واحد من بين قائمة الدائل.

ولأن هذه الأسئلة تهدف أساسا إلى تصنيف المبحوثين وقياس البدائل المختارة لأغراض الوصف أو المقارنة فكثيرا مايطلق عليها أسئلة التصنيف، أو مقاييس التصنيف، وإن اتخذت شكل الاختيار من بين البديلين أو البدائل المتعددة.

#### ٢-أسئلة الترتيب

ويتم من خلال الأسئلة تقدير قيمة لكل من الخصائص والسمات أو أقاط السلوك . بحيث تسهم هذه القيمة في ترتيب هذه الخصائص أو الأقاط ترتيبا تنازليا أه تصاعدها .

وقد تكون من خلال فتات يتم ترتيبها مسيئًا مثل ترتيب فتات السن أو المراحل العمرية من الأدنى إلى الأعلى، أو ترتيب كثافة المشاهدة من الأدنى إلى الأعلى أو العكس .

وفى الخالتين يكون الهدف هو وصف الاستجابات فى قياس ترتيبى يحده ترتيب الخاصية أو السمة، أو الأفراد والأشياء والموضوعات ذاتها التى تمثل موقعًا من اهتمام المبحوث يعكس ترتيبه لها أو يتعكس اهتمامه على ترتيبها كتبيجة، يحيث يصنف الفرد ذاته من ناحية الخاصية أو السلوك فى صوقع من مواقع هذا الترتيب.

 رتبدأ الحالة الأولى بتصنيف استجابات الفرد أولا من خلال أستلة التصنيف أو
 قيباس التصنيف، ثم يتم ترتيب النتائج بعد ذلك بما يشبير إلى ترتيب وحدات التصنيف أولا، وموقم ترتيب الفره على هذا المقياس ثانياً.

والنموذج العملى أو الميدائي على هذه الحالة هي نتائج تقرير حجم المستمعين والشاهدين Rating المصول بها في مؤسسات النسويق للتعرف على حجم التعرض إلى وسائل الإعلام أو مفرداتها .

أما الحالة الثانية فيطلب من الباحث نفسه ترتيب الموضوعات أو الأشهاء أو
 الأفراد بناء على درجة اهتمامه أو تفضيله مثل:

\* رتب هذه المرضوعات بناء على درجة اهتمامك بها .

اجتماعية/ اقتصادية/ بيئية/ دينية/ رياضية/ سياسية/ فنية ...إلى آخره (هذا الترتيب هجائي) .

\* اختر رقما من ١-٥ لترتيب هذه الصحف بناء على قراءتك لها .

- الأخبسار ( )

- الأهالين ( )

-- الأهسرام ( )

~ الجمهورية ( )

~ الشعب ( )

- الوقييد ( )

ويلاحظ أن استلة الترتيب تصلع في حالتي تصنيف الفرد لذاته، وتقدير اتجاهات الفرد نحر الفير أو الموضوعات والأشياء . لأن الترتيب قد يقوم به الفرد ذاته خصائصه وأغاط سلوكه عندما تتعدد هذه الخصائص أو الأغاط السلوكية . أو يقوم به لتحديد العلاقات الرتبية بن الخصائص وبعضها أو بين الأشياء وبعضها بناء على تحديد لهذه العلاقات، بما يعكس تقديره لها أو اتجاهه نحوها .

وتنتمي تتاثج استخدام مقاييس التصنيف إلى الهيانات الإسمية Nominal حيث يتم تصنيف الهيانات في فتات تصنيفية حسب الهدف من التصنيف مثل التصنيف على أساس النوع/ أو التعليم/ فئات التعرض/ فئات التفضيل والاهتمام، وتعتمد بصفة عامة على رصد تكرار ظهور هذه الفئات في نتائج استخدام هذه المقايس .

زيكن عسرض هذه التكرارات من خسلال المدرج التكرارى والنسب المتسوية والمتوسطات، وتقدير القيم المكثوث من خلال المنزال، بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية وتقدير المدى، ثم معاملات الارتباط (فاى) والارتباط الثنائى ومعامل الاقتران بالإضافة إلى الاستدلال عن العلاقات والمفزى أو الدلالة من خلال اختيار كا ٢ بالإضافة إلى دلالة معاملات الارتباط سابقة الذكر.

أما البيانات الرتبية وهى ناتج استخدام مقاييس الرتبة. فيتم عرضها من خلال النوزيمات التكرارية التراكمية، وحساب الوسيط، ومعامل ارتباط الرتب لسبرمان وكندال بالإضافة إلى الاستدلال عن الذلالة والمفزى من خلال دلالة ارتباط الرتب وتقدير الفروق بين البيانات الرتبية وهي متعددة.

## ثانيًا: مقسايسسس الانجاهسسات

وهى التى تهدف إلى تقدير رأى الفرد أو اتجاهد نحو الأشياء أو الموضوعات أو الآخرين بما يژدى إلى تصنيف أو تقدير موضوع الانجاهات من خلال نتائج استخدام هذه المقاييس . ولذلك يطلق عليها بعض الخبراء مقاييس تصنيف الآخر (محمد الوفائي ٥٥:٨٩ أو تنتمي إلى مقاييس تقدير الآخرين(على ماهر خطاب ٩٣٣٠٩).

ومثل هذه المتابيس تصلح للاستخدام في قياس الرأى العام والاتجاهات الكامنة للأثراد نحو المرضوعات والأفكار والأشخاص في وقت إجراء القياس. وتعتبر البديل الأكثر صدقا لتصنيف آراء الأقراد واتجاهاتهم نحو هذه الأمور. حيث لايكفي في معظم الأعوال تصنيف الأفراد، أو تصنيفهم لأنفسهم بناء على درجة المواقلة أو المصارضة فقط، ولكن يتطلب الأمر قياس درجات الشدة أو الكثافة تعيز بورنة تحديد التابيد أو المحارضة، بالإضافة إلى أن درجات الشدة أو الكثافة تتعيز بورنة تحديد الرأى أو الاتجاه حيث لابتم التصنيف في إطار بديلين فقط هما الموافقة أو عدم الموافقة أو عدم والمعارضة على هذه المقايس . ويكن بالتالى تحديد مستويات التأبيد أو الاتفاق المائدة في المحدودات التأبيد أو الاتفاق .

وكما تستخدم هذه المقاييس بشكل منفصل وبناء مستقل لقياس الانجاء نحو مرضوع أو فكرة أو شخص من خلال فئات متعددة تصف هذا الموضوع أو اللكرة أو الشبخص، وقياس الاتجاهات نحو هذه الخصائص والصفات . كما تستخدم هذه المقاييس على النحو المشار إليه فإنه يمكن الاستفادة من بناء هذه المقاييس في بناء وحدات فرعية داخل استمارات الاستقصاء أو المقابلة أو أدوات جمع البيانات لوضع تقدر ات للخصائص أو السمات باستخدام أساليب بناء هذه المقايدس .

وكما تستخدم هذه المقاييس في تصنيف الغير، فإنها يمكن أن تستخدم في تصنيف الذات أيضًا مع إعادة تكييف بناء الأساليب لهذا التصنيف.

ومع انتشار استخدام هذه المقاييس فى دراسات الرأى العام، إلا أن استخدامها يكاد يكون محدوداً فى الدراسات الإعلامية، حيث تكتفى ققط بالاستعاد من طرق بناء هذه المقاييس فى إعداد أسئلة الاستقصاء أو المقابلة . على الرغم من الحاجة إلى استخدامها فى مجالات دراسة اتجاهات جمهور المتلقين نحو المرضوعات أو الأفكار أو الغير الذى تتعدد خصائصه وسماته وتتباين اتجاهات الجمهور تحو هذه الحصائص أو السمات، مما يؤدى بالتالى إلى التباين فى وصف هذه الموضوعات أو الأفكار أو الغير فى مجال الدراسات الإعلامية .

ولعل من أبرز الدراسات الإعلامية التي يمكن أن تعتصد على مقاييس الاتجاهات هر وصف خصائص أو سمات القاتم بالاتصال بناء على تقديرات جمهور المتقاتين لهذه الحصائص أو السمات، وكذلك تحديد درجات الرضا Satisfaction المتقين لهذه الحصائص أو السمات، وكذلك تحديد درجات الرضا الرضوصات والأشياء ذات العلاقة بالعملية الإعلامية مشسل قياس الرضا الوظيفي ومسترياته بالنسبة للقائم بالاتصال في الوسائل الإعلامية أو مستريات الاعتمام والتفضيل بالوسائل والمحتوى الإعلامي. للماجات الإعلامية أو مستريات الاعتمام والتفضيل بالوسائل والمحتوى الإعلامي . والتي يقوم تقديرها بناء على حساب درجات الاتفاق المذكورة السمات أو الحاجات أو صور المحتوى ... وغيرها، وعلاقة درجات الاتفاق المذكورة بالأزان التي تعكس مستريات الاتفاق لكل فيرد في المجسوعة والمجسوعة والمجسوعة والمجسوعة والمجسوعة والمحسوعة والمحسوعة والمحسوعة والمحسوعة المدرم الاجتماعية والسلوكية نسرى أن أقضلها استخداما في الدراسات الإعلامية . مايلي:

#### ا - متياس الجالات المتساوية Equal Appearing Intervals Scale

ويعرف هذا المقياس باسم مقياس ثرستون (لويس ثرستون) الذي طبقه مع 
شافى في عام ١٩٢٩ Thurstone and Chave عيث يعتمد بداية على التدريج 
النثري أد المجالات أو المسافات المتساوية للتمييز بين العبارات الدالة على التأييد 
أو المعارضة وشدة هذا التأييد أو المعارضة، وقتل مستويات التأييد أو المعارضة، وقتل مستويات التأييد أو المعارضة 
بجالات متساوية بين الأطراف المتشددة، وعا يوفر مقومات بناء مقياس المسافات 
الفاصلة، كما أوضحناه من قبل . ويتم بناء المقياس نفسه كالآتي :

\- اختيار عدد كبير من العبارات التي تصف موضوع الاتجاه، يجتمع فيها الوصف الإيجابي والسلبي لهذا الموضوع أو محدداته.

٢- كلما زادت عدد العبارات اتسعت قرصة الاختيار للعبارات الدالة على الانجاه

- وشدته . وبالتالي يحتاج الأمر إلى معرفة كبيرة يوضوع الاتجاه التحديد أكبر عدد من العبارات التي قد تصل إلى المئات منها .
- ٣- ترزع هذه العبارات أيضاً على عدد كبير جداً من المحكمين، لتصنيف هذه العبارات في إحدى عشرة فئة تمثل درجات التطرف في التأييد والمعارضة مؤيد جداً ومعارض جداً، تمثل الفئة السادسة درجة الحياد بين شدة التأييد والمعارضة.
  ويتم ذلك من خلال إعطاء درجة من ١٠١١ تعير عن هذا التدرج في الفئات.
- ٤- تعطى أرزان للعبارات التى اتفق المحكمون على درجات لها، أو يحسب قيمة الرسيط Medium لكل عبارة، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة وتستبعد العبارات التى تتميز بالتشتت عن القيمة الرسيطية .
- ٥- تعتبر الدرجة التي يتفق عليها المحكمون(١-١) هي وزن المبارة التي تعرض
   في المقياس . ويتم تجميع العبارات التي تحصل على درجة واحدة في فئة أو
   محمدعة واحدة على القياس .
- يتم ترتيب العبارات على المتياس بناء على هذه الأوزان (١٠١١) وقد تصل
   هذه الفقرات الى عشرين أو ثلاثين عبارة .
- ٧- يمرض هذا القياس على المبحوثين لتحديد استجاباتهم نحو هذه العبارات
   بالم افقة على عدم الموافقة .
- ٨- يتم تقدير اتجاء المبحرث الواحد بتقدير متوسط مجموع أوزان العبارات التي
   اختارها كالآثر.

...... 4 × £ + 4 × Ψ + 1 · × ۲ + 11 × a

ن ( عدد المبارات في القياس)

 ٩- يتم تقدير الاتجاه العام لكل عبارة بترجيح وزن العبارة بعدد المحوثين الذين بتفقون عليها .

- -العبارة رقم (۱) = ۱۱ × ۲۰۰ = ۲۲۰۰
- $110 \cdot = 10 \cdot \times 11 = (1)$  المبارة رقم (۲) = 10
- $T \cdot \cdot \cdot = T \cdot \cdot \times 1 \cdot = (T)$  العبارة رقم العبارة ر
  - الميارة رقم ٣٠ = ١ × ١ = ١ -
    - وهكذا بالنسبة لباقى العبارات.

ويتم تقدير الاتجاء العام بتقدير متوسط تقديرات مجموع المبحوثين، ويمكن الاستدلال على نتائج أخرى بوصف الاتجاء نحو كل سمة أو خاصة متفردة، وكذلك وصف مستويات شدة الاتجاء نحو موضوع الاتجاء في إطار تقدير الاتجاء الكلى للمبحوثين وتقديراتهم الفرعية مشل تقديرات الاتفاق حول كل وزن من الأوزان بما يمكس الدرجة أو الشدة في الاتجاء في علاقته بأوزان العبارات الأخرى، وتقديرات الارتباط بين كل عبارة والتقدير العام وكذلك بين كل مبحوث ومجموع المبحوثين .... وهكذا .

وكما يتم تقدير الانجاهات بهنا الأسلوب يكن أيضاً توظيفه في تقدير الحاجات، ومستويات الاهتمام والتفضيل على سبيل المثال . وذلك بأن يتم عرض الحاجات الإعلامية المتعددة على عدد من المحكمين - وكذلك موضوعات الاهتمام والتفضل - لاعطائها وزن أو قيمة من ١٩-١١، ثم يتم ترتيب هذه الحاجات بناء على الاتفاق بين أوزان المحكمين لها، وتعرض بعد ذلك على المبحوثين في إطار القياس المستقل أو في إطار بناء الاستقصاء أو المقابلة وتحديد استجابة المبحوثين نحو هذه الحاجات من خلال تقديرات (مهم / غير مهم) مثلاً .

وعلى الرغم من أن هذا المتياس يتميز بقدر كبير من الشبات الذى تؤكده الإجراءات الخاصة بينائه، إلا أنه يحد من تطبيقه الحاجة إلى جهد ووقت كبير فى إعداده، باختيار عدد كبير من العبارات وعدد كبير من المحكين وإجراءات إحصائية لتقدير الاتفاق والتشتت لكل عبارة، وتأثير الأحكام المسبقة بالأوزان التى يضعها المحكمون على تقديرات المبحرتين لموضوعات الاتجاه.

#### Y-مقیاس مجمر والتقدیرات (لیکرت) Summated Rating Scale

ويتجنب هذا المتياس الصعوبات التي ارتبطت بقياس ترستون، خصوصاً في اختيار العبارات وزيادتها وزيادة عدد المحكمين، ويتسم بالبساطة والوضوح في إعداده وتطبيقه، كما أن الأساس في تقدير الرزن لكل عيارة هو المبحوث ذاته، ومنها يكن تقدير الاتجاهات وشدته بناء على أوزان هذه العبارات.

- ويبدأ إعداد المقباس باختيار عدد من العبارات التي تصف الخاصية أو السمة
 وتعبر عن مختلف الأراء نحو هذه الخاصية في موضوع الإهجاء

٢- توضع العبارات على مقياس يبدأ بأعلى درجات التأييد وينتهى بأعلى درجات

المعارضة. ويحدد لكل منها درجة أو وزن يبدأ من أعلى الدرجات تنازليًا حتى أقلها .

الخصخصة ضرورة لصالح المستهلك

لم تنجع الدراما فی نشر الوعی البیش من خلال التلیفزیون مؤید بشده مؤید محاید معارض معارض بشدة (۱) (۲) (۳) (۵)

تعدد القنوات التليفزيونية إهدار للإمكانيات المالية

مؤید بشده مژید محاید معارض معارض بشدة (۱) (۲) (۳) (3) (6)

تعدد القنوات التليفزيونية يلبى الحاجات الثقافية المحلية مؤيد بشده مؤيد محايد معارض معارض بشدة

والأمثلة السابقة تشير إلى أن وضع العبارات على المقياس لابعنى أن تكون كلها عبارات إيجابية ليكون التأييد هو الدرجة أو الوزن الأعلى، ولكن يفضل أن يكون هناك عدد مساو من العبارات السلبية التي تعطى للاعتراض عليها الوزن الأكبر وتحقق ثباتًا عاليًا للمقياس من جانب، وتتبح الفرصة الأوسع للمقياس في وصف الخصائص أو السمات أو المحددات من جوانب متعددة .

٣- ريقدم المتياس إلى المبحوث ليحدد استجابته نحر أحد التقديرات المذكورة أمام كل عبارة، والتي يحتفظ الباحث بأرزانها ويحدد من خلالها كثافة الاتجاء أو شدته بالنسبة لكل عبارة أو لكل عدد من العبارات يصف سمة أو خاصية معينة لموضوع الاتجاء .

٤- يتم تقدير كل خاصية من خلال حساب متوسط الأوزان الخاصة بالعبارات التى
 تشير إلى هذه الخاصة (عدد العبارات خسسة)

ويتم تقدير انجاه الغرد وشدته من خلال متوسط أرزان كل خاصية أو سمة أو محدد من محددات موضوع الاتجاه .

فإذا كان عدد الخصائص أو السمات التي يتم بحثها في موضوع الاتجاد ٧ خصائص على سبيل المثال في كل خاصية خمس عبارة تم حساب أوزائها بالطريقة سالفة الذكر، فإنه يكن تقدير الاتجاه وشدته بحساب متوسط مجموع الاتجاهات في كا. خاصة .

= ٤ مؤيد

راذا كانت العبارات تصف الاتجاه بصفة عامة دون تحديد تحصائص معينة لمرضوع الاتجاه فيتم تقدير الاتجاه من خلال متوسط الأوزان الخاصة بجموع العبارات على المتياس.

وهكذا يتم تقدير الاتجاه وكثافته لجموع الميحوثين بتقدير متوسط مجموع الأوزان الخاصة بكل فرد من الأفراد في عينة البحث .

ونظراً لسهولة هذا المتباس، فإن الكثير من الباحثين يستخدمون أسلوبه في التقدير وتحديد أهمية وأوزان الكثير من المفاهيم التي يتم طرحها على عينات البحث: مثل دواسات الرضا والإشباع وتقدير أوزان حاجات الأقراد من التعرض إلى وسائل الإعلام. وفي هذه الأحوال يمكن الاكتفاء بثلاثة تقديرات فقط مثل مهم جداً - مهم - مهم إلى حد ما .

تقدير دوافع استخدام وسائل الإعلام ، أو تقدير الحاجات الإعلامية

- مصدر للمعلومات.
- اكتساب النصع والارشاد .
  - التعليم والتعلم الذاتي .
    - دعم القيم الشخصية .

- التوحد مع قيم الغير .
- التعرف على ظروف الأخرين
  - ..... رغیرها .

وبنفس الطريقة يتم تقدير أوزان كل حاجة أو دافع من دوافع الاستخدام فى علاقته بجموعة المبحرثين، وفى هذه الحالة يكن إعادة ترتيب الحاجات، أو الدوافع وفقًا لتنائج تقدير الأوزان . ويتم التعامل معها بعد ذلك على أساس أنها بيانات رتبيه من حيث استخدام الطرق أو الأساليب الإحصائية، متى أراد الباحث ذلك .

ونظراً لاعتماد هذه المقاييس على صياغة العبارات أو الفقرات التي يتم تقدير أوزانها وتقدير الاتجاهات من خلال هذه الأوزان، نظراً لذلك قبان جزءاً كبيراً من أوزانها وتقدير الاتجاهات من خلال هذه الأوزان، نظراً لذلك قبان جزءاً كبيراً من مجالة التياسات أو الفقرات التي يجب أن يتوقر فيها: البساطة والسهولة في يناء العبارات، وتجنب استخدام الكلمات الغامضة أو المجورة أو المصطلحات العلمية لفير المتخصصين، وعدم استخدام المناهيم الإيحائية أو التعميمات أو الحقائق، بالإضافة إلى تجنب العبارات التي يكن إدراكها في أكثر من معنى .

وغير ذلك من أسس بناء العبارات التي تستهدف التعبير هما صيغت من أجله بدقة وموضوعيه .

وهذه العبارات تخضع للتحكيم وأخكم بصدق البناء من خلال تقدير صدق المقياس، وهو ما سيأتي تفصيله في القصول التالية .

وتعتمد مقاييس الاتجاهات على بناء المجالات الفاصلة بصنة عامة، وإن كانت نتائجها يكن عرضها فى إطار ترتبيى با يتفق مع أهداف الدراسة. ولذلك يكن التعامل إحصائياً مع نتائج استخدام المقاييس من خلال طرق الإحصاء الوصفى والاستدلالي جميعها. أما فى حالة تحويل تتائجها إلى قياس ترتبيى فيستخدم معها الطرق الإحصائية السابق الإشارة إليها فى التعامل الإحصائي مع البيانات المسة الشرق الإحصائية السابق الإشارة إليها فى التعامل الإحصائي مع البيانات المسة المسائد المسائد المسائد الشدة .

ثالثاً:مقييساس المات أو السمات

مقياس التباين الدلالي Semantic Defferential Scale

وينسب هذا المقياس إلى تشاراز اسجود Ch.Osgood الذى قسدم فى إطار قياس المعانى . على آساس أن الاستجابات الفردية إلى المثيرات إسا أن تكون إيجابية أو سليبة، نتيجة تأثير المخزرن المعرفى للفرد عن هذه المثيرات . فإذا ما كانت هذه المثيرات تصف موضوعًا ذا انجاه، فإنه يمكن التعرف على هذا الاتجاه من خلال وصف الاستجابات الإيجابية أو السلبية نحس المثيرات التى تصف هذا المرضوع .

ويستخدم القياس أيضًا المجالات الفاصلة بين طرفى الاستجابات الإيجابية والسلبية نحو المثيرات في حدود سبعة مجالات .

ويستخدم هذا المقياس بترسع في وصف الأفراد والأفكار والمؤسسات والوسائل والأشياء من خلال الصفات الإيجابية والسلبية والمسافات السبع البهنية لها.

وعكن أن يستخدم فى الدراسات الإعلامية فى تقدير الأقراد المبحوثين للأقراد والمسائل الإعلامية، وكذلك الأفكار. وذلك بتحديد المفاهيم التى تصف هذه الاشياء أو الأقراد مثل الكفاء أر الشاطر القوز السرعة / .... وغيرها من الصفات التى تصف المفهوم يحدد من الصفات التى تصف المفهوم يحدد خصائص الأشياء والموضوعات التى تحدد الاتجاه نحوها، أو تحدد الصفات والسمات الخاصة بها ودرجة وجود هذه الصفات أو غيابها. وهذا المقياس يصلح بصفة خاصة فى البحرث الخاصة بالصورة اللهنية ليرنامج إذاعى معين .

وهكذا في وصف موضوعات الانجاء من خلال تباين المعنى في وصف

المحددات الخاصة بهذه الموضوعات بحيث ينكن أن يتم رسم صورة لفظية كاملة من خلال هذه الصفات ومستوياتها .

ويصطدم هذا المقياس بصعوبة التحديد الدقيق للمعانى ، حيث قد يختلف المنى من قرد إلى آخر فالتنوع في البرنامج المذكور قد يكون صفة إيجابية لدى المعنى، لكنها قد تكون سلبية عند البعض الآخر .

وكذلك دلالة الصفة نفسها فالهزأ قد يكون صفة سلهية في هذا البرتامج لكنها نفسها قد تكون صفة إيجابية في برنامج أخر من برامج الترفيه مثلا . ولذلك فإنه يجب الحلر في تحديد هذه الصفات وأيعادها الإيجابية والسلبية مالم يكن هناك اتفاق كامل في المنى بين أطراف البحث أو الدراسة .

ولذلك يحتاج هذا المقياس إلى المهارة في اختيار الصفات ودلالاتها، حتى يتم الوصف الدقيق لموضوع القياس .

وكما سبق أن أوضحنا فإن هذا المقياس والمقاييس السابقة يمكن أن تستخدم مستقلة، ويكن أن تكون دليلا في بناء أدوات جمع البيانات، حيث يتم بناء الأسئلة وصياغتها في إطار أسلوب بناء المقياس.

وحتى يتحقق الباحث من صدق المقياس وارتباطه بالهدف الموضوع من أجله، وثبات بناء عباراته، فإنه يخضع للاختبارات الخاصة بالثبات والصدق التي تعتبر مطلبً منهجيًّا ضروريًّا للاعتماد على هذه المقياس والثقة في نتائج استخدامه.

وبالإضافة إلى المقاييس سابقة الذكر، فإن هناك مقاييس أخرى كثيرة ومتنوعة مثل الطرق والأساليب الاسقاطية التى تعتمد على الكشف عن العلاقة بين مدركات الأفراد عن موضوع الاتجاه واستجابته بصورة ما إلى هذا الموضوع . وكذلك الطرق غير المباشرة في توجيد السؤال الذي يستهدف القياس . وغيرها من المقايس التى يمن أن تجد تطبيقات عديدة لها في العلوم الإجتماعية والسلوكية ويكن تكييفها عامة خصائص وسمات الدراسات الإعلامية وأهدافها .



# الاستقصياء أو الاستبيان

الاستقصاء - الاستبيان أو الاستفتاء - Questionnaire هو أسلوب جسمع البيانات الذي يستهدف استثارة الأفراد المبحوثين بطريقة منهجية، ومقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بوضوع الدراسة وأهدافها ، وون تدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه البيانات.

ويعتبر الاستقصاء من أكثر وسائل أو أدوات جمع البيانات شيوعًا واستخدامًا في منهج المسح، وذلك لإمكانية استخدامه في جمع المعلومات عن موضوع معين، من عدد كبير من الأقراد بجتمعون أو لايجتمعون في مكان واحد.

ويعتبر الاستقصاء مفهجها ، لأنه عبارة عن مجدوعة من الخطوات المنظمة التى تبدأ بتحديد البيانات المطلوبة وتنتهى باستقبال استمارات الاستقصاء عن المبحوثين، بعد استيفاء هذه البيانات فيها، ويعتبر مقتتاً لأن تنظيم إجراءاته وأدواته يتم بطريقة غطية، ترفر كثيراً من الوقت والجهود والنفقات المبذولة فيه، وتوفر على الباحث التدخل ثانية في مراحل التطبيق .

ويعتمد الاستقصاء على واستمارة الاستقصاء Questionnaire في جسع المعلومات، وهي عهارة عن شكل مطبوع، يحترى على مجموعة من الأسئلة، موجهة إلى عهنة من الأفراد، حول موضوع أو موضوعات ترتبط بأهذاف الدراسة. وكما يعتبر الاستقصاء من أكثر أدرات جمع البيانات شيرعاً واستخداماً في منهج المسح فإنه يعتبر أيضاً أكثر ملاسمة لدراسة جمهور المتلقين للأسباب التالية:
- إن جمهور المتلقين يتميز بضخامة العدد والتشتت، بالشكل الذي يحد من إمكانيات استخدام أساليب أخرى مثل المقابلة والملاحظة لهذا العدد الضخم، بينما يمكن للاستقصاء أن يفطى عدداً كبيراً من الأفراد - العينة المختارة - في أماكن جغرافية متباعدة .

 إن دراسة جمهور المتلقين تستهدف في حالات كثيرة وصف تركيب وبناء جمهور المتلقين، وأفاط السلوك، سواء الأغراض الوصف، أو تنسير العلاقات السهبية، وهذه الدراسات تعتمد في نسبة كبيرة من بياناتها على الحقائق الوصفية التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستقصاء بنسبة عالية من الدقة.

 يوفر الاستقصاء درجة أكبر من الصدق الداخلي، نظراً لتجنب التحيز الناتج عن تأثيرات تدخل الباحث أو مساعديه، في استيفاء البيانات الطلوبة.

بوفر التقنين الذي يتسم به الاستقصاء درجة كبيرة من التجانس في البيانات،
 تيسسر تصنيف وتبويب هذه البيانات، واستخراج النتائج التي تتسم بالدقة
 والثبات.

يوفر الاستقصاء الوقت الكافى للميحوثين، للتذكير فى التقرير الذاتى للحقائق
 والأفكار والآراء المطلوبة، عما يتعكس على دقية البيانات التي يقوم الميحوث
 بتسجيلها بنفسه.

وإذا ما أضفنا إلى هذه الأسباب، مايوقره الاستقصاء من وقت وجهد ونفقات، نظراً لاعتساده على الأدوات النمطية - استسارات الاستقصاء - في جمع المعلومات، وعدم الحاجة إلى جهاز كبير من الباحثين المدرين، فإن هذا يفسر شيوع استخدامه في البحوث العلمية، وبصفة خاصة في الدراسات الخاصة بالجمهور.

ورغم ما يترفر للاستقصاء من مزايا إلا أنه يحتاج إلى مهارة كبيرة في تقنين ومتابعة خطراته ، ودقة عالية في إعداد أداته، حتى يُكن أن يتجنب الباحث التحفظات التي توجه إلى استخدامه كأداة فيمع البيانات، ومن بين هذه التحفظات مايلي :

على الرغم من التوسع في استخدامه، إلا أنه لا يصلح في جميع المواقف، وبصفة
 خاصة في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الأمية، لأنه يعتمد على الاتصال

التحريري، الذي قثله استمارة الاستقصاء التي يقوم المبحوث باستيفاء بياناتها بنفسه .

- يزدى عدم تدخل الباحث أو معاونيه في الاستقصاء إلى عدم إمكانية مراجعة المبحوث للتأكد من فهمه واستيعابه للأسئلة أو المصطلحات أو الألفاظ التي محتريها استمارة الاستقصاء.
- يعتاج الاستقصاء إلى مهارة شديدة في صياغة الأسئلة التي تستهدف معرفة الآراء والأفكار، والمعتقدات، والاتجاهات، التي يصعب الرصول إليها دون التواصل المباشر بين الباحث أو المبحوث، أو بالاعتماد على الأساليب المقننة في الحصول على المعلومات.
- قلة استجابات المبحوثين إلى الاستقصاء، ويظهر ذلك من خلال قلة المرتد من استمارات المسلة، حتى استمارات المسلة، حتى بعد متابعة المبحوثين لشلات مرات ويطرق مختلفة . بينما تصل في المقابلة إلى ١٧-٨٪ وتختلف هذه النسبة باختلاف مستوى التعليم وارتفاع الرعى بأهية السود ك المعلية في المحتمعات المختلفة .
- لا يكن للمبحوث التعرف على، أو ضبط العراسل أو الظروف التى تمت فيها الإجابة على أسئلة الاستقصاء، والتى قد يكون لها تأثير كبير فى تحريف أو تعديل الإجابات .

وبالإضافة إلى هذه التحفظات فإن الباحث يجب أن يقوم باختبارات عديدة لصدق محتوى الإجابات، الذي قد يتأثر بالعوامل المتعددة التي تؤدى إلى تحريف الإجابات لأسباب مرتبطة ببناء الاستقصاء، أو لأسباب مرتبطة باتجاهات المبحوث ومستوى تعليمه وإدراكه لأهمية البحث العلمي بصفة عامة.

## طـــرق الاستقصاء

بعتبر الاستقصاء البريدى Mailed Questionnaire أكثر الطرق شيوعاً، حيث يتم إرسال استمارات الاستقصاء إلى البحوثين عن طريق البريد بدلاً من تسليمها باليدHanded Questionnaire وبذلك فإنه يوفر كثيراً من الرقت والجهد والنفقات، بالإضافة إلى مايوفره من تأمين وسرية المعلومات التي يحرص عليها المبعوث في كثير من الحالات، وتؤثر إلى حد كبير في نسبة الاستمارات المرتدة .

وترتبط بالاستقصاء البريدي إلى حد بعيد مزايا الاستقصاء وعيوبه بصفة عامة، ويحتاج في تصميم الاستمارات إلى الأسئلة البسيطة والواضحة التي يسهل فهمها بسهولة، حيث لايسمح للباحث بالشرح والتوضيح.

وتعتبر ثلة الاستمارات المرتدة من أكبر هيوب الاستقصاء البريدى، ديرى اغيراء أن معدل الاستجابة إلى هذا الاستقصاء يتأثر بعدد من العوامل أهمها : (D.Nachmais & Ch.Nachmais 81: 183-6)

- المهة التي تكفل أو تشارك في دعم أو كفالة الاستقصاء: فكلما كانت هذه المهة محددة، ومعروفة ومرثق فيها، مثل الجهات الرسمية والأكاديمية والتي لاتسعي إلى الربع، ارتفع معدل الاستجابة إلى الاستقصاء.

ولذلك فأنه دائمًا ما ينصع بتسجيل الجهة التى تكفل البحث، أو استخدام مطبوعاتها، في الخطابات التى ترسل إلى المبحوثين مرفقًا بها استعارات الاستقصاء (210: R.K. Tucher 81)

-مدى اقتتاع المبحوث بالاستقصاء: واستخدام الثيرات التى تشجعه على الاستجابة، مثل التعريف بأهداف البحث بصفة عامة، وأسباب اختياره شخصياً ضمن عينة الاستقصاء، والمجالات التى ستستخدم فيها نتائج البحث، ومدى حاجة البحث العلمي إلى مساعدته أو إسهاماته، وغيرها من المثيرات الخاصة بالاتفاع.

وهناك من يستثير الدافع إلى الاستجابة من خلاله تقديم المقابل المادى للمشاركة في الاستقصاء .

- شكل أستمارة الاستقصاء: ذلك أن الكثير من الباحثين يرون أن اختيار نوع الررق وطريقة الطباعة وتصميم الاستمارة تؤثر في مستويات الاستجابة إلى الاستقصاء . وإن كانت الألوان ليست ذات تأثير كبير في هذه المستويات .

- فعالية خطاب الاستقصاء في استفارة المبحوث للاستجابة: و وزداد فعالية هذا الخطاب Coverietter كلما احترى على المعلومات أو البيانات التي تشرح للمبحوث أهداف البحث وأهميته وأهمية المشاركة في الاستقصاء، وغيرها من البيانات التي يراها بعض الخيراء ضرورية في صياغة خطاب الاستقصاء مثل (T.K. Tuker 81:101-2)
- أن يبدأ الباحث الخطاب بالتعريف بنفسه والجهة التي ينتمي إليها ، ويفضل في
   هذه الحالة استخدام خطابات هذه الجهة لدعم الثقة في البحث .
- \* ترضيح الجهة التي تكفل البحث أو تدعمه، أو تشارك فيه خلاف الجهة التي ينتمي إليها الباحث.
- \* تحديد الهدف من الاستقصاء، وذلك يتقديم أهداف البحث بصفة عامة، وأسباب القيام به أو تنظيمه وبيان أهميته .
- \* توضيح المعايير التي تم على أساسها اختيار المبحوثين، والطريقة التي تم من خلالها التعرف على أسمائهم وعناويتهم .
- \* اتجاهات استخدام تناتج البحث، سراء في الأغراض العلمية، أو في التغطيط واتخاذ القرارات على سبيل المثال، وما إذا كان سيتم نشر هذه النتائج، ذلك<sup>الا</sup> أن من حق المحرث أن يعرف كيفية الاستفادة من إجاباته.
  - \* الإشارة إلى سرية الأسماء، رعدم طلب تسجيلها إذا لم تدع إليها الحاجة، وكذلك سرية البيانات .
- \*حث المبحوث على التعاون مع البحث، وتحديد الوقت الكافئ لاستكمال الاستقصاء واعادته.
- ويضاف إلى المعرامل السابقة التي تؤثر في مستجري الاستجابات، مراعاة التحقيقة من الأعهاء البريدية، التي تتسبب في إهمال الاستقصاء، مثل إعداد المطروف المناسب، وضراء طوابع البريد، وكتبابة عنوان الباحث .. إلى آخره . ولذلك فإنه كثيراً ما يقدم الباحث كل هذه الأمور جاهزة إلى المبحوث، مثل المطروف مسجلاً عليه العنوان، وملصفًا عليه طابع البريد، ليضع فيه الاستمارة بعد استيقاء بياناتها، ويضعه في أقرب صندوق بهد .
- وكذلك أسلوب المتابعة: قالباحث لابركن إلى مجرد إرسال الاستمارات بالبريد، وينتظر الردود والإجابات . ولكنه يجب أن يقوم بالمتابعة المستمرة للمبحوثين

لحثهم على الإجابة، من خلال الاتصالات التليقوتية إذا أمكن، واستغلال المناسبات وإرسال الكروت التذكارية، أو من خلال خطابات المتابعة، التي تستهدف تذكير المبحوث وحثه على الاستجابة .

وعلى الجنانب الآخر قبان الاستقصاء فهير الهريدي Handed ، يجنب البناحث الكثير من الصعوبات أو العيوب المرتبطة بالاستقصاء البريدي، ويقع وسطًا بينه وبين المقابلة، حيث لا يقدخل البناحث أيضًا في ترجيه الإجابات، ولكنه يسلم الاستمارة ويقرم بشرح أو إيضاح ما يحتاجه المبحوث فقط في إطار الأسئلة المحددة بالاستمارة، ودن تجارز الباحث الأكثر من ذلك .

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب يضمن نسبة أكبر من الاستجابات، ويناسب الأفراد ذوى المستوبات التعليمية الأقل، إلا أنه لايصلع مع المينات الكبيرة خاجتها إلى عدد كبير من مساعدى أو معاونى الباحثين، بالإضافة إلى ما يحتاجه من وقت، وجهرد، ونفقات كبيرة.

ويقترب أسلوب المفكرات المنظمة Dairy الذي يستخدم في يحوث تقدير المستمعين والمشاهدين، من الاستقصاء البريدي، ويختلف عنه في أن المبحوث يكون معروفاً شخصياً لذى الباحث، ويستخدم نظام المفكرة في الاستقصاء، بإيداعها لذى عينة متطوعة، تقوم باستيفاء بياناتها حوف التعرض إلى البرامج وتوقيتاتها، وفترة التعرض، والأفراد الحاضرين وما إلى ذلك من بيانات تستخدم في تقدير حجم ويناء جمهور المستمعين أو المشاهدين، وتقدير البرامج Rating ، كل فترة زمنية محددة .

وترسل هذه المفكرة بعد استينفاء بياناتها إلى الهيئة أو المؤسسة صاحبة الاختصاص، لتفريغ إجاباتها وتبويبها، وتحليلها.

ويجمع الاستقصا التليفوتي Telephone Questionnaire بين مزايا الاستقصاء والمقابلة، حيث بلتقى الأطراف من خلال الحديث التليفوتي، الجمع المعلومات الخاصة بوضوع الدراسة من خلال استقصاء معد مقدمًا (مقان) وذلك حتى يتم التركيز في المحادثة على حدود المغلومات المستهدفة، ولا يؤدى إلى ملل المبحوث من الحديث التليفوتي المطول.

ونظرًا لأن الاستقصاء التليفوني يجمع بين الباحث والمبحوث، ويقوم فيه الباحث بتوجيه الأسئلة، فكثيرًا ما يتم تصنيف على أنه من طرق المقابلة ويسمى المقابلة بالتليفون Telephone- Interview ، إلا أننا الاترى ذلك حيث لاتترقر له أهم ما يميز المقابلة، وهو صلاحيتها لدراسة الآراء والمعتقدات والأتكار من خلال التعمق في أغوار المبحوث . والذي لايسمع به الحديث التليفوني القصير المركز .

ويتميز الاستقصاء التليفونى بأنه يحقق نسبة استجابات أعلى وأسرع من الاستقصاء البريدى، ويوفر كثيراً من النفقات والجهود والوقت قباساً بأسلوب المتابلة الشخصية .

ولكن يؤخذ على هذا الأسلوب أن من يلكون آلة التليفون قد لا يشلون مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى أن كشيراً من المشتركين لايسجلون أرقامهم في دليل المشتركين، وإن كان يكن تلاقى ذلك بالاختيار العشوائي للأرقام من قرص التليفون مباشرة دون الرجوع إلى الدليل و الأسماء Digit Dialing ، وذلك عندما يصبح من الضروري مشاركة غير المسجلين في دفاتر المشتركين . وعادة ما ينصح براعاة عدم التأثير في استجابات المبحوث بأى شكل خلال الحديث التليفوني، وذلك من خلال التدريب، والتعليفوني، وذلك من الباحثين في الحديث التليفوني ، وذلك من التحيز قدم الاتحاد القومي للمذيعين بأمريكا: National Association of Brodcasters بأمريكا: (R.D. Wimmer & J.R. Daminick 83 : 128)

- إقرأ الأسئلة كما هي بالضبط .
  - لا تقترح إجابات .
- سجل الإجابات والتعليقات بالضبط.
- إذا لم يفهم السؤال، إقرأه مرة ثانية .
- اثارة اهتمام المحرث، دون التعليق على الإجابة .
- قدم الشكر إلى كل مبحوث لتترك انطباعًا جيداً في الحديث التالي .

## استخسسدام الشبكات الإلكترونية

من الأساليب المستحدثة التي ارتبطت بطهور شبكات الإتصال الرقمية، توظيف المواتع الخاصة بالسير الذاتية للأفراد Home Page أو الموضوعات أو المشاركة في المؤقرات Useinet أو البريد الإلكتروني، توظيف مثل هذه الأساليب في استقاء البيانات أو المعلومات أو القياس في الدول أو المناطق البعيدة عن حدود أو إمكانيات الباحث في الانتقال واجراء المقابلة أو الاستقصاء اليدوي .

وهذه الأساليب أصبحت بديلاً علمياً ومنهجياً للأساليب الروقية حيث تسود في الاتصال والمراجعة وإجراء الحوار الأساليب اللاورقية Paperless التي تعتمد على الإتصالات الرقمية، بل إن هذا قد يكون سببا في زيادة الاستمارات الروقية غير المرتدة متى كان الاستقصاء يستهدف القياس أو جمع الهيانات في الدول المتقدمة التي أصبحت تعتمد على الكمبيوتر والشبكات في معظم أعمالها وتنفيذ مهامها ومنها المهام العلمية على وجه التحديد حيث تتميز بقلة الجهد والوقت في إجراء القياس وجمع البيانات.

ويقترب البريد الإلكترونى Electranic Mail من الاستقصاء البريدى، حيث يكون المبحوث وعنوان البريد الالكترونى معروفا للباحث فيراسله على هذا العنوان وينتظر منه الرد على عنوانه الإلكترونى أيضًا ويقوم بجمع هذه الردود ويتعامل معها منهجيًا بنفس أسلوب التعامل مع بيانات الاستقصاء.

أما برامج الكمبيوتر الخاصة بالحديث أو الحوار Talk السابق الإشارة إليها في الفصل الرابع فتقرب كثيراً من الإتصال التليفوني باستثناء الإختلال الناتج عن الإتصال الشقوى والتحريري الذي تتميز به برامج الحوار الالكتروني، وما يرتبط به من تأثيرات خاصة بعامل الوقت وخصائص الأجهزة والشبكات وضوابط التعامل معها .

وبينما لايسمع البريد الإلكتروني وبرامج الحوار إلا تهادل الحديث أو رسائل مع أفراد معروفين للباحث ولايسمع الإتصال الثنائي بزيادة عدد المبحوثين كثيراً بتأثير عامل الوقت في الإتصال الالكتروني مع كل مبحوث على حدة . إلا أن الباحث في الحالات التي ينتظر فيها تفاعلاً أكثر أو زيادة في الاستجابة إلى طلباته أو أسئلته فإنه يمكن استخدام المرقع الخاص بسيرته الذاتية ليضع عليها أسئلته أو يطرح عليها موضوعه مع التأكيد على حاجته للود والتعليق Feedback & Comment عليها عنوان البريد الإلكتروني الخاص به .

Feedback and Camment: dr-Abdelhamid @ hot mail com.

أو يختار موقعًا من مراقع الموضوعات المتخصصة ذات العلاقة بالموضوع أو الأسئلة التي يطرحها، يضع موضوعه أو أسئلته عليها على إحدى الشبكات المتخصصة مثل الشبكات التعليمية أو شبكات المعاهد والكليات ......وغيرها . ويذيل الموضوع أو الأسئلة بالمنوان الإلكتروني الذي ينتظر عليه الاستجابة والتعليق كما سبق أن ذكرنا .

ويفضل أن يضاف فى هذه الحالة البيانات التفصيلية للباحث مثل الاسم ورقم التليفون والفاكس والبريد الصوتى والبريد الالكترونى لتوثيق الروابط مع المستجيبين إلى المرضوع أو الأسئلة المعروضة على الشبكة .

وهذا النظام يعمل به يتوسع في الترويج للأفكار أو الموضوعات أو المؤسسات وما تقدمه من أنشطة متعددة وكذلك الإعلان عن الكتب أو الاصدارات العلمية المختلفة.

ويراعى عند استخدام الشبكات الرقمية في الاستقصاء ما يلى :

- ١- التأكد من تكرار المستخدمين لهذا الموقع وخصائصهم .
- إلدقة في كتابة البيانات الخاصة بالرد والإتصال مثل عناوين البريد الالكتروني
   وأرقام التليفرنات والمواقع الأخرى التي يكن الاستزادة من الإطلاع عليها مثل
   موقع السيرة اللاتية للباحث .
- التدريب على الإيجاز والاختصار في صياغة الأفكار أو الموضوعات أو
   الاستقصاءات الالكترونية .
  - ٤- إثارة إهتمام الآخرين للرد على الاستقصاء أو تسجيل تعليقاتهم.
  - ٥- تدعيم الروابط مع الآخرين من خلال عبارات الشكر والثناء والإقادة العلمية .
    - ٦- مراعاة توقيتات الإتصال وكفايتها في برامج الحوار .
    - ٧- المتابعة المستمرة للبريد الإلكتروني وتخزينه أو طباعته أولاً بأول .

ونشير إلى أن التوسع في استخدام الشبكات الرقسية في البحث العلمي والتقصى وجمع البيانات أصبع - تقريبًا - بديلاً عن إجراء المقابلات الشخصية والاستقصاء البريدية، حيث يتزايد الإهتمام بإنتاج النظم والبرامج التي تسهم في تيسير هذه العمليات من خلال الإتصال الإلكتروني كما سبق أن أشرنا في الفصل الرابع.

#### نصم استمارة الاستقصاء

تعرف استمارة الاستقصاء - كما سيق أن أوضعنا - بأنها شكل مطبوع، يحترى على مجموعة من الأسئلة، موجهة إلى عينة من الأفراد، حول موضوع أو موضوعات الدراسة .

ريكن استخدامها بعد تصميمها الذي يتفق مع أهداف الدراسة، بالشكل الذي يتفق أيضاً مع أسلوب جمع البيانات، فتعرف في الاستقصاء باستمارة الاستقصاء Questionnaire وتعرف في المقابلة باستمارة المقابلة Schedule Interview وفي إغالتين قد بعتاج الباحث تصميماً معيناً للاستمارة وماتحويد من أسئلة لايختلف فقط باختلاف أسلوب جمع البيانات، ولكن باختلاف طبيعة الهيانات المطلوبة وخصائص المبحوثين الذين يقلون عبنة البحث .

ربانك تعتبر استمارة الاستقصاء أداة الجمع البيانات، وتستخدم مع كل الأساليب الخاصة بجدم البيانات بعد أن يتم تكييف تصميمها ليتفق وطبيعة السيانات الطلبة، وخصائص المحولين، وتكون دليالاً للماحث في جمع طله البيانات من مفردات عبئة المحك .

#### خطرات تصنيم استمارة الاستقصاء

ر مراحل أو خطوات تصميم استمارة الاستقصاء بالمراحل التالية :

- تحديد إطار البيانات المطلوبة وتوعها .
- تحديد نوع الاستمارة، ونوع الأسئلة المطلوبة .
- إعداد الاستمارة في صورتها الأولية، ووضع الأسئلة في أشكالها المختارة .
  - اختيار الاستمارة .
  - إعداد الاستمارة في صورتها النهائية .

## أولأ : مراجعة إطار البيانات وتحديد نوعها

تعتبر مشكلة البحث، والعلاقات الفرضية أو التساؤلات المطروحة، هى المرجع الأساسي في تحديد إطار البيانات المطلوب جسعها، ذلك أن تحديد المشكلة يعتى بداية تحديد العناصر التي يتم دراستها والمستهدف من الدراسة، والأطر المكانية والزمنية والبشرية التي ترتبط بهدا الدراسة .

كما أن العلاقات الفرضية تحدد بدقة المتغيرات التي يتم دراستها، وتحدد أيضًا التساؤلات المطروحة في حالة استخدامها بديلاً عن صياغة الفروض العلمية، وكذلك حدود ومجالات الإجابات المستهدفة من هذه التساؤلات.

وهذه الاجراءات البحثية التى يقوم بها الباحث تحدد المناصر والمتغيرات التى سوف يتم دراستها، والتى تعتبر الإطار العام للبيانات المطلىة، ويقوم الباحث براجعتها، وإعادة تبريبها وتصنيفها، لتحديد كفايتها، ونوعها.

وطبقاً الأهداف البحث في دراسة الجمهور، فإن البيانات المستهدفة الامخرج عن حدود السمات العامة، والسمات الاجتماعية والفردية لهذا الجمهور، وكذلك البيانات الخاصة بالسلوك الاتصالي.

وهذه البيانات قد تعبر عن حقائق، أو عن آراء والحجاهات ومعتقدات أو مشاعر، أو عن السلوك قر الماضر أو الحاضر .

وطبقًا لنوعية هذه البيانات المستهدفة يتم تقسيم الأسئلة التي تضمها استمارة الاستقصاء إلى الأنواع التالية: (LM.Kidder 81:155-59 & D.Nachmais81:204-212)

## ١- أسئلة تستهدف التعرف على الحقائق:

وهى الأسئلة التى تستهدف التعرف على سمات الفرد وخبراته، مغل السن، النوع، التعليم، والمهنة، والحالة الزواجية، الدخل، الظروف البيئية والاجتماعية... وغيرها من السمات التى قيز الأفراد ويكن تصنيفها في فتات تصف جمهور المتلقن، أو تفسر التباين بينها في الاتجاهات والآراء والساوك.

وعادة ما تتسم الإجابة على هذه الأسئلة بالدقة، خاصة إذا ماتم تحديد هذه الثنات بدقة، وكانت الأسئلة لاقفل حرجًا أو تهديدًا للمبحوث من وجهة نظره

ويمكن من خلال المقارنة، أو استخدام الأسئلة التأكيدية، اختبار هذه الحقائق والتأكد من صحة الإجابات المعبرة عنها .

#### ٧- أسئلة تستهدف التعرف على الآراء والاتجاهات والمتقدات والمشاعر

ويرتبط بهذا النوع العديد من الصعوبات التى يجب أن يراعيها الهاحث، بداية من عدم كفاية البيانات الخاصة بهذه الموضوعات، وعدم معرفة الفرد يها أو تحديدها قبل الاستقصاء أو المقابلة، إلى عدم إمكانية تحديد أوزان أو معايير ثابتة لتحديد الانجياء أو الرأى، وكثافته، أو عدم فهم المبحوث في حالات الاستقصاء البريدى، للسؤال بالمنى الذي يستهدفه الباحث بدقة، فقد يوافق المبحوث على برنامج معين لكنه لا يوافق على طريقة تقديمه.

وتظهر الصعوبة أكثر في قياس الاتجاهات، التي تحتاج إلى استخدام العديد من المقاييس أو الأرزان، بينسا الانظهر بنفس الدرجة في قياس الرأى الذي يمكن تميله بنسبة من بوافق أو لايوافق على موضوع الرأى المراد قياسه.

وعلى الرغم من أن الأسئلة التى تستهدف التعرف على الحقائق، والأراء والاتجاهات وغيرها من العناصر الفكرية أو المعنوبة، قد تستهدف الوصف، إلا أن الأخيرة تعتاج إلى مهارات كبيرة في صياغة الأسئلة واختيار شكلها وتعددها، حتى تمكس إلى حد بعيد حقيقة الاتجاهات أو الآراء أو المشاعر أو المعتقدات.

## ٣- أسئلة تستهدف التعرف على السلوك في الماضي والحاضر

وهى الأسئلة التى يدور محتواها حول التعرف على الدور الاتصالى للفرد، وسلوكه نحو وسائل الإعلام ومفرداتها، وترتبط بالتساؤلات الخاصة بالتغضيل والاهتمام، وتشمل التعرض لهذه الوسائل واتجاهاته منها، بحيث تعبر عن النشاط الاتصالى للفرد في العملية الإعلامية، وتجيب على السؤال كيف...؟ و...ماذا...؟ وكذلك مجموعة الأسئلة التكييلية التى ترتبط بالسؤال العام، لماذا....؟ في محاولة للتعرف على تفسير الفرد للسلوك.

ويضيف باكستروم - سيزار نوعا آخر من البيانات التي تستهدفها الأسئلة وهي الأسئلة المرفية Information Questions التي تهدف الكشف عما يعرفه الناس، ودرجة المرفة، ومصادرها، وبداية معرفتهم بالوقائع والأحداث.

فما يقرآه الفرد أو يتعرض إليه يرتبط أيضًا باتجاهات الأقراد، وهي أساس السلوك الانتقائي، حيث يعرضون أنفسهم انتقائيا للمعرفة، ويدركون، ويتذكرون انتقائيا (Ch.M.Backstram & G.M.Cesar 81: 126-127) .

وكما يرى باكستروم وسيزار فإن الأنواع السابقة من المعلومات تستهدف استجابات للكشف عن رجود أو غياب هذه الأثواع من المعلومات (خصائص أو سمات الانجاهات والآراء أغاط السلوك المعرفة) ودرجات أو مستويات التمثيل أو الرجود والغياب لهذه الأنواع من المعلومات مثل كثافة الآراء والانجاهات وشدتها

وبالإضافة إلى ماسيق يضيف تان (A.S. Tan 85:46) توعا آخر وهو الأسئلة التى تستهدف الصور الذهيئة Image . حيث تستهدف الكشف عن الصفات وكثافاتها وشدتها من خلال استخدام المقاييس التى تعد لهذا الغرض .

## ثانيًا: تحديد نسوح الاستصارة ونوع الأستسلة المستخدمة

يؤثر نوع البيانات المطلوبة التي يمكسها محتوى الأسئلة، في نوع الاستمارة من جانب، ونوع الأسئلة المختارة من جانب آخر.

وهناك نوعان من استمارات الاستقصاء حسب نوع البيانات ومحتوى الأسئلة :

## الاستقصاء المتان Structured

وهو الذي يتنضمن الأسئلة التي تستهدف التعرف على الحقائق، أو السلوك المحدد من خلال مجموعة من الأسئلة المدة مسيقاً، ذات البدائل المحدودة في استجابات المبحوثين، التي يمكن الوصول إليها من خلال الهيانات المتوفرة عن موضوع البحث والدراسة.

وهذا النرع هو أنسب الأنواع استخدامًا في الاستقصاء البريدي، نظراً لسهولة إعداده، وتحديد الاستجابات الخاصة بالأستلة، دون وجود الباحث أثناء الإجابة.

#### الاستقصاء فير المقان Unstructured

وهو الذي يعطى حرية أكثر للمبحوثين في الإجابة على الأسئلة التي يضمها الاستقصاء، بالطريقة والألفاظ والتركيبات اللفوية التي تناسبهم، بدلاً من إجبارهم على اختيار الاستجابات من بين البدائل التي يضمها الاستقصاء المقان .

وهذا النوع من الاستقصاء يستمهدف التعرف على الأراء، والانجاهات، والمعتقدات، والمشاعر، التي يصعب الكشف عنها من خلال الاستقصاء المقنن.

يستخدم أيضًا في حالة عدم ترفر البيانات الكافية عن موضوع الدراسة، التي تسهم في تحديد بدائل الاستجابات، والخيارات المتاحة في الإجابات، فيتم الاكتفاء برؤوس الموضوعات في الأسئلة العامة التي يضمها هذا النوع من الاستقصاء.

وكذلك يؤثر توج البياتات، ونوج الاستقصاء، في نوج الأسئلة المقترحة التي يكن قييزها بالأنواح الثلاثة التالية: (P.J.Labaw 80: 132-51)

#### ١- الأسئلة المفتوحة، ذات الإجابة الحرة

Open-Ended Questions and Without Precoded Answer Categories

وهى التى يترك للباحث حرية الإجابة عليها بالطريقة والأسلوب الذى يراه، درن إجباره على اختيار إجابة محددة مسبقًا، أر بديل من بين الإجابات المحددة مسبقًا.

ويستخدم هذا النوع بتوسع في الحالات الآتية :

- الرغبة في معرفة الدرائع والآخباهات والأراء والأفكار والمشاعر، والتي لايكن أن تحكسها إجابات أو مقاييس غطية، ويكن أن تختلف من فرد إلى آخر، باختلاف السمات العامة والاجتماعية والبيئية، كما يكن أن يختلف درجة الإحساس بها، أو الكشف عنها أيضًا، عما يجعل هناك صعوبة في تنميط الإجابات، فيقضل أن يترك للمبعوث الإجابات، عنها بالطريقة والأسلوب الذي يواه.

- التعرف على مدى معرفة الفرد للمعانى التى قد يكتنفها الغموض، خصوصاً فى الدراسات التى تتباين فيها المستويات التعليمية للجمهور المستهدف، مثل السؤال حول تفضيل البرامج الثقافية ... فيكون السؤال ماذا يعنى مفهوم الثقافة من وجهة نظرك...؟

 في الحالات التي تتسم بالنقص في البيانات الخاصة عوضوع الدراسة، أو أحد جوانيه، بما يجعل هناك صعوبة في تحديد استجابات محتملة للأسئلة الطروحة.
 وتظهر بصفة خاصة في الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية أو الصياغية .

ونظراً لاحتمالات التباين في فهم السؤال بنفس المستوى من كل المبحرثين، فإن هذا النوع من الأسئلة غالبًا ما يكون نادر الاستخدام في الاستقصاء البريدي، ويستخدم في أسلوب المقابلة، التي تحتاج إلى تدريب عال للارتفاع بهارة المباعثين على إمكانبات تسجيل آراء وأفكار المبحوثين بدقة، وإدارة المقابلة حتى لايخرج المبحوث عن موضوع السؤال.

وبالإضافة إلى ذلك فيإن هذا النوع من الأسئلة غالبًا ما يواجه بصعوبات تصنيف وتبويب الإجابات، بشكل إحصائي أو كمي .

## ٢-الأسئلة المفترحة ذات الإجابات المعدودة

Open-Ended With Precoded Answers وهذا النوء من الأسئلة يحاول أن يتجاوز الصعبات الخاصة بامكانسات تصنيف وتبويب الإجابات في الأسئلة المفتوحة ذات الإجابات الحرة، وكذلك صعوبات استخدام بدائل عديدة للإجابات قد تبعث على الملل أو تؤدي إلى تحريف الإجابات في الأسالة المفاقة .

ويقرم استخدام هذا النوع من الأسئلة، على إعطاء الحرية كاملة للسبحوث فى الإجابة بالطريقة والأسلوب الذي يراه، مع احتفاظ الباحث برموز أو فئات الإجابات المحتملة للمبحوث دون أن يطلعه عليها، ويقوم على أساسها الباحث بتحويل الإجابات الحرة للمبحوث إلى فئات أو رموز يسهل تبويبها وتصنيفها.

فعندما نسأل الفرد عن اهتمامه بالبرنامج الإخباري المسائى - على سبيل المثال - من خلال السؤال التالى : هل هناك أسباب خاصة لاهتمامك بهذا البرنامج...؟

فتكون إجابته الحرة كالأتى: عادة ما يذاع هذا البرنامج عقب نشرة الأخبار المسائية، التي أحرص على الاستماع إليها يوميًّا، ويقدم تحليلاً ليعض الأخبار المذاعة فيها، التي تجعلني في غني تمامًّا عن قراءة جرائد الصباح ...

قهنا نجد أن المبحرث قدم إجابات، يقوم الهاحث بترميزها- أثناء المقابلة ودون علم المبحرث - حسب اللئات المرضوعة مسبقًا كالآتي :

- مبلاسية وقيست البرنامسج

- يقدم بديلاً عن الجرائد الصباحية ٣

ومن الطبيعى ألا تستخدم هذه الأسشلة إلا في حالات المقابلة، حيث تتطلب المراجهة والاستماع إلى المبحوث، وتعتمد على المقومات الآتية :

- قدرة الباحث أو القائم بالمقابلة على الاستماع جيدًا إلى الإجابات، وبجب ألا يكون ذلك مهررًا لاستخدام أجهزة التسجيل، لأن كشيرًا من المبحوثين يعارضون قامًا استخدام أجهزة التسجيل أثناء المقابلة، إلا في حالات نادرة ترتبط بشخصية المبحوث وطبيعة موضوع المقابلة.
- قدرة الباحث على التفسير الصحيح للإجابات والقدرة على اختيار الرموز أو النات المناسبة لها بدقة من بين فئات الترميز التي يستخدمها الباحث . وهذه القدرات تحتاج إلى تدريب عال للباحثين على استنتاج كافة الأسئلة المحتملة، ووضع الإجابات الطويلة في أحد القنات القائمة، خصوصاً إذا تعددت الإجابات مع تعدد مفردات عينة البحث، فتشكل صعوبة في الترميز والتصنيف .

#### T-الأسئلة الفلقة Closed - Ended Questions

وتمتير أكثر الأنواع شيوعًا في الاستقصاء نظرًا لما توفره من وقت وجهد في الترميز والتبويب، والتصنيف والتحليل الاحصائي للإجابات.

وتعتمد هذه الأسئلة على مجموعة من الإجابات المحددة مسبقاً ، التي تعتبر البدائل أو الخيارات التي يختار منها المبحوث ما يتفق مع ما يرمى إليه أو يستهدفه بالإجابة .

وتستخدم هذه الأسئلة بصفة خاصة فى حالة الرغبة فى الحصول على البيانات المرتبطة بالحقائق أو السلوك الظاهر، أو الأمور التى يمكن تحديد استجاباتها المحتملة بدقة .

وعلى الرغم من مزايا استخدام هذه الأسئلة إلا أنها تحتاج إلى اختبارات عديدة للتأكد من صدق المحترى Validity Content ، لأنه من المضرورى أن يكون هناك اتفاق بين ما يعنيه الباحث بالاستجابات البديلة، وما يعنيه المحوث باختياره منها . ونتيجة لذلك قإنه من النادر استخدامها في الحصول على البيانات الخاصة بالاتجاهات أو الآراء أو المعتقدات، التي يمكن أن تختلف حولها التفصيرات، أو الحدود التي تخلها أوزان أو صفاييس الاستجابات مثل درجات مهم/ مهم جداً/ / كبيرة/ صغرة/ ضعيفة ... وهكذا .

ولايقف استخدام هذه الأنواع من الأسئلة على استمارات أو موضوعات، أو بيانات معينة، ولكن استخدامها يرتبط برثية الباحث لطبيعة موضوع الدراسة، والعينة المختارة، وطبيعة البيانات المطلوبة، والأساليب الاحصائية التي سيستخدمها في تصنيف وتبويب النتائج وتحليلها.

## وهناك هذة معايير للاختيار بين أي من أنراع الأسئلة السابقة في تصميمالاستمارة . (D.Nachmais & Ch.Nachmais 81:214)

- موضوع الاستقصاء: فإذا كان موضوع الاستقصاء يستهدف التصنيف من خلال تعبيرات ذات أوزان محددة مثل نعم/ لا، أوافق/ لا أوافق، أو التنقدير التي يستهدف الكشف عن الترتيب أو الدرجة والكتافة، فإن الأستلة المفلقة تعتبر أفضل استخدامًا . أما إذا كان الموضوع يستهدف التعرف على عملية تكوين هذه التقديرات وأسبابها، فإن الأسئلة المفتوحة تعتبر أكثر مناسبة . مسترى المعلومات المتاحة عند المبحوث عن موضوع الاستقصاء، ذلك أن النقص
 في هذا المجال بجعل البياحث يلجأ إلى الأسئلة المفتوحة لتكون مرشداً له في
 توجيه الإجابة، بينما تعتبر الأسئلة المغلقة أكثر مناسبة حيثما يكون الموضوع
 حول سمات أو خيرات المبحوث التي يدركها جيداً

- وتعتبر الأسئلة المفتوحة أكثر مناسبة للتعبير عن الآراء أو الاتجاهات، لأن الأسئلة المفلقة في هذه الحالة لن تقدم تعبيراً صادقًا عما يعنيه المبحوث .

- مسترى الدافع إلى الإجابة على أسئلة الاستقصاء فالأسئلة المفلقة تحتاج إلى دافع بسيط، لارتفاع مسترى وعى المبحوث أو إدراكه وتفاعله مع موضوع الاستقصاء على سبيل المثال، بينما تحتاج الأسئلة المفتوحة إلى درافع أقرى، تثير الاتصال بين الباحث والمبحوث الذي يتمشل عادة في أسلوب المقابلة الشخصة.

## ثالثًا: إعداد الاستمارة في صورتها الأولية ووضع الأسئلة في أشكالها المعتارة

بعد أن يتخذ الباحث قراره بشأن نوع الاسئلة المفتارة، فإنه ببدأ في إعداد الاستمارة في صورتها الأولية، والتي ترتبط بداية باختيار شكل الأسفلة، وصياغتها وترتيبها على صفحة أو صفحات استمارة الاستقصاء.

ولاتوجد بدائل فى شكل الأسئلة المفتوحة، فهى أسئلة تبدأ عادة بأدوات الاستفهام المعروفة، ويترك للمبحوث مساحة كافية لتسجيل إجابته بالأسلوب والطريقة التى يراها، أو يسجلها الباحث كما يعنيها المبحوث، أو يحولها الباحث إلى الفئات السابق ترميزها وإعدادها بما يتفق مع الإجابات فى الأسئلة المفتوحة ذات الإجابات السابق ترميزها.

أما في الأسئلة المفلقة، أو ذات النهايات المفلقة فإن هناك عدداً من الأشكال التي توضع فيها الأسئلة وإجاباتها المحتملة، يختار منها الباحث مايتفق مع طبيعة موضوع السؤال والبدائل المحتملة للإجابة، وهي كما سبق أن قدمنا في الفصل السابق تنتمي إلى مقاييس التصنيف والترتيب وتصلح لتحقيق هذه الأهداف والخروج بتقديرات للخصائص والسمات وترتيب الاستجابات. ومن الأشكال الشائعة مايلي:

| Dichotomouse | Response | اتالثنائية | - الاستجاء |
|--------------|----------|------------|------------|
|--------------|----------|------------|------------|

وهي عبارة عن بديلين فقط للاستجابات، يختار منها المبحوث واحدة فقط، وأبسطها نعم/ لا، أوافق/ لا أوافق ـ مثل :

- اگیارات التعددة Multiple Choise

وفى هذا النرع تتعدد الاستجابات للسؤال الواحد، ويختار منها المبحوث استجابة واحدة تتفق مع الحقيقة المطلوبة، مثل فئات السن، أو فئات الدخل، أو فئات المسترى التعليمي .... أو غيرها من الفئات الخاصة بالسمات العامة أو الاجتماعية والفردية، أو فئات السلوك المرتبطة بالاهتمام والتفضيل .

تفضل من الجرائد الصباحية جريدة....

الأهـــرأم ( الأخــبــار (

أخيار اليوم (

الجمهورية ( )

وقد يسمح للمبحوث باختيار أكثر من استجابة من الاستجابات المتعددة، يرى أنها تنفق مع رأيه أو وجهة نظره، ويظهر استخدام هذا الشكل من الأسئلة في الأسئلة التي تبحث في التفضيل والاهتمام، والاستخدام والإشباع أو تحقيق الحاجات . ومن الأمثلة على هذا الشكل مايلي:

\* البرامج التي تفضل مشاهدتها في القنة الأولى بالتليفزيون:

- البرامج الإخبارية ( )

- البرامج الثقافية ( )

- البرامج الدينية ( )

- البرامج الصعية ( )

- البرامج الزراعية ( ) - البرامج الرياضية ( ) وقى هذه الحالة فإن المبحوث يمكنه أن يختار أكثر من استجابة تعبر عن تفضيله ويحدد اختياره بعلاقة توضع بين أقواس البدائل المختارة مثل علامة ( ).

- \* تحرص على مشاهدة التمثيليات والمسلسلات التليفزيونية .. لأنها :
  - تقدم معارف جديدة ( )
    - تعالج مشكلات المجتمع ( )
    - تعالج مشكلات الأسرة ( )
    - تسروح مسن النفس ( )
    - تبقتــل الــوقـــــت ( )

ويراعى فى تحديد بدائل الاستجابات أن تكون كافية بحيث تشمل البدائل المترقعة، ويجد المبحوث من بينها ما يناسب رأيه أو وجهة نظره، وذلك حتى لاتتكرر فئة وأخرى» أو غير ما ذكر، والتى تشكل صعوبة فى التصنيف والتبويب وإجراء اختبارات صدق وثبات النتائج، وفى حالة زيادة عدد الخيارات أو البدائل إلى حد يصعب تسجيله فى الأسئلة المفلقة، فإنه يفضل فى هذه الحالة أن تترك الإجابة حرة أو مفتوحة، حتى تترك الحربة للمبحوث فى الإجابة دون أن يشعر أن هذه الخيارات المحدودة تشكل قيداً على اختياره من خارجها.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتميز الخيارات أو البدائل بالاستقلال، بعيث يمثل كل خيار أو بديل وحدة مستقلة متميزة، لا تتداخل مع غيرها من الخيارات أو البدائل في التصنيف .

#### - الخيارات المعددة ذات العلاقة Related Multiple Choise

ويصلح استخدام هذا الشكل من الأسئلة في الحالات التي يسمى الباحث فيها إلى التعرف على علاقات التفضيل والاهتمام بين الوسائل والمقردات وبعضها، أو العلاقة بين الاستخدام والإشهاع وتحقيق الحاجات التي تكشف عن التفضيل ودوافعه أو أسبايه.

فيمكن على سبيل المثال دراسة العلاقة بين تفضيل الفرد لصحيفة معينة، ومحطة إذاعية، في وقت واحد من خلال هذا الشكل، كالآتي :

ضع علامة ( ) أمام الجرائد التي تفضل قراءتها، والقنوات التليفزيونية التي تفضل مشاهدتها : الأهرام الأخبار الجمهورية

- القناة الأولى .
- القناة الثانية .
- القناة الفضائية المصرية.
  - القنوات المحلبة .
    - قناة النيل -

أو تقدير مستويات القراءة الصحف، التي تعكس التفضيل والاهتمام المقارن بينها، مثل: من بين الجرائد الصباحية التالية، أذكر درجة انتظامك في قراءتها:

أقرأها يانتظام أحياثا نادراً الأأقرأها

الأهـــرام الأخـيــار الجمهـورية أخيار اليوم

أو تستخدم في النعرف على العلاقة بين استخدام الوسائل أو المفردات، والدواقع أو الحاجات التي توفرها مثل:

من بين وسائل الإعلام الآتية، ضع ( ) أمام الأسباب التي تجعلك تحرص عليها:

الصحف الراديو التليغزيون

- اكتسب معارف جديدة .
- تعالج مشكلات المجتمع .
  - تروح عن النفس .
    - تقتل الوقت .

ويراعى عدم استخدام هذا الشكل من الأسئلة، بديلاً عن سؤالين كل منها يحتاج إلى استجابة واحدة، توفيراً للوقت أو المساحة، لأن استخدامه يرتبط بمستوى عال من التعليم لدى المبحوثين، ومهارة عالية للباحث في صياغة الملاقة بين العناصر الرأسية والأفقية، وامكانيات تصنيفها وتبويبها بسهولة ويسر.

#### - العرتيب حسب الأهمية: Rank - Ordering

ويستخدم هذا الشكل في الحالات التي يرى فيها الباحث أهمية الماضلة بين عناصر متعددة، تتفاوت درجة اهتمام وإدراك المبحوث لها .

ويطلب الباحث إما ترتيب العناصر في الاستمارة، أو إعطاء أرقام لهذه العناصر تدل على درجة الأهدية، مهما اختلفت مواقع هذه العناصر في الاستمارة.

مثل : رتب البرامج الآتية حسب درجة اهتمامك بها :

البرامج الإخبارية/ البرامج الثقافية/ البرامج الدينية/ .... إلى آخره .

-1

\_4

-٣

- 6

أو يتم صياغة الترتيب كالآتي :

رتب البرامج الآتية من ١٠ - ١ (مثلاً) حسب درجة اهتمامك بها :

- البرامج الإخبارية (٢)

- البراميج الدينية (١)

- البرامج الثقافية (٣)

- البرامج الرياضية (٧)

(0) -

ويراعى فى الأسئلة الخاصة بالترتيب ألا تكون المناصر المراد ترتيبها، كثيرة ومتعددة تزيد من حيرة المبحوث، وتسبب له ارتباكاً أثناء الترتيب، وكلما كان عدد المناصر صغيراً، كلما كان الترتيب أكثر سهولة للمبحوث والتحليل الإحصائي.

ويتفق الترتيب حسب الأهمية مع مستوى القياس الترتيبي Ordinal Scale الذى يقتضى من الباحث وضع ترتيب لنتائج الرصد، حتى يوضع التباين فى الاختيار من خلال هذا الترتيب، أو يعطى درجات تنازلية للمستويات يعبر أعلاها عن المستوى الأعلى في التقدير أو الاختيار ..... مثل: ضع درجة من ١٠ تعبر عن درجة تفضيلك للموضوعات التالية :

الموضوعات السياسية . ( )

الموضوعات الاقتصادية . ( )

الموضوعات الدينسية . ( )

الموضوعات الرياضية . ( )

الموضوعات الفنسية . ( )

الموضوعات الفنسية . ( )

ويلاحظ أن الدرجة التي اعطاها المبحوث، قامت بترتيب العناصر ترتيباً يمكس رأيه في الموضوع، الذي يمكن تفسيره بعدم موافقته على موضوع السؤال فأعطاها أعلى درجة في التقدير.

#### - الحالات الناصلة Interval Scales

ويثل هذا النوع من الأسئلة في مقاييس الاتجاهات والتقدير التي سبن الإشارة إليها في الفصل السابق، وتستخدم بترسع في قياسات الرأي والاتجاه والتفضيل، وذلك بأن يطلب من المبحرث اختيار الفراصل، أو المسافات الدالة على رأيه أو المجاهد من مرضوع السؤال، الذي يقع بين رأيين متياينين يعبر عنهما لفظيًّا، فيطلق عليه مقياس التباين الدلالي Semantic Differential Scale - كما سبق أن أشرنا- أو مقياس المسافات الخسس، أو السبع، Serp Rating - كما الدلالة، Scale ، حيث تقع هذه المسافات أو الفواصل بين الألفاظ المتباينة ذات الدلالة، على أطراف الاتجاه أو الرأي، فتعكس شدة أو كثافة الاتجاه أو تأييد أو معارضة الرأي، وتستخدم مشل هذه الأسئلة أيضًا في وصف الصورة الذهنية من ضلال خصائص الصفات التي ترسم هذه الصورة .

وفى قياس الاتجاهات أو تقدير الأوزان، يتوسط هذه المجالات التقدير الصفرى أو المحايد، بحيث يمثل الاتجاه نحو اليمين واليسار الاتجاه الموجب والسالب ينفس الأهان.

| معترض للغاية |   | محايد |     | موافق للفاية |   |   |  |
|--------------|---|-------|-----|--------------|---|---|--|
| ٣            | * | ١.    | صقو | 1            | ٧ | ۳ |  |
| -            |   | _     | _   | _            | - |   |  |

والمبحوث في هذه الحالة يؤشر على المسافة التي يرى أنها تقترب من الامجاه الذي يتبناه، فيمبر من خلال الرموز التي يحتفظ بها الباحث عن شدة أو كثافة هذا الاتحاد .

#### - الميارات الجيرية Forced Chois

وهذه تتنق مع الأسئلة السبهية، التى تكون قد انتهت أولاً إلى إجابة بالتفضيل أو عدم التفضيل، ولذلك لايطرع على المبحوث استجابات تمكس تبايئاً ما، ولكنها كلها تمكس أسباباً أو دواقع برى الباحث أنها قتل كل الاستجابات البديلة ويختار المبحوث منها، ولايترك له حرية رفضها أو اختيارغيرها من السؤال التابع (... أذكر الأسباب الأخرى)، الذي يأتى بعد هذه الأسباب، ولكن يقتصر على ما يراه الباحث فقط، والذي يعرض من خلال تكراد الإجابة في أشكال مشائفة

اختر عبارة واحدة من العبارات التالية :

(١) - أشاهد التليفزيون للتسلية .

- أشاهد التليفزيون لقتل الوقت .

(٢) - أقرأ الصحف لزيادة معلوماتي .

- أقرأ الصحف لموقة أخيار العالم.

ومن خلال الأسئلة المتكررة يمكن للساحث التمصرف على غاذج السلوك والاتجاهات وأسبابها أو دوافعها .

#### - ملأ الغراغات Fill-in- The Blunk

وتستهدف مثل هذه الأسئلة استدعاء المعلومات لدى المبحوث، ومساعدته على التذكر من خلال السياق الناقص، الذي يلأ فراغاته يكلمات أو جمل تمكس

معرفته بالموضوع، أو معلوماته عنه .

وتستخدم بتوسع في تحديد مستريات المعرفة واختباراتها مثل:

- النصة الإخبارية الرئيسية في الصحفة الأولى من جرائد السبت كانت حول....
  - يذاع برنامج عالم الحيوان يوم.... من كل أسبوع .

وأشكال هذه الأستلة ليست على سبيل الخصر، ولكتها على سبيل المثال، قلك أن الباحث يمكنه أن يقرم بتصميم العديد من الأشكال التي تتفق مع طرق القياس أن الباحث يمكنه أن يقرم بتصميم العديد من الأشكال التي تستخدم في مجال مقارنة وتقويم الاستجابات، مثل القياس الأسمى أو اللفظي Noominal أو التربيبي Ordering، أو الفاصل Interval ولها تطبيقات متعددة. كما يمكن استخدام الصور والرسومات المرتبطة بهوضوع السؤال، أو المحدد اللاستجابات في الاستقصا عات التي تصعم للأطفال على سبيل المثال.

## صياغة الأسئلة

يمتبر تحقيق النموذج الاتصالى في بناء استمارة الاستقصاء، الأساس الأول لصدق هذه الاستمارة في تحقيق أهدافها الدراسية، ويرتبط بتحقيق النموذج الاتصالى بداية صياغة الرموز والماني في أسئلة الاستقصاء بحيث تكون مفهومة لكل من الباحث والمبحرث بنفس المستوى.

ولذلك فإنه يجب أن تكون أحد الأهداف الرئيسية التى يسعى الباحث إلى تحقيقها فى عملية الاستقصاء، تحقيق التراصل بين الباحث والمبحوث، وتوفير الكثير من الجهد والوقت فى اختيار صدق الاستمارة.

وهناك العديد من المبادئ أو القراعد التي يجب أن يراعيها الباحث قى صياغة أسئلة الاستقصاء التي تساعد على تجاوز الغموض في الأسئلة، وتجنب المبحرث اخيرة أو الارتباك التي تؤدي إلى التحريف غير المقصود في الإجابات أو إهبال بعض الأسئلة، أو الاستمارة كلها .

## ومن هذه المادئ والقراعد ما يلي :

- تجنب الأسشلة المزدوجة Double-Barreled Questions ، وهي الأسسئلة التي تستهدن إجابتين من خلال سؤال واحد، قد يختلف الرأى فيهما، وتعتمد في صياغتها على حرف العطف أو الدل مثل: هل توافق على تكرار إذاعة برنامج حديث المدينة في القناة الثانية أيضًا، وفي فترة السهرة ؟ أوافق لا أوافق

ففى هذا المثال قد يوافق المبحوث على تكرار إذاعة البرنامج، لكنه لايوافق على أن بكون فى فترة السهرة، فلايجد مجالاً لتسجيل الرأيين لأن الإجابة لاتحتمل إلا استجابة واحدة للسؤال المزدرج.

وأيضًا: توافق على تغيير التعليق الأخياري، يبرنامج «دائره الحوار» أو أوافق لا أوافق

لايشير الأمر مشكلة للمبحوث، إذا ما كانت الموافقة أو عدم الموافقة على برامج واحد، ولكن ذكر برنامج ودائرة الحوار» أو ووجها لوجه»، يسبب حيرة للمبحوث الذي يوافق على التغيير ولكنه لايدري كيف يحدد البرنامج البديل، حيث لا يوجد مجالاً للاستجابة خاصة بهذا الاختيار.

ففى السؤالين السابقين بفضل صياغتهما فى سؤالين مستقلين كالآتي:

هل توافق على تكرار إذاعة برنامج حديثة المدينة فى القناة الثانية أيضاً ؟

أوافق لا أوافة.

نى حالة الموافقة على الإذاعة، هل توافق على إذاعته في فترة السهرة؟ أوافق لا أوافق

وبالنسبة للسؤال الثاني، يكون الجزء الثاني من السؤال :

في حالة الموافقة على تغيير التعليق الأخباري، تفضل أن يذاع بدلاً من : - دادة الحوار .

– وجها لوجه .

 أن يتجنب الباحث صياغة الأسئلة السالبة Negative ، وهي الأسئلة التي تسأل بالنفي، أو تسأل عن الجانب السلبي في موضوع السؤال، فتسبب حيرة للمبحوث في الاجامة، مثل :

من بين الأسباب الآتية لقراء الصحف، حدد الأسباب التي لاتوافق عليها: - تقدم المعلومات والتفسيرات حول الشؤون العامة.

- أداة ضرورية في نظام الحياة اليومية .

- الهروب من متاعب الحياة اليومية .

- تساعد على اكتساب المظهر الاجتماعي ،
- أداة للتراصل الاجتماعي والتعرف على مشكلات واهتمامات الناس.

وكذلك مثل :

\* من بين الصحف الآتية، أذكر الصحف التي لاتقرأها .

\* لاتوانق على إنشاء قناة تليفزيونية ثالثة نعم ( ) لا (

- رتسبب الأسئلة الإيحاثية Leading Questions تحيزاً واضحاً في الإجابة، لأن المبحوث قد يستشعر من خلال السؤال أن هناك إجابة مستهدفة يوافق عليها، أو يستجيب لها، ويظهر الإيحاء في تقديم السؤال، أو في بناته اللفظي الذي يعتوى على بعض الألفاظ أو العبارات العاطفية، التي تستميل المبحوث إلى احادة ععنة مثا :

\* التمثيليات والأفكار المستوردة التي يذيعها التليفزيون تجعل التليفزيون يشارك في المسؤولية حول انحراف الشباب

أرافق لا أرافق

فالمقدمة التي بدأ بها السؤال تؤكد معنى معيناً باستخدام عبارة استهراد الأنكار من الخارج تجعد المجدود يتحيز بالإجابة نحو المرافقة، دون تفكير كاف في مسؤولية التليفزيون عن انحراف الشباب، ويكن أن يقتصر السؤال في الجزء الثاني فقط ده:

يشارك التلينزيون في المسؤولية عن انحراف الشباب

أوافق لا أوافق

، كذلك:

مثل الفالبية العظمى من الشعب المصرى، ترى ضرورة التوسع في الصفحات أوافق لا أوافق

هل توافق على رأى المسئول بإمتداد الإرسال ٢٤ ساعة .

أوافق لا أوافق

ويمكن صياغة السؤال دون الإشارة إلى كلمات الغالبية العظمى/ المسئول/ التي قد تسبب حرجًا للمبحوث في الإجابة . وبالإضافة إلى ذلك يتجنب الباحث الألفاظ أو المصطلحات المتحيزة التي توحى
 للبيحوث باستجابة معينة : مثل :

في أوقات فراغك، تفضل قراءة الصحف، أو مجرد مشاهدة التليغزيون .

وهنا نجد أن استخدام كلمة «مجرد مشاهدة» قد تثير لدى المبحوث الإحساس بعدم أهمية المشاهدة في السؤال، فيستجيب إلى تفضيل قراءة الصحف.

وكذلك في استخدام المصطلحات المتحيزة .

من أين سمعت عن هذه الاستخدامات الجديدة في الزراعة ...؟

فكلمة (سمعت) هنا حددت بداية الرسائل السمعية في الإعلام وقبعل المحدث يستجيب مشيرا إلى الراديو أو التليفزيون وإهمال الصحف، التي قد تكون مصدراً لهذه المعارف.

- ويعتبر غموض السؤال عاملاً من عوامل عدم فهم السؤال، أو مايعنيه الباحث ععتواه . وذلك تتيجة عدم مراجعة الباحث للإطار المرجعي للميحوث الذي يؤثر في إدراكه للرموز والأشياء المعيطة به، فيجعله يفهم هذه الرموز أو الأشياء في إطار هذه المدركات، ومايكون خارج مدركاته يصمعب عليمه فمهممه، وبالتالي استجابته له .

ويما يسبب غصوض السؤال، استخدام الكلمات الصعبة، أو، المصطلحات، أو الكلمات المهجورة، والكلمات ذات المعانى المزدوجة، أو التركيبات اللفظية الجوفاء التي لاتؤدى معنى محدداً، أو استخدام التعبيرات اللفظية الكمية مثل : كثير/ تقليل/ مهم/ ضعيف درن أن يكون هناك أساس صعيبارى لتقدير أوزان هذه التعبيرات.

ولذلك فإنه يجب على الباحث أن يتجنب هذا الغموض، ويلجأ إلى الأساليب والألفاظ والتركيبات والمعانى الواضحة، وأن يتمشل دائمًا المحوث بستواه التعليمي والثقافي والاجتماعي الذي يؤثر في مدركاته، فلايستخدم شيئًا يخرج عد هذا الاطار، يؤدى الى غموض السؤال.

- أن يتأكد الباحث من أن السؤال لايسبب حرجاً، في الإجابة عليه، مثل الأسئلة المرتبطة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية، التي لاتتوقع من المبحوث أن يستجيب إلى ما يخالفها، أو الأسئلة التي تمثل تهديداً للمبحوث نتيجة مخالفة السلوك

فيها لتقاليد المجتمع، مثل السؤال عن مشاهدة التمثيليات أو الأقلام الخارجة على الآداب العامة، أو تأييده لبعض الأفكار أو الآراء الدخيلة على المجتمع والتي يعتقد أن المجتمع يرفضها، ففي مثل هذه الحالات سيتردد المبحوث كثيراً في الإجابة على هذه الأسئلة، ورعا يرفض الإجابة على الاستمارة كلها.

وعندما يكون السؤال ضروريًا في مثل هذه الحالات، وتكون الإجابة مستهدقة فإنه يكن للباحث أن يلجأ إلى الأسئلة غير المياشرة، التي تجعل المبحوث يتحمس إلى الإجابة عليها اعتقاداً منه أن الإجابة لاتعبر عن رأيه الشخصى، مثل:

- ماهى فى رأيك الأسباب التى تجعل الأفراد لايترأون الصحف القرمية...؟ وهذا السؤال يعتبر بديلاً عن سؤاله، لماذا لاتقرأ الصحف القومية ...؟

، كذلك :

- لماذ يرفض الشيباب من ذوى المؤهلات العليبا الاستنماع إلى تشرات الأخهار الرسعية . . ؟

بدلاً من سؤاله، هل تذبع نشرات الأخبار الرسمية كل الحقائق ..؟

وتعتبر الأسئلة الخاصة بالسن، والتعليم، والدخل، من الأسئلة المحرجة بالنسبة للمبحوث، التى يلجأ الكثير من الأفراد إلى تجنب الإجابة عليها بطريقة مباشرة .

ولذلك فإنه عادة ما يتم صياغة هذه السمات في قتات يستجيب إلى إحداها بدلاً من سؤاله مباشرة عن سنه، أو تعليمه أودخله، نما يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الدقة التي يحققها السؤال المباشر حول هذه الأمور واحتمالات رفض مثل هذا السؤال.

أن يتجنب الباحث أيضًا الأسئلة التي تستهدف معلومات تفصيلية قد لايتمكن المبحوث من تذكرها أو استعادتها، فتشكل صعوبة في الإجابة تجعله يهمل السؤال، مثل: كم عدد الساعات التي شاهدت فيها التليفزيون خلال الأسبوع الأخير.. ؟ وتتزايد بالتالي نسبة الإجابات المرقوضة، ويصبح من الأفضل الاكتفاء بسؤاله عن عدد الساعات التي شاهد فيها التليفزيون أمس.

وكذلك السؤال العام عن المارف التي اكتسبها الفرد من الصحف خلال الشهر الماضى، أو السؤال عن التغير في عادات المشاهدة أو الاستماع في هذا العام عن العام الماضى. . ؟ وهكذا .  ومن الملاحظ أن المبحوث عادة صايكون متسرعًا في الإجابة على أسئلة الاستقصاء، ولذلك فإن طول السؤال أيضًا قد يؤدى إلى علم فهمه، ولهذا فإن الباحث بجب أن يحاول قدر الإمكان صياغة السؤال في عبارات قصيرة وجمل مركزة، وبشكل لايخل بالمعنى أو يؤدى إلى استخدام كلمات أو عبارات غرببة على المبحوث.

وهذه الآراء التي يرى الخبراء ضرورة مراعاتها في صياغة الأسئلة، هي على سبيل المثال لا الحصر - وكلها أو مثيلاتها - تستهدف بصفة عامة تيسير عملية الإجابة على أسئلة الاستقصاء، وتقليل الجهد والوقت المبتول فيها، بعيث لاتشكل عبنًا على المبحوث فيهمل أجزاء من الاستمارة، أو الاستمارة كلها، ذلك أن الهدف النهائي هو الارتفاع بقدر الإمكان بنسبة الاستجابات الدقيقة المرتدة إلى الباحث، خاصة في الاستقصاء البريدي الذي يتولى فيه المهحوث وحده الإجابة على الاستمارة.

ونشير كذلك إلى أنه ليست هناك حدود ملزمة الاختيار الأسئلة المفتوحة أو المفلقة، ولكن الاختيار يرتبط بالدرجة الأولى بنوع البيانات، وخصائص عينة المبحدثين، وأسلوب جمع البيانات، مع مراعاة تنوع الأسئلة وأشكالها في حالة الاسئلة المفلقة، حتى يتجنب الباحث الأسئلة والإجابات النمطية التى لاتستثير تعاون المبحوث، وتبعث على الملل الناتج عن التعامل مع قط واحد من الأسئلة .

ريظل تحديد عدد الأسئلة مرهزاً بموضوعات الاستقصاء، وتعددها من جانب وتأثير هذا العدد على طول الاستمارة من جانب آخر، والتي ينصح الخبراء بتحديد طولها إلى أقل قدر محكن لتوفير الوقت والجهد على المبحوث، وتلاهى التأثير الذي يمكن أن يحدث في استجابات المبحوث نتيجة طول الاستمارة وتعدد أسئلتها بشكل كبير .

فقى دراسة لتأثير طول الاستقصاء على نوعية الاستجابات (AR.Herzog & استجابات الأفواد (J.G.Bachman 81: 544-59) وجد الباحث تبايئًا كبيراً في استجابات الأفواد لخمسة استمقصاءات قصيرة، عن الاستقصاء المطول، الذي يضم مفردات الاستقصاءات القصيرة، والتي كانت مدة الإجابة المفترضة لها 20 دقيقة. وكانت مدة الإجابة المفترضة دوافع مادية للمبحوثين

تمثلت في المقابل المادى، وإطلاق وقت الفصل الدراسي تطلبة الدراسات العليا، الذين كانوا يمثلون المبحوثين في هذا الاختبار . وقد انتهى الباحث إلى أنه رغم الدوافع المستخدمة، فإنه كان هناك تأثير لطول الاستمارة على نوعية الاستجابات .

قالأقراد في الجزء الأخير من الاستقصاء الطويل يكونون غطيين في الإجابة، ولذلك ينصح بأنه إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام استقصاء طويل فإنه يفضل تقسيم الأسئلة إلى جزئين على الأقل، وصياغة الأجزاء في نظم مختلفة لمختلف المجموعات الفرعية من العينة، حتى يمكن الاعتماد على صدق الاستجابات، وتجنب الخطأ العشرائي الذي يغرضه الوقت والمجهود المرتبط بطول الاستمارة .

## ترتيب الأسئلة

ويستهدف ترتيب الأسئلة المناسب Questions Order ، تقليسل الوقت والمجهود الذي يبذله المبحوث في الإجابة على الأسئلة، ذلك أن الأسئلة التي تفتقر إلى الترتيب المناسب، ترمق المبحوث وتؤثر في مسستوى تصاونه، وبالتسالي في مستوى الاستجابة إلى الاستقصاء .

ولايكن أن نقرر أن هناك ترتيباً غطياً بحسق هذه الأهداف، ولكن رؤية الباحث، وطبيعة مرضوعات الاستقصاء، وخصائص عينية المبحوثين، تـوْشـر تأثيراً كبيراً في الترتيب المتاسب للأسئلة، خاصة في علاقة الموضوعات بعضها ببعض .

واتباع الترتيب المنطقى للأسئلة يفرض الاتتقال من الأسئلة السهلة إلى الأصعب . حتى لا يصطدم المبحرث بداية بصعوبة الأسئلة فيصجم عن استكمالها ، بينما أن الإجابة على الأسئلة السهلة في البداية تكون دائمًا إلى استكمال الإجابة حتى لو كانت أكثر صعوبة .

ويفرض أيضاً ، الانتقال من الأسئلة العاصة إلى الأسئلة المحددة ، حتى يتم تهيئة المبحرث من خلال الأسئلة العامة إلى إجابة الأسئلة المحددة . فمن الطبيعى أن نهذا بالأسئلة الخاصة بامتلاك أجهزة التلينزيون، ومشاهدته، وكفافة المشاهدة قبل الأسئلة الخاصة بالتفضيل والاهتمام بالبرامج والمفردات، أو المعرفة المكتسبة من خلال المشاهدة ... وهكذا . وفى دراسة لتأثير ترتيب الأسئلة على استجابات المسح (81: 208 التأثير ترتيب الأسئلة على استجابات المسئلة التي نوجهها للتقييم (81: 208-15) انتهى الباحث إلى أهمية أن تسبق الأسئلة المحددة تخلق وضعًا العام لموضوعات معينة، الأسئلة الأكثر تحديداً، ذلك أن الأسئلة المحددة تخلق وضعًا محدداً، رعا يؤثر في الإجابة على معظم الأسئلة العامة، بينما الأسئلة العامة أقل تأثيرًا على الاستجابات لأكثر الموضوعات الفرعية المحددة.

وانتهى الباحث فى هذه الدراسة إلى فرض قابل للاختيار مضمونه أنه عندما تكون إجابات المبحوث على سؤال ما، مؤشراً سلوكياً الأسئلة أخرى، فإن السؤال المحدد أولاً سوف يعزز العلاقة الارتباطية الإيجابية بين السؤالين .

وفى المجالات التى ترتبط فيها الأسئلة بإطار زمنى، فإن اتباع السرتيب الزمنى فى ترتيب الأسئلة يكون مفضلاً، خاصة فى الأسئلة الخاصة بالآراء أو الاتجاهات المرتبطة بالتطور التاريخي للأحداث أو التطور الممسرى أو التعليمي للذد . .

وكذلك يفضل أن تكرن الأسئلة المفتوحة متأخرة في ترتيب الأسئلة، لأنها تتطلب جهداً في التفكير واستمادة المعلومات وترتيبها ووضعها في إجابة، وهذه المملية تستفرق وقتاً أكبر من إجابة الأسئلة المفتوحة أو الأسئلة التي تستهدف التعرف على الآراء والاتجاهات .

ونظرًا لأن الأسئلة ذات الحساسية بالنسبة للمبحوث قد تمنعه من الاستعراد في الإجابة، فإنه يفضل أن تكون متأخرة أيضًا، حتى تدعم الأسئلة السابقة مواصلته في الإجابة على الأسئلة ذات الحساسية أو المحرجة.

ولذلك يرى الكثير من الخيراء، أن تكون الأسئلة الخاصة بالسمات الأولية أو المامة للفرد في نهاية الاستقصاء، حتى لا تسبب له حرجًا في البداية فيرفض الاستجابة إلى الاستقصاء.

ويصفة عامة فإن الترتيب يستهدف أساسًا تيسير الإجابة على المبحث، وقد الرقت والجهد ذلك، وقد البداية، الذي يجعله يسترسل في الإجابة بعد ذلك، وقد الأسلوب بشبهه الخبراء بالقمع ويطلقون عليه أسلوب القمع Funnel Technique في ترتيب الإجابة الذي يعنى الانتقال بين الأسئلة في سهولة ويسر، مع تأخير الأسئلة الصعبة والمحرجة والتي تحتاج إلى تفكير أكثر إلى نهاية الاستمارة.

ويرتبط بنظام الترتيب أيضاً، ترزيع الأسئلة في وحدات يجتمع لها التشابه سواء في علاقتها بموضوعات الأسئلة، أو بطريقة الإجابة، ويحيث يكون الانتقال بين هذه الوحدات انتقالاً سهلاً لايشعر به الميحوث، ولايعبر عن قفزة تتمثل في التباعد بين المرضوعات التي تجتمع حولها الأسئلة، أو بين طرق الإجابات .

ويؤثر أيضًا سياق الأسئلة وتجاورها فى الحالات التى يبدو فبها تعارض الآراء بحيث تجد تباينًا فى نتائج الاستجابة للسؤالين فى ترتيبين مختلفين مثل:

أن نسأل أولاً - هل تسمع باستقبال كل القنوات الفضائية ؟

ثم بعد ذلك - هل تسمح بوصول البرامج التليفزيونية المصرية إلى كل دول العالم ؟ أو الترتيب عكس هذا الترتيب السابق .

وقد أجربت دراسة مشابهة، حول تأثير سباق وتجاور الأستلة على الاستجابات روجد الباحث تباينًا كبيراً بعد تغيير ترتيب الأسئلة بالنسبة لبعضها . ووضعها في مراقع متباعدة في الاستمارة (M.Schuman 83:112-15) عما يفرض على الباحث ضرورة ملاحظة تجاور الأسئلة وعلاقتها بالسياق، واختيار الأفضل في ضوء ما يراه الباحث من احتمالات التأثير في الاستجابة، وعادة ما يكون الحيار بين تقديم وتأخير الأسئلة ذات العلاقة أو تفريقها، أو تجاورها، في وحدات الاستمارة .

وتظهر أهمية الترتيب في استخدام ما يسمى بأسئلة التصفية Filter أو الأسئلة التصفية Filter أو الأسئلة الكات التي يحتمل فيها وجود Screening ، التي تستخدم في الخلات التي يحتمل فيها وجود تباين في السمات أو السلوك، يستدعى من الهادث ترجيه أسئلة أخرى لاستكمال البيانات الخاصة بكل مجموعة فرعية من الجوعات المتباينة .

ونظراً لأن الباحث يدرك منذ البداية التياين في المجموعات، وما يتطلبه من استدعا ، معلومات أخرى ترتبط بهذا التياين، فإنه يضع في اعتباره صياغة الأسئلة التي تراجه هذه الاحتمالات، من خلال أسئلة التصفية أو الأسئلة الكاشفة .

ولذلك فإن هذا النوع من الأسئلة يستهدف بداية مواجهة احتمالات التباين في الاستجابات، وما يرتبط به من التمرف على اتجاهات الفئات المتهاينة، أو آرائها التفصيلية، أو الأسباب والدوافع.

ويتم تنظيم الأسئلة في هذه الحالة على مستويين :

- الأسئلة السابقة أو المتبوعة وهي التي يطلق عليها أسئلة التصفية أو الأسئلة الكاشفة . مثل : هل تقرأ الصحف بانتظام - الأسئلة التابعة، والتي يطلق عليها الأسئلة الاحتمالية لأنها ترجه فقط إلى من يحتمل أن تكون استجاباتهم في اتجاه معين . مثل: ماهي أهم القصص الأخبارية التي قرأتها في صحف الأمس؟ ومن الطبيعي أن يكون السؤال التابع لن أجاب بـ (نعم) فقط، أما من أجاب بـ (لا) قبلا يطلب منه الإجابة على هذا السؤال ويطلب منه الانتقال إلى الأسئلة التالية للسؤال التابع . وبراعي في ترتيب هذه الأسئلة أن تكون الأسئلة الاحتيمالية تالية لأسئلة التصفية أو الأسئلة الكاشفة، وأن تكون تعليمات الإجابة واضحة للمبحوثين، وهناك طرق عديدة يمكن أن يصممها الباحث، تتنق مع هذا الغرض، ومن الطرق الشائمة الأمثلة العالية : ١- هل تقرأ الصحف بانتظام نعم (أجب على السؤال رقم٢) (أجب على السؤال رقم٣) ٢- ما هي أهم القصص الإخبارية التي قرأتها في صحف الأمس ٢ ٣- هل تشاهد التليفزيون بانتظام ؟ نعـــم أحيانًا (أجب على السؤال رقمه) ٥- ماهي الأرقات المفضلة لمشاهدة التليفزيون ؟ - الفترة الصباحية . - قترة ما يعد العصر ،

- الفترة المسائية . - فترة السهرة . وقد يتم قصل السؤال أو الأسئلة الاحتمالية في وحدة خاصة، أو في شكل مربع أو مستطيل، يقصل بينه وبين الأسئلة العامة للمبحوثين كلهما . مثل :

| هذا السؤال - أو هذه الأسئلة خاصة بالإناث فقط .<br>- ماهى الصحف النسائية التي تفضلينها أكثر ؟ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |
| <ul> <li>ما الذي يجذب اهتمامك في برامج المرأة في التليفزيون ؟</li> </ul>                     |
|                                                                                              |

وعندما تتعدد المجموعات الفرعية في عينة المبحوثين، والتي تظهر من خلال تعدد الاستجابات في أسئلة التصفية فإنه يجب توضيح تعليمات إجابة الأسئلة الاحتمالية بدقة، أمام الاستجابات الخاصة بها، مثل:

من بين وسائل الإعلام المحلية :

تقرأ جريدة واحدة بانتظام .

تقرأ جريدة رمجلة بانتظام .

- تكتفى بالصحف ولاتشاهد التليفزيون (أجب على السؤال رقمه)

- تكتفى بالتليفزيون ولا تقرأ الصحف (أجب على السؤال رقم ٨)

- تقرأ الصحف وتشاهد التليفزيون (أجب على السؤال رقم١١)

وبالإضافة إلى الاهتمام بالترتيب، ومراعاته بالنسبة لأسئلة التصفية وأسئلتها التابعة أو الإحتمالية، فإن الباحث قد يرى أن يضيف أسئلة تأكيدية أو ضابطة، أو أسئلة صدق يتأكد من خلالها من مدى صدق استجابات المبحوث على الأسئلة.

وهذا الأسئلة عادة ما تكون ذات علاقة بغيرها من الأسئلة، وإن كان الباحث

لايلتزم بترتيبها معًا في وحدة واحدة، أو في ترتيب منتظم .

مثل: (٧) تفضل أن تقرأ في الجريدة .

- عناوين الأخيار والموضوعات.
  - الصفحات الإخبارية .
    - القصص الإخبارية .
  - المقالات والتحليلات.
  - الصفحات المتخصصة .
    - أخرى .... تذكر .

(١٤) تفضل أن تقرأ الجريدة صباحًا ظداً

فمن الطبيعى أن من يقرأ المقالات والتحليلات لاتتاح له الفرصة في الصباح أو أثناء العمل ، ولذلك فيإن الاستجابة با يفيد ذلك تدل على عبدم صدق الاستجابات في هذا السؤال، التي تسمح للباحث باستبعاد الإجابة على السؤال أو استعاد الاستمارة كلها .

مساء في المنزل

# رابعًا: اختيسار صحدق

تستهدف هذه الخطرة التأكد من صلاحية الاستمارة للتطبيق، وتحقيق أهدافها في جمع البيانات المطلوبة، وهو مايسمي بصدق الاستمارة (Validity، أي صلاحية الاستمارة في تحقيق الهدف الذي صممت من أجله (قياس ماهو مطلوب قياسه).

وهناك ثلاث طرق مكملة لاختبار استمارة الاستقصاء وصدقها ، والتأكد من أنها تقيس ما هو مطلوب قياسه فعلاً، وصلاحيتها لجمع البيانات الطلوبة فعلاً .

# (١) مراجعة الأسئلة وصياغتها والإجابات البديلة.

وفى هذا المجال هناك مجموعة من الأسئلة التى يطرحها الباحث لمراجعة الأسئلة، والتى تضير إجاباتها إلى مدى صلاحية الأسئلة والاستقصاء المتطبق، وهذه الأسئلة تتعلق بمحتوى السؤال، وصياغته، وأشكال الإجابات، وترتيب الأسئلة في استمارة الاستقصاء، وهذه الأسئلة يضعها الخبراء كمرشد لتصميم استمارة الاستقصاء (L.H.Kidder 83: 163-78).

- بالنسبة لمحترى السؤال: يطرح الباحث هذه الأسئلة:
- \* ماهو مدى أهمية السؤال وارتباطه بأهداف الدراسة .
- حاجة موضوع السؤال إلى سؤال منفصل، أو إمكانية إدماجه في أسئلة أخى .
  - تكرار موضوع السؤال في أسئلة أخرى .
  - \* هل يحتاج موضوع السؤال إلى عدد أكثر من الأسئلة ؟
    - كفاية السؤال للبيانات المطلوبة .
      - تقسيم السؤال إلى عدة أسئلة .
    - الحاجة إلى أسئلة أخرى لتوضيح الإجابة .
  - \* هل لدى الأفراد المعلومات الضرورية لإجابة هذا السؤال ؟
    - إمكانيات الأقراد في إجابة السؤال.
    - احتمالات تجنب الفرد الإجابة على السؤال .
  - ارتباط السؤال بخبرة لدى الفرد، أو خبرة قديمة يصعب تذكرها ،
    - \* هل يحتاج السؤال إلى زيادة في الإيضاح أو التحديد ؟
      - ~ مدى عمومية السؤال .
      - مدى ربط السؤال بخيرات الفرد السابقة .
    - مدى تعبير السؤال عن اتجاهات عامة تحتاج إلى تحديد .
      - مدى تحير السؤال، وافتقاره إلى أدوات قياس جديدة .
        - \* هل سيقدم الأقراد المعلومات المطلوبة فعلاً .
        - الخيجل أو الحرج الذي سبيه السؤال المياشر.
          - التهرين أو التهريل من الحقائق المطلوبة .
  - بالنسبة لصياغة الأسئلة، يرجه الباحث مجموعة من الأسئلة الآتية التي يمكن أن
     تقيس إجاباتها دقة الصياغة، واتفاقها مع إطار البيانات وأهداف البحث.
    - \* هل يحتمل عدم فهم السؤال .
    - مدى سهولة الألفاظ المستخدمة .
    - استخدام مصطلحات غير واضحة .
    - استخدام جمل قصيرة ويسيطة في السؤال.

- استخدام الأسئلة المزدوجة التي تحمل أكثر من فكرة .
- احتمالات تغيير معنى السؤال بتغير أحد الألفاظ أو العبارات.
- مدى استخدام التقديرات اللفظية للأوزان : قليلاً .. كثيراً، بدلاً من تحديد أوزان كمية معيرة عنها .
  - بالنسبة لشكل الإجابات.
- \* هل من المفضل بالنسبة لنوع البيانات المطلوبة استخدام الأسئلة المفتوحة أو المفاقة .
  - \* هل تعتبر بدائل الأسئلة المغلقة، كافية، محددة، وغطية ؟
    - بالنسبة لترتيب الأسئلة .
  - \* هل هناك تأثير على إجابة أسئلة عحتوى الأسئلة السابقة .
    - هل الأسبق هي أسئلة عامة .
  - هل يساعد ترتيب الأسئلة على استدعاء الأفكار بتسلسل واضح .
    - هل أصبح السؤال غير مناسب لوجرد إجابات سابقة تغنى عنه .
- \* هل يتفق ترتيب الأسئلة مع طبيعة الترتيب النفسى الصحيح، بحيث يثير اهتمامًا لدى المبحوث إذا ما تقدم أو تأخر عن مرقعه .
- (٣) عرض استمارة الاستقصاء على عدد من أصحاب الاختصاص، فى موضوع الاستقصاء، وفى مناهج البحث العلمى، وذلك للكشف عما يكون فى تصميم الاستعمارة من قصور أو أخطاء علمية، أو منهجية تؤثر فى موضعية الاستقصاء وصدق محتواء وبنائه.
- (٣) توزيع عينة أولية من استمارة الاستقصاء على عينة محدودة مشابهة للعينة الرئيسية للكثف عن مدى فهم العينة للأسئلة وطريقتها وأشكالها، وتجاربها مع أشكال الإجابات وترتيب الأسئلة، والكشف عن الألفاظ الصعبة، أو غير الشائمة، أو ما يظهره هذا الاختبار من صعوبات يُكن تلاقيبها، عند إعداد صحيفة الاستقصاء في صورتها الأولية.

# خامسًا : الإعسداد النهائي لاستمارة الاستقصاء

بعد أن ينتهى الباحث من اختيار وتجريب الاستمارة في صورتها الأولية،

ويقوم بما يراه من إجراء آت ترتفع بمستوى صدق أو صلاحية الاستمارة لجمع البيانات المستهدفة، يقرم الباحث بعد ذلك بإعداد الاستمارة في شكلها النهائي .

ويرتبط بالإعداد النهائي لاستمارة الاستقصاء، تصميم الغلاف المناسب الذي يحقق الجاذبية الشكلية، ويثير انتباه المبحوث إلى البيانات الأساسية عن عنوان الاستقصاء والجهة التي تتبناه أو تكفله.

ويبدأ الاستقصاء في صفحته الأولى ، بإيضاح كامل عن عنوان الاستقصاء، والبحث الذي يرتبط به الاستقصاء وأهميته العلمية والعملية، وأهمية البيانات التي يستهدفها الاستقصاء، وطرق الاستفادة من النتائج .

وكذلك المعايير التي تم على أساسها اختيار المبحوثين، مع الإشارة إلى سرية البيانات أو الإشارة إلى عدم الحاجة إلى كتابة الاسم .

وتخصص الصفحة التالية للتعليمات الموجهة إلى المبحوثين، وشرح مفصل لطرق الاستجابة إلى بدائل الإجابات، وكذلك التعريف بالمفاهيم والمصطلحات التى قد تتضمنها أسئلة الاستقصاء، ثم يلى ذلك الأسئلة مبوية ومرتبة مراعبًا فى ذلك المبادئ الأساسية فى التبويب والترتيب، وتلاقى الأخطاء أو القصور الذى كشف عنه اختبار وتجريب الاستمارة .

وبراعى أن تترك مساحات بيضاء في نهاية الاستقصاء حتى يترك للمبحوث الفرصة لأن يسجل مايراه، ولم تتضمنه الأسئلة، من آراء أو ملاحظات إضافية.

وفى النهاية يوجه الشكر للسبحوث على تصاونه بالاستنجابة إلى هذا الاستقصاء وحده على المنوان الذي يعاد الاستقصاء وحده على سرعة الاستجابة وأرسال الاستمارة على المنوان الذي يعاد نشره ثانية في نهاية الاستمارة، مع توضيح كافة التسهيلات البريدية التي يقدمها الباعث لاستدادة الاستمارة .

ربراعى فى الطباعة اتخاذ كافة الاجراءات الفنية، وتوفير كافة المقومات، التى تساعد على إخراج استمارة الاستقصاء فى شكل يثير إعجاب المبحوث، ويجذب اهتمامه إليه .

ثم يرفق خطاب الاستقصاء - السابق الاشارة إليه - ويرسل إلى المبحوث مع مظروف آخر مكتوب عليه العنوان، وملصق عليه طابع البريد كلما تيسر ذلك .



# المقابلـــة والملاحظــة المحدانــــة

على ألرغم من التوسع في بحرث المسع التي تعتمد على الاستقصاء في نسبة كبيرة منها، إلا أن هذا الأسلوب في جمع البيانات لايصلع في جميع الخالات. ويصفة خاصة عندما تكون هناك حاجة ضرورية للتواصل المباشر مع المبحرثين Face to Face Communication من سواء بسبب الأمية أو انخفاض مستوى التعليم، أو بسبب الحاجة المنهجية إلى ملاحظة السلوك الفعلى كما يحدث في الواقع، أو في الدراسات الخاصة بالطفولة المبكرة .

وفى هذه الحالات تظهر الحاجة إلى استخدام أسلوب المقابلة nterview لفي جمع البيانات من المبحوثين مباشرة. أو استخدام أسلوب الملاحظة Observation لرصد أغاط السلوك الخاص بالعلاقة بين الفرد ووسائل الإعلام أو تأثيراتها، وتسجيل هذا الرص، تتضمن وصفا دقيقا لهذه الأغاط السلوكية.

وعلى الرغم من افتراض تصاعد الاهتمام بهذه الأساليب، مع زيادة الاهتمام بالبحوث الخاصة بالطفل وعلاقته بوسائل الإعلام التى ارتفعت بشكل واضع خلال بالبحوث الخاصة بالطفل وعلامة المحدث في هذه الفترة وحدها ٨٩٪ من مجموع البحوث الخاصة بالطفل ووسائل الإعلام مئذ الستينات وحتى منتصف التسعينات (السيد بهنسى ٩٤، راجية قنديل ٩٧). على الرغم من ذلك نجد أن معظم هذه الدراسات اعتمدت على الطرق والأساليب غير المباشرة في وصف العلاقة بين الطفل ووسائل الإعلام، مثل الاستقصاءات مع القائمين بالإتصال أو الأسر

المصرية. أو تحليل محتوى إعلام الطفل لأغراض وصف المحتوى أو الملاحظة غير المباشرة للسلوك . ولذلك ترتفع استخدام الأدوات المذكورة إلى أكثر من ٣٠٪ بينما لاتمثل المقابلة باكثر من ٩٪ وتكاد تختفى تمامًا الملاحظة الميدانية لوصف سلوك الطفل مع وسائل الإعلام .

ومجال دراسة الطقل، وتقييم المملات الإعلامية في الريف وبين الفتات ذات المستويات الإجتماعية المتدنية، هذه المجالات تكون أكثر حاجة لتوظيف وسائل القابلة والملاحظة الميدانية وأدواتها في القياس وجمع البيانات لتحقيق الأهداف المنهجة .

# 

يجتمع في أسلوب المقابلة خصائص غروج الإتصال المواجهي . فيمكن تعريفه بأند تفاعل لفظي منظم بين الهاحث والمبحرث أو المبحرثين لتحقيق هدف معين .

ومن خبلال هذا التمعريف يكن أن تحدد خمصاتص المقابلة في الدراسات الإعلامية في الآتي :

- إنها عبارة عن تفاعل لفظى، يسمع للمبحوث يتخطى حدود الإجابة المجردة على أسئلة الباحث، إلى اخرية الكاملة في الإجابة على الأسئلة بالطريقة التي يراها، والتعبير عن آراته وأفكاره ومعتقداته.
- إنها عبارة عن أسلوب منظم، يقوم على مجموعة من الخطوات والإجراءات العلمية والمنهجية، التى تنظم اللقاء وتدير الحوار، فى إطار الأهداف البحثية لتنظيم المقابلة.
- إنها ليست مجرد حديث أو حوار عادى بين طرفين، ولكنها تهدف إلى تحقيق
   هدف معين، يرتبط بطبيعة المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة، أو طبيعة
   البيانات، أو خصائص الأفراد المحوثين.

وترتفع أهمية المشابلة في دراسة جمهور العلقين، في الحالات الاتبية، التي توضع إطار الاستخدامات، وكذلك ما تنفره به المقابلة من مزايا تختلف عن وسائل جمع البيانات الأخرى.

- تسمع المقابلة للباحث بالتعمق في أغوار البحوث، لمعرفة أفكاره، وآراثه

ومعتقداته، ودواقعه من خلال الحوار المتصل والمناخ الردى الذي يعكسه نظام المثابلة، وبهذا يكن أن يتعكسه نظام خلال المثابلة، وبهذا يكن أن يتعرف على أبعاد جديدة في الدراسة لايصل إليها من خلال الأساليب الأخرى، ولذلك يطلق عليها مصطلح والاستبار» الذي يعنى سير أغرار المبحوث، أي اختيار وتجريب أعساقه، ولذلك تظهر أهميتها في الحصول على البيانات الخاصة بالاتجاهات والآراء والمتقدات والمشاعر أكثر من البيانات الخاصة بالمقائق، حسب التقسيم النوعى للبيانات المطلوبة التي يتم تقسيم محترى الأسئلة في إطارها.

- تظهر أهمية المقابلة في المجتمعات أو الحالات التي تكون فيها نسبة الأمية مرتفعة، حيث لا يتطلب أسلوب المقابلة من المبحوث قراءة الأسئلة والاستجابة إلى مافيها، ولكنه يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بلقيها أو يقرأها الباحث.

- قد لا يترقر في بعض الدراسات القدر الكافي من البيانات أو المارمات التي تسمع بتحديد المشكلة أو الظاهرة تحديدًا دقيقًا، أو الصياغة الدقيقة لغروض. الدراسة، أو تحديد إطار البيانات تحديدًا دقيقًا، ولذلك قبان المقابلة تسمع بالاقتراب من الظاهرة أو المشكلة ومفردات البحث والتعرف عن قرب على أبعاد جديدة فيها، لاتوفرها الأساليب الأخرى كالاستقصاء في حالة عدم كفاية السانات أو المعلومات.

إن المرونة التي يوفرها أسلوب المقابلة تسمع بالتغلب على الصموبات المديدة التي تؤدى إلى التحريف، التي تظهر ألى التحريف في الإجابات، أو نقص استجابات المبحريف، التي تظهر في الاستقصاء، حيث تسمع المقابلة للباحث بشرح الأسئلة الفامضة، وترضيح معانى الكلمات والألفاظ، والعبارات المستخدمة، واستثارة المبحوث إلى الإجابة على الأسئلة كلها، وعدم إهمال أو إغفال أي أسئلة.

وبذلك ترتفع نسبة الاستجابات إلى الأسئلة، وجمع البيانات المطلوبة .

- ضبط الاستجابات إلى المقابلة، ذلك أن المبحوث سيجيب على الأسئلة بنفسه، خلال وقت المقابلة أثناء الحديث مع الهاحث، فيتأكد الباحث أن الإجابات تعبر عن رأى المبحوث الشخصى، حيث لم تترك له الفرصة لاستشارة غيره من الأقارب أو الأصدقاء الذين قد يؤثرون في رأيه، أو استجابته للأسئلة، كما يحدث في الاستقصاء البريدي الذي يتم بعيدًا عن الهاحث . يكن الثقة في النتائج بدرجة كبيرة ، لأن الباحث يختار العينة التي سوف يقابلها
 اختياراً وتيقًا، يتفق مع أهداف الدراسة، ويضمن الحصول على البيانات المطلوبة
 درن تحريف فيها، إذا تم تنظيم وإدارة المقابلة بطريقة سليمة.

وعلى الجانب الآخر تجد أن المقابلة وجها لوجه، تتكلف جهداً ووقعًا ونفقات عالية ، خاجتها إلى أعداد كهيرة من الباحثين المدرين على إدارة المقابلة والحصول على البيانات والمعلومات من خلالها ، ولذلك تجد أن هذا يؤثر في حجم العينة المختارة من المبحد ثين ، حيث لا يمكن اختيار عدد كهير منهم كما في أسلوب الاستقصاء ، الذي يعتمد على الاستقصاء البريدى ويمكن إرساله إلى هدد كبير من المبحرثين وتنظية مساحات بقرافية كهيرة الاسمع بها المقابلة .

ويتصدر العبوب أو التحفظات التى تواجهها المقابلة، التحيز الذي يمكن أن تتسم به البيانات والمعلومات نتيجة تأثير الباحث أو القائم بالمقابلة في توجيهها أو التفسير الشخصى للأحكام والتقديرات التى يدلى بها المبحوث، بالإضافة إلى التحيز الناتج عن اعتقاد المبحوث في أهبية تقديم ما يرضى الباحث، أو تقديم صورة مختلفة عن الواقع لإحساسه بعدم سرية البيانات أو المعلومات الخاصة به شخصيًا، لأنه أصبح معروفًا لدى الباحث – وهو مايوفر الاستقصاء البريدى – أو الامتناع نتيجة ذلك أيضًا عن الإجابة على الأسئلة الشخصية أو المحرجة، أو التي بعتقد أنها تشكل تهديدًا أدبيًا أو معنويًا له .

وهذه العيرب أو التحفظات لاتقلل من أهمية المقابلة، فكل أسلوب له مزاياه وعيوبه، وتظهر أهمية استخدامه بوفرة المزايا التي يحققها الأسلوب متفقة مع أهداف الدراسة وطبيعة البيانات والسمات الخاصة بالمجوثين.

بالإضافة إلى أن كثيراً من هذه التحفظات يمكن التغلب عليها من خلال تخطيط وتنظيم وإدارة المقابلة التى توفر درجة كبيرة من الشقة فى أهمية البحث والباحث، وأيضًا فى صدق البيانات التى يقدمها المبحوث.

وبصنة عامة فإن هناك عدة معايير تؤثر فى قرار اختيبار أسلوب المقابلة كأسلوب لجمع المعلومات أو البياتات، يكن تلخيصها في الآخر،

- إذا كانت المقابلة هي الأسلوب الرحيد، أو الأفضل لجمع البيانات، وهذا تتوقف

- على رؤية الباحث لأهداف الدراسة، وطبيعة البيانات كما أسلفنا التي تؤثر أيضًا في نوع وشكل الأسئلة، وتتوقف أيضًا على طبيعة الميحوثين وخصائصهم .
- إذا كانت ضرورات البحث تفرض الحاجة إلى بيانات تفصيلية، أو إجابات تفصيلية على الأسئلة، ونسية عالية من الاستجابات.
  - إذا ما توقع الباحث صعوبة في قراءة المبحوثين للأسئلة، وقهمها وتقسيرها .
- إذا كانت هناك حاجة إلى تأمين صدق الاستجابات، وضمان عدم تأثر المبحوثين بأراء الغير في الاجابة على الأستلة .
- إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ملاحظة ردود الأفعال المفوية أو التلقائية.
   والسلوك غير اللفظي للمبحرثين، الناتج عن الأسئلة وموضوعاتها.

وتعتبر بحوث الصحافة من أنسب المجالات التي يستخدم فيها أسلوب المقابلة، نظراً خاجة معظم هذه البحوث إلى اللقاء المباشر مع المبحوثين، وارتباط موضوعات المقابلة بالصحيفة التي يجب أن تكون بين يدى المبحوث وقت المقابلة وما تحتاجه هذه المجالات من شرح وتفسير لطرق الإجابة على الأسئلة . وتحديد الاستجابات التي كثيراً ما تكون على الصحف نفسها ، مثل دراسة يسر القراء الاستجابات التي تستهدف قياس مدى فهم القارئ للمقاطع اللفظية، وقدرته على قراءة الصحف الذي على قراءة الصحف الذي المتكره جورج جالوب G.G.G.D في الشلائينات وطوره بعد ذلك . ويعتمد على المقابلة الشخصية مع المبحوثين الذين يتعرضون لنسخة من الصحيفة وسؤالهم عن المتالات التي قرأوها .

وهناك تصنيفات متعددة للمقابلات يضعها الخيراء، تبعًا لطبيعة البحث وأهداف الدراسة، التي تؤثر في طبيعة البيانات المستهدفة والميثة المغتارة.

وترى أن أقرب التصنيفات التى تتفق مع طبيعة الدراسات الخاصة بجمهور المتلقين ، هو التحسنيف على أساس الأسلوب المستخدم فى المقابلة ، والذى يتم اختياره حسب وظيفة المقابلة ، ولا يختلف باختلاف عدد المحوثين ، أو عدد مرات المقابلة أو وقت المقابلة .

#### Structured Interview التابلة التنا التابلة

وهي المقابلات ذات الإجراءات والخطوات والأسئلة المحددة مسيقًا ، والتي

لايسمح فيها للتأم بالمقابلة Interviewer بالخروج عن الحدود المرسومة، فالأسئلة تحدد مقدماً. والترتيب الموجود في استحارة المقابلة والترتيب الموجود في استحارة المقابلة Schedule Interview ، وعادة ما تستخدم فيها الأسئلة ذات النهايات المفقدة، وإذا ما استخدمت الأسئلة ذات النهايات المفتوحة، فتكون لأغراض الاستيضاح أو معرفة الأسباب والدوافع .

#### Vnstructured Interview - القابلة غير القننة

ريتسمين هذا النوع من المقابلات بالمرونة في إدارة المقابلة وتوجيه الأسئلة والحديث، في إطار الخطوط والأهداف العامة لتنظيم المقابلة، كسما يترك الحرية للمبحوث في التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته، بحرية كاملة تعكس شخصيته، وتجعلهم لا يحسون بمناخ أو قبود المقابلة .

رعادة ما تكون الأسئلة في المقابلة غير المقننة قليلة، وتوضع لترجيه الحديث، رادارة الحوار الذي يستهدف التعمق في شخصية المبحوث وأفكاره ومعتقداته.

وهذا النوع من المتابلة يحتاج إلى مهارة عالية من الباحث أو القائم بها، في إدارتها، واستشارة المبحوث إلى الحديث عن الموضوعات المستهدفة، وتكييف الأسئلة والحوار بما يتنفق ومناخ المقابلة، ويطلق عليها المقابلة غهر الموجهة Non-Directive معرفة الدوافع والاتجاهات والأفكار والمعتدات من خلال الحوار والحديث المتصل بين أطراف المقابلة في جو من الألفة، الذي يتبع للمبسحوث الحرية الكاملة في عرض الملامع التي تعكس الدوافع والاتجاهات والأفكار، ويصل إليها القائم بالمقابلة من خلال هذا الموار

وتتخذ شكل المقابلة الهؤوية، أو المركزة Focused ، عندما تركز على خيرة معينة، مر بها الغرد أو الأفراد مثل المقابلات التي تتم بعد عرض فيلم سينمائي أو للمغزبوني، يرتبط بهارة صعينة، أو التصرض لموضوع معين في الصحف، أو الاستماع إلى برنامج معين كالبرامج التعليسية أو الإرشادية بحيث يقتصر الحديث أو الحوار حول هذا الموضوع فقط، ويكون دور القائم بالمقابلة هو استشارة الميحوث للحديث وتوجيهه نحو الموضوع ، مع ترك الحرية كاملة للميحوث في التعبير عن رأيه كاملاً.

وبصفة عامة تستخدم المقابلة غير المقننة في الدراسات الاستطلاعية،

والدراسات التى تستهدف معرفة الدواقع والاتجاهات والأفكار والمعتقدات حيث تسمع بالتعمق فى شخصية المبحوث، ولكنها تواجه بصعوبة الصياغة الكمية للمعلومات والبيانات . لعدم وجود إطار موحد يتم تصنيف وتبويب المبحوث فى التعبير عن آرائه وأفكاره بطريقته الخاصة .

### تنظمیسم القماسات

ويقصد بها مجموعة الاجراءات أو الخطوات التي يقرم بها الباحث للإعداد للمقابلة، وتبدأ باختيار المفردات، حتى يتم اللقاء معهم وتسجيل المعلومات المطلوبة، وتشمل:

## اختيار عينة المفردات (المحرثين)

ليس شرطاً أن تكون عينة المفردات هى نفس عينة المنهج المستخدم معه أسلوب المقابلة، كالمسع مشلاً، لأن المقابلة قد تستخدم بجانب وسائل أخرى لجمع البيانات كالاستقصاء البريدى أو التليفوني، أو تستخدم مع نوع معين من عينة المهجونين، كطيقة أو حصة أو مساحة جغرافية معينة، أو تستخدم لتأكيد صدق بيانات الاستقصاء البريدى، ولذلك فإنه قد يعاد اختيار العينة لهذه الأسباب أو بعضها، بالإضافة إلى أن حجم العينة - كما سبق أن ذكرنا - عادة ما يكون محدوداً مقارنة بالاستقصاء، عا يجعل الباحث يدقق في اختيار المبحرثين بطريقة تضمن تحقيق أهداك الدراسة، وقشيل المجتمع رغم صغر حجم العينة المختارة.

وعادة تختار العينات فى أسلوب المقابلة بالطريقة المتعددة المراحل، التى تنتهى إلى عدد من المبحوثين تسوافر فيهم الخصائص التي تتطلبها طبيعة الدراسة والبيانات المستهدفة، والتي تسعى إلي الحصول على أكبر قدر من الاستجابات إلى المقابلة والتى تشائر إلى حد بعيد بالتباين في بعض السمات العامة مثل السن (H.A.Regula, et al 83:405-18)

#### تصميم استمارة المقابلة:

لا يختلف تصميم استمارة المقابلة عنها في الاستقصاء سوى في اختلاك طريقة الأسئلة أو عددها، وعادة ما تحتاج استمارة المقابلة إلى الأسئلة المفتوحة، أو الأسئلة الإرشادية العامة التي توجه الحديث أو الحوار، ويترك للقائم بالمقابلة تسجيل الإجابات يا يتفق مع نوع أو شكل الأسئلة . ويكن للباحث استخدام المساعدات المرئية داخل الاستمارة أو مع الاستمارة، مثل الصور أو الرسوم التي يتفق استخدامها مع أهداف المتابلة .

وتعتمد استمارة المقابلة في بناتها على مايسمى بالأستلة الاسقاطية - بجانب الأسئلة الباشرة التي تصفها استمارة الاستقصاء - وهي الأسئلة التي تستهدف استفارة المبحوث إلى الإعلان عن مدركاته حول الاشخاص والموضوعات والأشياء بتأثير المعرقة والخبرة السابقة التي تختلف من فرد إلى آخر . ولذلك فإن الفرد يستجيب إلى الرمز والصور والأشكال التي تضمها هذه الأسئلة بتأثير تفسيره الذاتي لها . فالفرد في هذه الحالة يسقط رؤيته الذاتية لهذه الرموز أو الصور أو الأشكال أو البنا ات المختلفة على الآخرين ، ولذلك فإن الاستجابة إلى نفس الرموز قد تختلف من فرد ( ال رآخره بقد ما توجر به إلى أي من المجودين من مغيرات .

ولذلك فإن هذه الأستلة تحتاج إلى قدرة ابناعية كبيرة في صياغتها وإعدادها وتصبح أقل تقنينا من أنواع الأسئلة الأخرى - المباشرة وغير المباشرة - وبالتالى لا يكن التعامل مع الاستجابات احصائيا حيث أنها ترتبط بالموقف النفسي الذي يكون فيه المبحوث وقت المقابلة . (محمد الوفائي ٣٣:٨٩-٧٥)

ومن أشكال الأسئلة الاسقاطية : اختهارات بقع اخبر Inkblots التى تترك لكل فرد التعبير عن شكلها بما يتفق مع ماترجى به إليه .

وكذلك اختهار الصور والقصة Thematic Apperception Test(TAT) والتى تشير إلى كتابة كل فره قصة ترتبط بصورة ما بتأثير مدركاته لمكونات هذه الصوره . ونتوقع بالتالى العديد من القصص لصورة واحدة، بتأثير ما يسقطه كل فرد من تنسيرات على الصورة .

بالإضافة إلى أسلرب أو طريقة الههارات الناقصة Sentence Completion حيث يقوم الفرد باستكمال العبارات الناقصة بكلمة أو أكثر تمكس Technique . Technique حيث يقوم الفرد باستكمال العبارات الناقصة بكلمة أو أكثر تمكس اتجاهه نحو الموضوع عا يشير إليه بناء العبارة بعد استكماله .

فعبارة مثل : زيادة ساعات الإرسال التليفزيوني .....

تعكس الاتجاه المؤيد إذا ما كان الاستكمال هو : مزيد من المعرقة للمشاهد . بينما يعكس الاتجاه المعارض الاستكمال الذي يرى أنه : هدر للإقتصاد القومي .

ومع الأطفال تمكس طريقة لعب الأطفال أو استخدام الدمي، تعكس هذه الطريقة اتجاهات الطفل نحو الموضوع الذي ترمز إليه اللعبة أو الدمية. وهذه الطرق تستخدم مع المقابلة كما يكن استخدام طريقة لعب الأطفال أو الدمى مع الملاحظة والمشاهدة، ويصعب استخدامها فى الاستقصاءات لأنها تحتاج بداية إلى استشارة دافعية المبحوث إلى الاستجابة إلى هذه الاشكال من الأسئلة الاستاطية.

#### اختيار القائمين بالمقابلة:

نظراً لصعوبة قيام الباحث وحده بقابلة عدد كبير من المبحوثين يمثلون الميئة المختارة . قبإنه عادة ما يختار مساعدين له يطلق عليهم القائمين بالقابلة Interviewers الذين يقومون بقابلة المبحوثين والحصول منهم على البيانات الملادة .

ويجب بداية أن يتوفر فى القائم بالمقابلة القدرة على إدارة المقابلة، واستفارة الميحرث للحديث، وتمصيق التواصل مع الميحرث، ومهارات تسجيل الإجابات بالطريقة التى يمكن استغلالها علمياً، وذلك بالإضافة إلى بعض الحصائص الأخرى التى تؤثر فى مناخ القابلة، والميحوثين، وبالتالى فى الحصول على المعلومات واستخراج النتائج.

ولذلك يعتبر اختيار القائمين بالمقابلة مرحلة هامة من مراحل تنظيم المقابلة، يهدأ يتحديد المراصفات أو الخصائص المطلوبة منهم، وتوفر الدافع إلى التعاون مع الباحث، والحد الأونى من المهارات البحثية التي تسهم في تجاح المقابلة.

ويفضل أن يوضع في الاعتبار عند الاختيار العلاقة بين خصائص القائم بالمقابلة والترقعات الخاصة بالاستجابة، إليها، ونوعية الاستجابات، حيث يرتفع مستوى التعاون مع القائم بالمقابلة بارتفاع السن مشلاً الذي يعكس خبراته وثقته في نفسه ومستوى الإقناع أثناء المقابلة، وبالتالي زيادة الاستجابة إليها، بالإضافة إلى أن الاتجاهات المفائلة أيضاً تساعد في الحصول على نسبة عالية من هذه الاستجابات، التي ترتفع أيضاً بارتفاع مستوى تعليم القائم بالمقابلة. (E.Siger. et al. 83.68-8.3)

#### تدريب القائمين بالمقابلة:

لايكنى توافر مجموعة من الخصائص التى ينشدها الباحث، لاختيار القائمين بالمقابلة، مثل الخصائص العامة، أو الدافع إلى التعاون مع الباحث، أو الاهتمام بالبحث العلمى بصفة عامة، أو المهارات البحثية والاتصالية، ولكن يجب بجانب ذلك الاهتمام بتدريب المختارين منهم للارتفاع بكفاءتهم في فهم ومعرفة البحث، وأهسية وتنصيمة الدافع لديهم لبدل الجمهد والوقت في إجرا المات المقابلة. (505-201 . (18 - 28 . K.R.Tuker., et al. 81; 165-201)

# رهناك ثلاثة أهداف رئيسية للتدريب

 إعطاء القائمين بالمقابلة فكرة عامة عن موضوع البحث، والوسائل والأدوات المنهجية للاختيار والقياس، وعلاقتهم بتوفير دقة التطبيقات المختلفة للاختيار والقياس.

- استثارة الدافع لديهم للتعاون مع الباحث أو هيئة البحث .
  - اكتساب المهارات الاتصالية مع الآخرين (المبحوثين) .

ويصفة عامة تهدف الدورة التى تعقد للتاتمين بالقابلة إلى اكتسابهم للمعارف والمهارات التى توقر لهم الأمانة والدقة والموضوعية، والاهتمام بموضوع البحث، والاتجاهات المتفائلة، والمهارات الاتصالية، ويصفة خاصة بالنسية للمتطوعين أو من الطلاب الذين كثيراً ما يستفاد منهم في المقابلات المختلفة.

ويصفة خاصة، يجب تدريب القائمين بالمقابلة على تطوير المهارات الخاصة بتنمية تمارن المبحرثين، وتوحيد نظم إدارة المقابلات، حتى تتوفر الموضوعية في إجراءات البحث، وتسجيل الاستجابات، والتمسك بالمبادئ الأخلاقية.

# تنظيم التعاون مع الأجهزة المسؤولة:

قنجد في المديد من الدول أجهزة مسؤولة في تنظيمها السياسي أو الإداري تعرلي مهام الإشراف على تنظيم وإجراء مثل هذه المقابلات، وذلك مثل أجهزة الحكم المحلى، أو أجهزة التخطيط والاحصاء، أو أقسام الهوليس التي يكن أن تمنع الكثير من التيسيرات لإجراءات البحث ودعمه، وتدعو إلى اطمئنان الأفراد إلى سلامة البحث وأهدافه، والكثير من الدول تدعم هذه البحوث من خلال القرارات والتوصيات المنظمة لهذه البحوث، وتوفر لها الدعم لدى الأجهزة المسؤولة، وتقديم التيسيرات للباحثين والقائمين بالقابلة ، في إطار هذه القرارات والتوصيات، وبذلك توفر الجهود التي يبذلها الباحث في تجاوز الصعوبات الناتجة عن امتناع الأفراد عن التعاون مع القائمين بالمقابلة لعدم ثقتهم في البحث وأهميته (\*).

#### إدارة القاطسة

تعتصد إدارة المقابلة على الإعداد الجيد لها، اللى يضعل التنظيم السليم لإجراءاتها، بما فى ذلك اختيار القائدين بالمقابلة وتدريبهم، والتأكد من استيمابهم للهنف منها، واستعدادهم للإجابة على كل الأسئلة التي يحتسل أن يطرحها المبحدثون مرتبطة بأى موقف من مواقف المقابلة، أو إطار الهياتات، وأسئلة الاستمارة، وكذلك ميادين العمل، وإجراء عدد من المقابلات المبدئية أو التمهيدية، للتعرف على مدى ملاحدة الأسلوب وأدواته لأهداف البحث.

#### وتهدف الإدارة الناجحة للمقابلة إلى هدقين رئيسيين:

- بناء المناخ الردى للمقابلة، الذي يشمل كل ما يتحمل بالمكان والأفراد والأدوات
   المساعدة التي توفر الثقة، ودعم العلاقة بين القائم بالمقابلة والمبحرث.
  - استدعاء المعلومات والبيانات المطلوبة، بدقة وموضوعية .

وتظهر أهمية الهدفين السابقين في ارتباط أسلوب المقابلة بالحصول على البيانات المتعلقة بالانجاهات والآراء والأفكار والمشاعر والدوافع، التي يتوقف الحوار حولها على مناخ المقابلة ومستوى الثقة الذي يوقره هذا المناخ بين أطراف المقابلة.

وهناك مجموعة من المادئ يضعها اغيراء لتهيئة مناخ المقابلة، والحصول على البيانات المستهدفة، فسى إطار من التعاون التام خسلال فترة المتابلة (H.Ch.Backstrom & G.Cesar 81:261-65)

- دراسة الأسئلة جيداً حتى يتم إدراك معانيها، واستيعابها جيداً، حتى يمكن ترجيهها في إطار الحوار، دون قراءتها من الاستمارة .
  - التدريب على المقابلة مع بعض الأفراد خارج إطار عينة المبحوثين المستهدفة .

<sup>(\*)</sup> يترفى الجهاز المركزي للتميئة العامة والاحصاء في مصر، إضفاء النعم الرسمي للبحوث والدراسات الخاصة بالأفراد كالاستقصاءات والمقابلات وغيرها، من خلال القرارات الرسمية التي يصدرها بناء على طلب الباحثين والجهات التي تكفل ألبحث.

- إعادة قراءة تعليمات المقابلة كلما تيسر ذلك بين المقابلات وبعضها ، حتى يتأكد
   القائم بالمقابلة من عدم إغفال بنودها ، أو الخطأ في تطبيقها .
- مراجعة الباحث أر هيئة البحث كلما صادفت المقابلة أي صعوبات يواجهها القائم
   بالقابلة .
  - بجب ألا ينسى القائم بالمقابلة أنه في ضيافة المبحوث أثناء المقابلة .
    - يجب أن يكون طبيعيًا حتى لايشك المحوث في دوافعه .
  - يجب تأكيد سرية المقابلة وسرية البيانات حتى يطمئن المبحوث إلى المقابلة .
    - استكمال هذف المقابلة في جلسة واحدة بقدر الإمكان.
- يجب مقابلة الأفراد المستهدفين فقط، وليس أى فرد فى العائلة على سبيل المثال.
- استعمال نفس المقدمة المستخدمة في استمارة المقابلة دون تغييرها من فرد إلى
   آخ.
  - توجيه الأسئلة بنفس التركيب اللفظي، والترتيب الموجودة به في الاستمارة .
    - تسجيل كل الإجابات في نفس المكان الصحيح.
- تكرار السؤال لمرة واحدة إذا لم يفهسه، أو اعترض عليه، وينفس التركيب اللفظى، دون محاولة الشرح والتبسيط، حتى لاتتأثر الإجابة بما يكن أن يظهر كايحاء أو تحيز من النائم بالقابلة نحر إجابة صينة.
- يجب الحرص على ترجيه المبحوث إلى السؤال، كلما حارل المبحوث الخروج عن موضوعه، مستخدمًا كافة الأساليب الردية التى لايظهر من خلالها الاستياء أو الرفض لما يقول، ولكن الأفضل تشجيع مايقول ثم ترجيه السؤال مرة أخرى.
- دعم التراصل مع المبحرث، وخاصة إذا ما أخطأ المبحوث الإجابة أو تردد قيها، فيجب توجيهه برفق حتى لايشعر المبحوث أن السؤال صعب عليه .
- يجب أن يتوقع القائم بالمقابلة الرفض والاعتراض، وبالتالى فإنه لامانع من
   تكرار السؤال بطريقة مباشرة وبصفة خاصة فى الأسئلة الخاصة باللوافم.
- يجب أن يكيف القائم بالمقابلة نفسه مع كل الاحتمالات التي يمكن أن يواجهها في مكان العمل، أو ظروفه حتى لايسبب حرجًا للميحوث .

وفى النهاية يجب التأكد من استكمال الإجابة على كل الأسئلة، واستيفاء
 البيانات المطلوبة، من خلال المراجعة الغورية للإجابات قبل مفاورة مكان المقابلة.

ويعتبر ألاختيار السليم للقائم بالمقابلة، وتدريب جيداً على الهارات البحثية والاتصالية، هو البدأ الأساسى في تجاح المقابلة، على البيانات والمعرمات بالقدو المستوى المستهدف.

# المقساب لسسة الجمساء سيسسة

ويطلق عليها أيضًا المناقشة الجساعة أو المقابلة المركزة للجساعة ومربح المجاعة Focus ويصاعة المجاعة المربح إلا إ إلا المجلسة المبحوثين الذين يتم إجراء المقابلة مصهم في كل مرة أو في المرة أو المراقبة المبحوثين الذين يتم إجراء المقابلة مصهم في كل مرة أو في المراقبة من الراحدة المستهدفة . وما يترتبط بزيادة عدد المبحوثين إلى عدد الجساعة الواحدة من أجراءات منهجية يتصدرها تجهيز قاعات اللقاء ووسائل عرض الموضوعات وتسجيلها وإعداد الجلسة وإدارة الحوار مم أفراد الجماعة .

وهر أسلوب من أساليب جمع البيانات لايستخدم منفرداً نظراً لصغر عدد المبحوثين الذين تتم المقابلة معهم، بما لايصلح لأن يكون مصدرا وحيدا للتفسير أو التعميم .

وتستخدم المقابلة الجساعية في حالة اتفاق خصائص عينة المبحوثين في هذه الجساعة، وباعتبار هذه المقابلة أسلوبا متكاملا مع الأساليب الأخرى لتأكيد الصدق المنجى، أو لاتفاق خصائص البيانات المستهدفة من هذه الجساعة كمصدر أولى لهذه البيانات .

أو تستخدم بوصفها مستوى ثان من مستويات جمع المطرمات في بحوث المسع عندما لايطمئن الهاحث كثيراً إلى نتائج القياس مع الأعداد الكبيرة من المبحوثين في تصميمات المسح المختلفة .

بالإضافة إلى استخدامها أيضاً في تصميمات السع الاستدلالي المختلقة، والدراسات شهد التجريبية التي تعتمد على درجة كبيرة من درجات الصدق المنهجي باعتمادها على الجماعات القارنة وتركيز المقابلة وجمع البيانات من هذه الجماعات الذين يكن إجراء المقابلة مع أفرادها في مجموعات وجلسات متعددة لزيد من الدراسة المتعمقة لهذه الجماعات المقارنة أو تستخدم في دراسات الجزء Panel أو المستخدم في دراسات الجزء Panel أو المصبه -Cohort السابق الإشارة إليها - حيث تفرض هذه الدراسات اختيار جماعات أو عينات صغيرة تجتمع لها خصائص العينة أو المجتمع الأكبر الذي يهدف دراسته .

ويتفق الخيرا، على صلاحية هذا الأسلوب لجمع البيانات من مصادرها الأولية. وقلة الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لأنها ترتبط أساسًا بعدد مفردات الجماعة المقابلة، وصلاحيته كأسلوب مرن ومتكامل مع الأساليب الأخرى في جمع البيانات ويمكن الاستشفادة من هذا الأسلوب في الدراسات التسهيدية أو الدراسات التسهيدية أو الدراسات التسهيدية أو الدراسات التسلطلاعية . (R.D.Wimmer & J.R.Dominick 83:100-103)

ويتحفظون أبضًا على هذا الأسلوب لأنه عمل إلى التعقيد الذي يمكن أن يرتفع مع زيادة أعداد المسحوثين في المقابلة الواحدة وهذا التعقيد يفرض الميل إلى الهيانات الكيفية وليس الكمية ، بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى عدم رضا جماعة المقابلة أو إدارتها أو تقييد حريتهم في التعبير خصوصًا مع استخدام أجهزة التسجيل .

ربصفة عامة يعتمد تجاح هذا الأسلوب على مهارة القائم بالمقابلة في إدارة الجلسات والحوار وتسجيل البيانات المستهدفة .

ومتى استخدم هذا الأسلوب فإن الباحث يجب أن يهتم بالاختيار الدقيق للمينة وخصائصها وتحديد الأعداد ، ثم إعداد الجلسات وتجهيز المعدات وآلات العرض أو التسجيل . ثم تسجيل البيانات وتحليلها .

وبغضل أن يستخدم هذا الأسلوب متكاملاً مع أساليب أخرى مالم يكن ذلك واضعًا في مشكلة البحث وأهدافها . وبالتالي يتم تفسير البيانات في الإطار العام لأهداف البحث وتوظيف الأساليب الأخرى أيضًا .

# الملاحظية المبدانيية

من الملاحظ في الدراسات الإعلامية أن هناك غياب كامل لاستخدام الملاحظة الميدانية كأسلوب لجمع البيانات سواء في مصر أو الخارج. ولعل ذلك يعرد إلى عدة أسباب يتصدرها غياب اليعوث التى تستهدك اختبار العلاقات السبية في كثير من أوراتها اختبار العلاقات السبية في الدراسات الإعلامية والتي معظمها بهدك وصف على الملاحظة بأنواعها، واكتفاء الدراسات الإعلامية في معظمها بهدك وصف خصائص جمهور المثلين وخصائص عمليات النعرض وتتانجها . وهو ما يقتضى تزايد استخدام الاستقصاء والمقابلة وغياب الملاحظة الميدانية التي تستهدك وصف السلوك الفعلى لجمهور المتلقين .

وعلى الرغم مما يحققه أسلوب الملاحظة الميدانية من مزايا، إلا أن الصعوبات المرتبطة بالجهود والنفقات والوقت تقف عاتقًا في سبيل استخدامه بتوسع بصفة عامة، وفي البحرث الأكاديمية بصفة خاصة.

ويعتبر أسلوب الملاحظة أحد الأساليب الأولية لجمع البيانات عن السلوك الانساني بصغة عامة، والاتصالي بصفة خاصة ويقدم البعد الكيفي في وصف السلوك، ولاتهتم الملاحظة بالإجابة على الأسئلة من ...؟ وصافا...؟ ولمافا...؟ الذي يمكن أن تجبب عليها أساليب الاستقصاء والمقابلة، وتهتم بالسؤال كيف...؟ فتقدم تفسيراً للظاهرات في بعدها الكيفي .

ولذلك فإنها تعتبر ضرورة لدعم التفسيرات الخاصة بالأراء والاتجاهات، التي 
لا يكفى في تحديدها معرفة السلوك اللفظى الذي يستدل عليه من خلال إجابات 
المبحرثين أو استجاباتهم إلى الأسئلة المعروضة عليهم في استعارات الاستقصاء أو 
المقابلة، خاصة وأن هناك اتفاقًا عامًا بين الحبراء على أن السلوك اللفظى لا يعبر في 
كثير من الحالات عن الاتجاهات أو الآراء الحقيقية، ولكنه يعبر فقط عن الاتجاهات 
والآراء الظاهرة، التي قد يبديها أو يعلنها المبحوث لأسباب عديدة ترتبط بموضوع 
الاتجاء أو الرأي، أو أسلوب جمع البيانات، أو طبيعة البيانات المستهدفة.

وتعتمد الملاحظة الميدانية، على مراقبة أو ملاحظة السلوك الفعلى للأثراد، في المراقف الطبيعية التي ترتبط بأهداف الدراسة .

وهى فى هذا تختلف عن الملاحظة المصلية Laboratory التى تعتمد على ضبط هذه المراقف والتحكم فيها من قبل الباحث لاختيار العلاقات السببية.

بينما يمكن أن تسهم الملاحظة الميدانية في المجالات المتعددة للدراسات الاستطلاعية، وجمع البيانات الأولية عن الظاهرة لتحديد مشكلة الدراسة وصياغة

الغروض العلمية، أو فى الدراسات الوصقية التي تهدف إلى وصف السلوك، أو تفسير العلاقات السببية .

ولا يمنى اختلال الملاحظة الميدانية عن المعلية، أنها بسيطة أو غير منظمة أو غير منظمة أو غير منظمة أو غير منظمة أو غير مقتنة، لأن التنظيم والمنهجية ضرورة يحتمها الاستخدام العلمي لأساليب وأدوات البحث بصفة عامة، ولكن يكمن الخلاك في مستوى ضبط المواقف أو المغروات التي تخصم للملاحظة .

ذلك أن الملاحظة الميدانية تقرم على ملاحظة سلوك أفراد الجمهور في حالته الطبيعية، بناء على خطة إجرائية منظمة ترتبط بأهداف الدراسة، وتؤدى إلى مستوى من الضبط يرتبط بهذه الأهداف من حيث اختيار فئات الجمهور، أو فئات الوقائع التي تخضع للملاحظة، أو توقيت الملاحظة.

وتختلف طريقة الملاحظة باختلاف مشاركة الباحث وتفاعله مع الأفراد أو المبحرين في مراقف الملاحظة، فهناك الملاحظة بدون مشاركة Non participans معروقًا للأفراد المبحرين Observation التي لايكون فيها القائم بالملاحظة Observer معروقًا للأفراد المبحرين Hidden Observer ، ولكنه يقوم بعلاحظة سلوكهم وتسجيل هذا السلوك، دون أن يكون معروقًا لديهم، وذلك إما مباشرة، أو من خلال أدوات الملاحظة المساعدة مثل آلات التصوير الفرترغرافي، أو التليفوني، أو الآت تسجيل الصوت والصورة، أو الملاحظة عن بعد من خلال الوسائل الالكترونية .

وبالتالى فإن هذا الأسلوب يفتقد إلى معايشة المبحوثين في مواقفهم الطبيعية، والتفاعل معهم، الذي يمكن أن يضيف أبعاداً جديدة في وصف السلوك وتفسيره.

وهناك حالات عديدة تستخدم فيها الملاحظة بدون مشاركة في دراسة جمهور المتلقين مثل :

 وصف الخصائص الأولية الظاهرة لجمهور وسائل الإعلام، عن طريق رصد قتات هذه الحقائق في المواقف الاتصالية المختلفة، مثل شراء الصحف من الأكشاك أو مراكز التوزيع، أو خلال متابعة المشاهدة أو الاستماع، في النوادي المخصصة لذلك.

- ملاحظة اعتمام وتفضيل المتلقين لمفردات النشر والإذاعة، مثل عناوين الصحف، أو الإعلانات أو المساحات المنشورة الأكثر جلبًا أو اهتمامًا للجمهور، عن طريق آلات تصوير وتسجيل خاصة أو أكثر هذه المفردات جلبًا للمستمعين أو المشاهدين وهناك أيضاً الملاحظة بالمشاركة أو المعايشة Participant Observation التى بشترك فيها القائم بالملاحظة مع الأثراد أو المبحوثين فى مواقف الملاحظة ويتفاعل معهم، للوصول إلى تفسيرات صادقة لأسباب السلوك، من خلال معايشة نفس المواقف أو المناقشة وتبادل الآراء.

وقد تكون هذه المشاركة معلنة - ملاحظة بالمشاركة- قيكون التائم بالملاحظة معروفًا Visible لدى الأفراد أو المبحوثين الذين يقرم بالاحظة سلوكهم، أو يكون مجهولاً لديهم Hidden ، ولكنه يتعايش معهم ويشاركهم نشاطهم ومواقفهم المختلفة .

ويتبح أسلوب الملاحظة بالمشاركة الفرصة كاملة للقائم بالملاحظة لدراسة كافة أبعاد الظاهرة محل الملاحظة، ولكنه على الجانب الآخر قد يتأثر بواقف الملاحظة وجدائيًّا وعسليًّا، وبالتالى يتحيز إلى مواقف وآراء معينة تفقد الملاحظة موضوعيتها، وتؤثر في صدق البيانات والتتاثج بالتالى، وخاصة عندما تكون المراقف عما يظهر فيها الخلاف في السلوك أو الخلاف في الآراء.

وبالإضافة إلى ذلك تظهر احتمالات تحيز المبحوثين أيضًا عند إحساسهم بالملاحظة فسيكون السلوك الذي يعتقدون أنه يرضى القائم بالملاحظة .

ويتوفر للملاحظة الميدانية المزايا الآتية التي تؤكد على أهمية استخدامها في دراسة الجمهور . (R.D.Wimmer & J.R.Dominick 83:96-97)

- أنها تساعد الباحث في التعرف على المعلومات الضرورية لصياغة الغروض العلمية وعال المتغدات المستقلة والتابعة وتحديدها.
- أنها تصلح في مراقبة السلوك الغملي الذي لايكن إخضاعه للوصف الكمي مثل ردود الأقعال غير اللفظية، التي يظهرها المشترون للصحف عند قراء تهم لعناوين الصفحات الأولى للجرائد، أو ملاحظة ، أو التعرض للصور أو الرسوم في الصحف.
- تساعد فى دعم الثقة عند الأفراد والجماعات، حيث تساعد هذه الثقة بعد ذلك، على الاستجابة إلى أدوات جمم المعلومات الأخرى كالاستقصاء والمقابلة.
- إذا لم تحتج الدراسة إلى عدد كبير من المبحوثين، فإن الملاحظة لا تعتبر مكلفة،
   لأنها لاتحتاج سوى أدوات بصيطة لتسجيل المعلومات.
- إنها ترفر ملاحظة المواقف في ظروفها الطبيعية أو التلقائية، التي تسمع للباحث التعنف على كل المتغيرات المجهولة .

وعلى الرغم من ذلك، فإن الملاحظة الميدانية لا يترفر فيها الصدق الخارجي بقدر كبير، نظراً لاحتمالات التحيز الناتج عن اختيار المفردات، أو فترات الملاحظة، أو مكان الملاحظة، التى قد لا تتماثل في جميع الظروف، بالإضافة إلى ارتباط ثبات الإجراءات، بدركات الباحث وأحكامه عن الوقائم أو المفردات التى يقوم بملاحظتها، أو تأثره بوراقف الملاحظة، والتى قد تؤدى بالباحث إلى تجاهل أو تحريف المعلومات التى يقوم بتسجيلها، فتؤثر بالتالى في ثبات وصدق النتائج عما يثير الحاجة إلى جهود كبيرة من الباحث لترفير الصدق النوافقي أو التلازمي الذي يمكن من خلاله التأكد من صدق البيانات وثبات الإجراءات.

# الخطرات المنهجية

يستقل كل أسلوب من أساليب جمع البيانات بخطوات منهجية قيزه عن غيره من الأساليب، وتعتبر أهم الخطوات الميزة في أسلوب ملاحظة الجمهور هي الاقتراب من هذا الجمهور، وتصميم بطاقات الرصد أو بطاقات الملاحظة، واختيار وتدريب القائمين بالملاحظة، ثم عملية الملاحظة الفعلية وتسجيل البيانات المستهدفة.

# الاقتراب من ميدان ، الملاحظة رمقرداتها :

تمتير هذه النظرة هي الأساس الذي تقرم عليه الملاحظة واستمرارها، ذلك أن الهدف الأول للباحث يجب أن يكون تأمين استمرار عملية الملاحظة، واكتسساب وتأييد المسؤولين عن ميدان الملاحظة، أو الأفراد الذين يقوم بملاحظة سلوكهم في حالة المشاركة، حتى لايواجه بقاومة من الأفراد تحول دون استمرارها.

وفى البنداية فإنه يجب على الباحث أن يحصل على التصريح باللاحظة، خصوصًا عند ملاحظة الجماعات الرسمية مثل الطلبة في المدارس أو العمال في المصنع ... أو غيرها من المؤسسات والتنظيمات الرسمية أو شبه الرسمية، ويبدأ بالتعريف عوضوع الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، وكيفية استخدام النتائج مع الإشارة إلى تأمين وسرية البيانات التي يحصل عليها خلال عملية الملاحظة.

وعادة ما لا يكون الحصول على التصريح بالملاحظة سهلاً، ولكنه يحتاج إلى مثايرة وإصرار، واستخدام مهارات الاتصال والملاقات العامة، وقد يحتاج في سبيل ذلك إلى شرح مفصل للخطوات المنهجية للبحث، والفروض التي يقوم باختيارها، خاصة إذا كانت هناك مقاومة أو اعتراض ضد بعض الأمور التي تبدو ذات حساسية معمنة عند الأفراد .

وعندما يبدأ فى المعايشة والمشاركة، فإن القائم بالملاحظة يجب أن يسعى إلى إقامة الرد والألفة مع الأفراد، من البحث عن الاهتمامات المشتركة لهم، ثم البدء فى إقامة الملاقات معهم تدريجيًا والمشاركة فى النشاط العام لهم، مع مراعاة عدم تغيير النظام العادى لهم أو التأثير قيه .

#### تصميم بطاقة الملاحظة:

يمتمد تصميم بطاقة الملاطقة على طبيعة البيانات السلوكية المستهدفة من الملاطقة، وهي التي تحدد الوقائع المطلوب تسجيلها، مثل الاستماع، والمشاهدة، أو القراءة، تفضيل عناصر أو مفردات معينة، من خلال الوقت الذي يقضيه في التعرض، الرغبة والميل إلى المناقشة وتبادل الإماء حول مرضوع التعرض، ملاحظة الانفعالات أو الإيماءات أو الحركات التي تمكس الرضا أو الاستياء في موضوع التعرض،مناقشة الممارك والأفكار التي تركن الاتجاهات والأراء، ملاحظة مدى التحصب إلى الاتجاهات أو الإراء، مدوقيع من تكون الإقائم السلوكية التي يمكن أن يقوم بها الفرد، وتتفق مع طبيعة ونوع البيانات المطلوبة.

وقد يرتبط بتسجيل الوقائم أيضاً تسجيل وقت الوقائم، ووقت حدوثها ونهايتها، وكذلك المكان إذا كان له علاقة بالوقائع مثل تفضيل التمرض في النوادي، أو المقاهي، أو أماكن التجمعات ... وغيرها .

وفى تصميم بطاقة الملاحظة يفضل أن يتم تصنيف السلوك المستهدف فى فشات - مهما كان تعددها - قمل الوقائع المحتملة، حتى يسهل على القائم بالملاحظة تسجيلها بدقة، ويسهل على الباحث بعد ذلك تصنيف وتبويب وتحليل البيانات بدقة أيضاً .

مع ملاحظة أن تقترن الغنات الخاصة بالوقائم السلوكية، بالفئات الخاصة بالتقدير إذا كانت هناك حاجة إلى تسجيله، مثل درجة التعرض، أو درجة الاهتمام بالموضوع، التي يكن وضعها على مقاييس التقدير Rating Scales التي يكن من خلالها اختيار التقدير اللفظى، أو الكمى المناسب للدرجات أو المستويات التي تحتاج إلى ذلك .

## اختيار وتدريب القائمين بالملاحظة:

تعتبر هذه المرحلة على درجة كبيرة من الأهبية نظراً لاعتماد صدق نتائج الملاحظة على مهارة القائمين بها، وعدم تحيزهم في مرحلة التسجيل، وحاجة الملاحظة – ويصفة خاصة المشاركة – إلى المهارات الاتصالية والعلاقات العامة لكسود و دواييد مجتمع الملاحظة مرضوع وعبلية الملاحظة، وكذلك حاجتها إلى الأنقة مع الأفراد الملاحظين حتى يثقوا في القائم بالملاحظة ريصبح السلوك طبيعياً . وذلك فإنه بداية يجب الاهتمام باختيار القائم بالملاحظة من حيث الاستمعاد للتكيف مع المواقف أو الجماعات التي سيمايشها، وكذلك القبول الاجتماعي، وترقر المهارات الاتصالية، والمهارات الخاصة بالعلاقات العامة، حتى يمكن اكتساب الو والأفلة مع المجتمع أو الأفراد الذين سيلاحظهم وكذلك ترقر الحصائص العامة ذات العلاقة بسترى الثقة في الفرد مثل السن، والتعليم، والحالة الاجتماعية، والمهانة الروية مم أفراد مجتمع الملاحظة .

وبركز التدريب على التعريف بموضوع الملاحظة، وأهميته، وعلاقته بموضوع الدراسة، والجهة التي تكفل الدراسة أو تدعمها، حتى تكون الأهداف واضحة لديه، وحتى بتمكن من الإجابة على التساؤلات التي توجه إليه أثناء عملية الملاحظة.

ويلى ذلك تدريب الأفراد على تنمية المهارات الاتصالية، والتكيف مع ما يستجد من وقائع أو أحداث أثناء فترة الملاحظة، ومواجهة المواقف بما يتفق وأهدافها.

وكذلك تدريب الأفراد على نرعية البيانات المستهدفة، والوقائع السلوكية التى تمكسها، والفتات التي يتم تصنيف هذه الوقائع في إطارها، وكذلك طريقة التسجيل، وكيفية توفير سرعة ودقة الملاحظة والتسجيل وتوفير الموضوعية، وتجنب الموامل التي تؤدي إلى تحيز الملاحظة والتسجيل، واستخدام مقاييس التقدير في حالة حاجة الملاحظة إلى ذلك .

ويتوقف على اختيار القائمين بالملاحظة وتدريبهم قدر كبير من نجاح عملية الملاحظة، وتجنب التحيز، وترفير الصدق الداخلي، والخارجي، وثبات الإجراءات، التي تعتبر ضرورة لتأكيد صدق وثبات النتائج.

## تسجيل البيانات المستهدقة:

تعددت أدوات تسجيل الملاحظة وتطورت بحيث تصل إلى أكبر قدر من الدقة في تسجيل الوقائع السلوكية، وقد استخدمت أدوات التصوير الفرتوغرافي التي تستهدف تسجيل معالم السلوك وقت حدوث المنيه، وفي غيرها استخدمت الكاميرات التليفزيونية، وغيرها من الأدوات التي تستخدم في الملاحظة الماشرة، بالإضافة إلى الأدوات والرسائل الميكانيكية والاليكترونية التي تستخدم في الملاحظة عن بعد لتسجيل تعرض المستمعين أو المشاهدين للواديو أو التليفزيون ومفرداتهم.

رعلى الرغم من هذا التعدد والتطور، يظل التسجيل التحريري، الذي يعتمد على قدرات ومهارات القائم بالملاحظة في تسجيل الوقائع السلوكية في علاقتها بالمنبهات الإعلامية، يظل هو الأساس والأكثر استخداماً في الملاحظة الميدانية سواء كان من خلال البطاقات المتننة للسلاحظة، أو استخدام المذكرات أو المفكرات في التجسيل .

ولذلك كان الاهتمام البالغ في اختيار وتدريب القائمين بالملاحظة باعتبارهم الأساس في تقرير صدق البيانات والإجراءات وثباتها، ذلك أن فشل القائم بالملاحظة في التسجيل يعني فشل عملية الملاحظة بالكامل.

وكذلك اهتمام الخيراء والباحثين بالاعتبارات التي ترفع من مستوى دلة التسجيل ومرضوعيته، والتي تتمثل في الآتي:

عدم تأجيل التسجيل لأى سبب كان، وبجب مراعاة، سرعة التسجيل بعيث
 يكون أولاً بأول حتى لايؤدى النسيان إلى سقوط كثير من البيانات والمعلومات
 الضرورية .

ضرورة الانتباء، والحذر الشديد، وتسجيل الوقائع في حدود الفتات المطلوبة، دون
 تقويم مسبق الأهميتها، ويفضل أن يكون التقويم الحقاً العملية التسجيل.

 الاهتمام بتسجيل جميع التفاصيل، والتكيف معها بسرعة، مهما كانت غير عادية أو غير مألوفة، وذلك قبل أن تفقد دلالتها عرور الوقت.

- يجب أن يعى القائم بالملاحظة، أنه لا يسجل ما يحدث فقط، ولكنه يجب أن يهتم بالمشاعر، والانظباعات، والتفسيرات الخاصة بكل مايقوم به وفي هذه الحالة يجب فصل الآراء الذاتية عن وصف الوقائع بشكل أو يآخر من أشكال التحديد مثل الأقراس أو العلامات الخاصة .

- عرض البيانات على الباحثين والخبراء أصحاب الاختصاص، للاستفادة بآرائهم في تعديل طريقة الملاحظة والتسجيل، أو ثباتها واستمرارها.

- وبالنسبة الأدرات التسجيل، فإنه يفضل أن يسجل الملاحظات بنفسه بدلاً من إملائها على الغير، ويفضل أيضاً أن يكون تسجيل الملاحظة من نسختين لمواجهة كافة الهاجات إلى نتائج التسجيل، مثل اعتماد الأصل كعرجع، والاعتماد على النسخة الأخرى في إعادة التنظيم، أو إعادة الكتابة أو التصنيف والتبويب.

ويجب أن يتم تحليل بيانات التسجيل أولاً بأول، حتى يتأكد من شعول التسجيل لكافة جران أو زوايا الوقائع المطلبية، من حيث الحدوث، التوقيتات، الأشخاص، الأقوال، الانطباعات والمشاعر، لأنه قد يرى استبعاد أو إضافة فئات جديدة، تضيف أبعاداً جديدة إلى طبيعة البيانات المطلبية، يتمكن من تسجيلها قبل انتهاء عملية الملاطقة أو انتهاء المواقف التى تخضع لها، وذلك لتأكيد أكبر عن السدق اللاخل أو الإجرائي .

# السلامسطسسة هيسان ينعسب

هناك المديد من الأسباب التي تحد من الاعتماد على الأساليب السابقة للسلاحظة، في الرصول إلى تتاتج دقيقة وسريعة فيما يتعلق ببعض فتات السلوك الاتصالي التي يكن جمع الملزمات عنها بواسطة هذه الأساليب، ومن هذه الأسباب مايلي:

- حدود عملية الملاحظة المباشرة بالأعداد القليلة للجماعات أو المجموعات، التي
 قد لاتتفق مع الأعداد الكبيرة المستهدفة من جمهور المستمعين والمشاهدين،
 والتي تتسم بالتنوع والتشتت.

١- السرعة فى المصرال على النتائج التى تفرضها الظروف الإعلامية فى بعض الأحيان، مثل الرغبة فى ما الأحيان، مثل الرغبة فى ملاحقة التجاوب مع موضوعات الحملات الإعلامية أو تقويم هذه الحملات، وتخطيط السياسات وكذلك الحاجات التسويقية والإعلانية، التى تستهدف التعرف المستمر على اتجاهات التطرض وكثافته التي تمكس تفضيل واهتمام جمهور المتلقين.

وهذه الحاجات التسويقية والإعلانية فرضت نفسها كهدف، لمناهج وأساليب البحث في دراسات جمهور المتلقين منذ أن حاول المعلنون أن يصلوا إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وذلك من خلال إيجاد نظام لقسياس وتقدير حجم الأقراد الذين يتعرضون للوسائل الإعلامية ومفرداتها ومحتواها .

حدود الأهداف المنهجية للملاحظة غير المباشرة، بتجنب العوامل الخاصة بالتأثير
 في سلوك المبحرثين، والتي لاتتفق مع المحددات الأساسية لجمهور المتلقين التي
 تتمشل في التنوع والتشتت.

ولذلك كان البحث في تطويع أسلوب الملاحظة ليسمح بملاحظة أعداد كبيرة من جمهور المتلقين، متباعدة، ومتنوعة، تستهدف الحصول على نتائج سريعة، ودورية، تتفق والحاجات التسويقية والإعلانية، وكذلك الظروف الإعلامية.

ولذلك ظهرت الرسائل الإلكترونية التى تسمع ها يكن أن نسميها والملاحظة عن يعده وذلك نظراً لتهاهد المساقات ين الهاحث والمبحوثين، وكذلك ضخامة عدد المبحوثين النسبى الذى لايسمع بالملاحظة المباشرة بأنواعها، والحاجة إلى التقريم الذورى للبرامع الهامة.

وقد توسعت استخدامات الوسائل الإلكترونية في هذا المجال إلى حد بعيد منذ بداية الشمانينات، في عام ١٩٨٧ أورد الكتباب السنزى للإذاعة والاتصالات السلكية في أمريك Broadcasting Cable Yearbook أورد قائسة عا لايقل عن ٨٠ شركة وفرداً يهتمون بطريقة أو أخرى باستخدام هذه الوسائل، ومئات من أسائلة الكليات والجامعات والمواطنين، يقرصون بمختلف أقاط البحوث المرتبطة بالوسائل الالكترونية، بالإضافة إلى ما تقرم بد الشبكات والمحطات الإذاعية أيضاً في هذا المحال.

وتقوم فكرة استخدام الوسائل الآلية والالكترونية على توصيل أجهزة الملاحظة، بأجهزة الرادير أو التليفزيون وتوصيل الأولى براكز استقبال الإشارات الرمزية الخاصة بتسجيل الفتات النمطية لسلوك المستمعين والمشاهدين، التي يكن تسجيلها من خلال هذه الأجهزة.

وترتبط قنات السلوك الخاصة بالمستمعين والمشاهدين التي يمكن لهذه الأجهزة . ملاحظتها وتسجيلها بحدود الإمكانيات الخاصة بهذه الأجهزة . ومنذ بداية استخدام هذه الأجهزة في نهاية الثلاثينات وحتى الآن، لم تتمكن من ملاحظة وتسجيل أكثر من اتجاهات التعرض وتوقيتاته وبالتالي تحديد كثافته، والتي يُكن تفسيرها من خلال ملاحظة تشغيل جهاز الراديو والتليفزيون، على البرامج المختارة من جمهور المستمعين والمشاهدين، والفترة الزمنية للاستماع أو الشاهدة.

ولذلك فإن هذه الأجهزة لايكن أن تلاحظ سوى التعرض فقط الذي يتمثل في فتح رغلق جهاز التليفزيون والراديو، وكثافة هذا التعرض الذي يتمثل في الوقت الذي يستمر فيه الجهاز مفتوحًا على برنامج معين لفترة يتم قياسها .

ومن خلال أجهزة الملاحظة الآلية الالكترونية التي يتم توصيلها يعدد من أجهزة الاستماع أو المشاهدة يمكن الوصول إلى الآتي :

- تقدير حجم جمهور المستمعين أو المشاهدين الذي يفضل محطة معينة، أو برنامجًا معينًا، وهذا التقدير يعتمد عليه المعلنون في تقدير جدوى استخدام الرسائل أو البرامج الإعلامية في الإعلان . ذلك أنه كلما زاد حجم جمهور وسيلة معينة أو برنامج معين، كلما أدى ذلك إلى انخفاض تكلفة الإعلان في هذه الرسيلة، لأن المعلن يتخذ قراراته بناء على تكلفة الإعلان بالنسية لألف (١٠٠٠) فرد ويتم حسابها بنسبة التكلفة الكلية إلى العدد الكلى للجمهور الذي يستمع أو يشاهد وسيلة أو برنامجًا معينًا .

- تقدير مترسط فترة التعرض، لأنه لايكفى فتح الجهاز للدلالة على التعرض، ولكن لابد أن يستمر الاستماع أو المشاهدة لفترة زمنية تشير إلى الاهتمام بالبرنامج أو موضوعه . ويكن من خلال تقدير حجم الجمهور، ومتوسط فترات التعرض لبرامج معينة، تقدير مستويات التقضيل والاهتمام بهذه البرامج بالنسبة إلى بعضها البعض .

كما يمكن أبضًا من خلال تقدير متوسط فترة التعرض، التعرف على مدى التجارب مع البرامج أو الموضوعات الإعلامية، كمدخل إلى تقويم هذه البرامج أو الموضوعات، تقويًا فوريًا أثناء الإذاعة والعرض أو بعد ذلك بوقت محدد.

- التعرف على الأوقات التي تتميز بكثافة الاستماع أو المشاهدة، خلال الفترات

المختلفة في اليوم الواحد، وكذلك خلال أيام الأسبوع الذي يتم خلاله الملاحظ بواسطة الوسائل الالكترونية .

وعلى الرغم من الفرائد التي يحققها مثل هذا الاستخدام في ملاحظة وتقدير سلوك المستمعين والمشاهدين إلا أن هناك عدداً من العهوب أو نقاط الضعف التي تشوب هذا الاستخدام، وتتمثل في الآتي:

إن جهاز التسجيل لايمكن أن يسجل سرى فتع On، أو غلق Off أجهزة الرادير والتليفزيون فقط والذى يتخذ مؤشراً للتحرض، ولكن فتح الجهاز فى حد ذاته لايمتى أن عملية التعرض تتم خلال الفترة بين فتح وغلق الجهاز، لأن ذلك يرتبط بالكثير من العرامل التى تشكل ظروف التعرض، والتى لا يمكن أن يسجلها جهاز الملاحظة والتسجيل.

 عدم إمكانية المشاركة في تحديد بعض السمات الخاصة بجمهور المستمعين أو
 المشاهدين، فلا يكن أن يلاحظ أو يسجل الجهاز من الذي قام بفتح الجهاز من أفراد الأسرة، والاستماع أو المشاهدة وبالتالي تحديد بعض السمات الخاصة بجمهور البرامج المستهدف.

 إن عدم استخدام أجهزة الاستماع أو المشاهدة، قد لايعنى سلوكًا محددًا من جانب الأفراد في الكثير من الأحيان، ذلك أن عدم الاستخدام قد يكون سببه انقطاع الاستقبال في الرادير والتليفزيون لأسباب لايعتبر الفرد مسؤولًا عنها.

- ارتباط أجهزة الملاحظة والتسجيل من بعد، بأجهزة الاستماع والمشاهدة الثابتة في المنازل، بينما أن التعرض يكن أن يتم في نفس الأوقات لنفس البرامج من خلال الأجهزة سهلة الممل، والأجهزة الترانزستور، والاستخدام خارج المنزل، والتي تتوفر الان وتتطور بصورة سريعة.

- ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة تركيب وتشغيل هذه الأجهزة وصيانتها، التى تكون سبباً في عدم توسع استخدام مثل هذه الأجهزة في الكثير من دول العالم.

ونتيجة لهذه العيرب أو أوجه القصور في هذا النظام للسلاحظة والتسجيل، فإن الشركات أو الأجهزة التي تقوم باستخدامه ، تستكمل الهيانات الخاصة يتقديرات حجم المستمعين والمشاهدين من خلال الوسائل الأخرى المتاحة، مثل المذكرة Dairy أو الاتصال التليفوني أثناء البث .



# اختبارات

يعتبر من ضرورات تصميم المقاييس والأدوات المنهجية أن يتأكد الباحث من أن هذه المقاييس والأدوات صالحة لتحقيق الأهداف التي أعدت من أجلها، وأنها ستنقل بدقة وموضوعية صورة الواقع البحثى والتجريبي أمام الباحث، بحيث يكن الاعتماد على هذه الصورة في التفسير والتعميم.

ولذلك يقوم الباحث بإجراء عدد من الاختيارات التي تجعله يتأكد من هذه الأمور حتى يطمئن إلى أن المقياس أو الآداة قد تجاوز إلى حد كبير الأخطاء الخاصة بالتصعيم والتطبيق التي تؤثر في صلاحية المقياس أو الآداة ودقتها .

ويكاد يجمع الخبراء والباحثون على صعوبة تجاوز هذه الأخطاء تجاوزا مطلقًا، ولكن الممكن هو تقليل قدر الخطأ بنسبة كبيرة بحيث يطمئن الباحث إلى دقة النتائج والثقة فيها .

ويرى الحَيراء أنْ الحُطأ قد يكون أحد توعين (محمد الوفائي ١٠٦٠٨٩) .

النوع الأول: وهو الخطأ المشوائي أوخطأ الصدفة Rondom Chance Error في المنطقة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة أو تتبجة عوامل عارضة غير ثابتة التكرار. ومن مصادر هذا الخطأ مايلي:

 عدم رضوح التعليمات للمبحوثين، فيحدث اختلاف في استجاباتهم إلى نفس المقياس.

- اختلاف ظروف ومناخ تطبيق المقياس أو الاستجابة إليه أو التقرير الذاتي للمطلوب في الاستقصاء أو المقابلة .
- اختلاف مستويات تدريب الباحثين ومعاونيهم على المقابلة أو الملاحظة ورصد نتائج المقابلة أو الملاحظة .
- اختلاف تفسير الباحثين ومعاونيهم أو المبحوثين لرموز القياس أو الأدوات أو الأسئلة، نتبجة غموضها أو عدم وضوحها .

وغيرها من الأمور التي تجمل القياس غير ثابت، ويمكن أن يختلف من باحث لآخر، أو من وقت لآخر. ولذلك فإن أهم مايتسم به هذا الخطأ هو اختلاف نشائج القياس مع تكراره باختلاف الباحثين أو الوقت أو الظروف ... إلى آخره .

النوع الثانى ، وهو الخطأ المنتظم Systematic وهو الخطأ الثانم فى المقياس أو الأوات ذاتها والذي يتكرد فسى كل مسرة يتم فيها القيياس أو توظيف الأداة، ويكن نتيجة لبناء المقياس أو وحدات أو صياغته أو علاقات هذه الوحدات ببعضها، أو علاقتها بالهدف الذي أعدت من أجله . وبالتالى قإن الخطأ سيظل منتظم الحدوث والتكرار مادامت أسبابه أو مصادره موجودة فى بناء المقياس أو ممتواد، عا يجعل صلاحية المقياس أو الأداة للهدف الذي أعدت من أجله مرهونة بالحداد من أجله مرهونة

والأخطاء العشوائية أو أخطاء الصدفة هي التي تؤثر في ثبات المتياس أو الآداة Reliability بعنى عدم اتساق الإجراءات أو النتائج عند تكرار تطبيق المتخدم الآداه مرة أخرى . زتؤثر الأخطاء المتطفة في مستوى الصدق Validity وهو مايشير إلى عدم صلاحية الأداة أو المقياس لتحقيق الهدف اللي أعدت من أجلد ،

وحتى يحكن للباحث أن يتجاوز هذه المشكلات فإنه يقوم بعدة اختبارات للتأكد من مستوى ثبات وصدق المقاييس والأدوات التي يقوم بتطبيقها أو استخدامها .

> اختیـــارات الـــــات

يتم تعريف مفهوم الثبات Reliability من خلال مفاهيم أخرى تتفق معد في

المعنى، وهى الإنساق Consitency والدقة Accuracy والثبات أو الاستقرار -Sta bility وهى كلها تشير إلى تعريف إجرائى واحد هو الوصول إلى نفس النشائج بتكرار تطبيق المقياس على نفس الأثراه فى نفس المواقف أو الطروف. وبالتالى فإن كافة الإجراءات يجب أن تتسم بالدقة والانساق والثبات للوصول إلى ثبات النشائع.

وهذا يعرد إلى اختلاف الدرجات الملاحظة أو المشاهدة في كل مرة يتم فيها تطبيق نفس المقياس في نفس الظروف عن المرة الأخرى أو عن الدرجة الحقيقية، نتيجة حدوث خطأ من الأخطاء العشرائية السابق الإشارة إليها .

ولذلك يشار إلى العلاقة بين الدرجات الحقيقية والدرجات المشاهدة بالمعادلة الآتية :

الدرجات المشاهدة = الدرجات الحقيقية + الخطأ

وعندما لا يحدث الخطأ - وهو أمر صعب محقيق عملياً - فإن الدرجات المشاهدة تساوى الدرجات المقيقية . وهذا يعنى أن صعامل الشبات بن كل من الدرجتين هي واحد صحيح . بينما يكن أن يقل معامل الثبات عن ذلك بتأثير وجود الخطأ الذي يؤدى إلى اختلاف الدرجات المشاهدة عن الدرجات الحقيقية .

وليس المقصود بالدرجات الحقيقية أنها درجات معبارية، ولكنها يمكن أن تشير إلى درجات التطبيق للمرة الأولى، وبالتالى يتأثر معامل الثبات بين التطبيق للمرة الأولى والثانية بحدوث الخطأ في المرة الثانية.

وحيث أن كل المقاييس والأدوات وإجراءات القياس أو جمع البيانات يحدث فيها قدرا من الخطأ بشكل أو آخر، فإن جهد الباحث يتجه إلى التقليل بقدر الإمكان من هذا الخطأ حتى يمكن أن يتسم المقياس أو الآداة أو الطبق والأساليب بالثيات الذي يؤدى إلى ثبات النتائج والثقة فيها .

وللتأكد من ثبات المقياس أو الأداة فإن الباحث يختار أسلوبا للاختبار من بين الأساليب أو الاختبار ات التالية:

١- طريقة إعادة الاختيار Test - Retest

وفى هذا الاختبار يتم إعادة تطبيق المقياس أو الأداة مرة أخرى على نفس العينه من المفردات البشرية بعد مرور فترة زمنية وتقدير قيمة الثبات بين نتائج الاختبارين . ويعتبر المقياس أو الأداه ثابتة إذا ما كان اختلاف النتائج بسيطا، أو ارتفع معامل الارتباط بين نتائج الاختبارين .

وفى تحليل المحتوى يتم إعادة الاختبار على نفس الوثائق بنفس تعليمات الترميز، ويشير معامل الثبات فى هذه الحالة إلى وضوح تعليمات الترميز والتعريفات الإجرائية، وتقويم مهارات القائمين بالترميز.

وبراعى فى تطبيق هذا الاختبار أن يتم إعادة الاختبار بعد فترة مقبولة لاتقل عن أسبوع حتى يكون المبحوث أو أفراد العينة قد ضعف تذكرهم للاختبار الأول، وكذلك لاتطول بعيث يؤثر التراكم المعرفى للمبحوثين فى زيادة التباين بين تتاثيج الاختبارين أيضاً.

#### Y- طريقة التقسيم أر العجزئ النصفي Split - Half

تعتمد الطريقة السابقة على مرور الزمن بين إجراء الاختيار وإعادته. وتعتمد طريقة التقسيم النصفى على إجراء الاختيار مرتان فى وقت واحد وتقدير الثبات بينهما . وذلك بتقسيم عينة الاختيار إلى مجموعتين متساويتين بطريقة أو أخرى وإجراء الاختيار على المجموعتين وتقدير قيمة الثبات بينهما ، وذلك بإجراء القياس أو توظيف الآداة على المجموعتين وفى وقت واحد، أو تقسيم المقياس أو الأداة، وإجراء الاختيار لكل قسم مع كل مجموعة، ثم تقدير الثبات بين نتائج القياس فى المجموعتين .

وفى تحليل معتوى الإعلام يمكن تقسيم عينة الوثائق الخاصة بالاختبار إلى نصفين، ويتم عملية الترميز على كل جزء منهما باتباع نفس أسلوب الترميز والرصد، ويتم مقارنة نتائج الرصد للمجموعتين وتقدير قيمة الثبات.

وفى رأيى أن التهاين المعتمل بين الوقائع والأحداث المنشورة أو المسجلة فى وثائق التحليل قد تؤثر بداية فى تقدير قيمة الثبات، ولذلك فإنه يشترط بداية عند إجراء هذا النوع من الاختبار فى تحليل محتوى الإعلام أن يتم ضبط مادة التحليل بحيث تكون متجانسة فى خصائصها بداية قبل بداية الاختبار، حتى لايكون التباين فى نتائج الرصد ناتجا عن التباين فى مادة التحليل وليس عن إعداد أدوات النرميز وإجراءاته.

كما أن تتسيم الأداة أو المقياس إلى نصفين يجب أن يكون مرهونا بالانساق الداخلى بين وحدات المقياس أو الأداة (فقرات - أستلة - مثيرات .... إلى آخره) حتى لايكون التياين ناتجا أيضًا عن التباين بين هذه الوحدات .

ولذلك فإنه في حالة استخدام الاختيار النصفي - يتقسيم القياس أو الآداه - فإنه يجب أن يحدد مدى الانساق بين وحدات القياس أو الأداة حتى يطبئن إلى أن كل أبن يحدد مدى الانساق بين وحدات القياس أو الأداة حتى يطبئن إلى أن كل الوحدات ذات ملاقة با هو مراد قياسه . وعكن استخدام الارتباط البسيط في تقدير معامل الارتباط بين كل وحدة والوحدات الأخرى، لاستهماد الوحدات ذات الارتباط الضعيف بداية . وفي جميع الأحوال فإن الباحث يجب أن يتأكد بداية من تحديد هذه الملاقات وتقدير الارتباط بين الرحدات وبعضها ، وبينها وبين المقياس ككل للتأكد من الانساق الداخلي المتعاركة المتعارف المتعارف أن المتحارة المتعارف الم

#### ٣- طريقة الصور والأشكال المعكافئة Equivalent Forms

وتعتمد هذه الطريقة على إعداد صورتين أو شكلون متكافئين من القياس أو الآداة، وتجريبهما على نفس المجموعة، مع موور فترة زمنية بسيطة بين تجريب الشكل الأول والثاني، وحماب قيمة الثبات أو الارتباط بين نتيجة الاختيارين.

وتفترض هذه الطريقة بداية التجانس التام بين صورتى أو شكلى الأداة أو المقبل الأداة أو المقبل المقباس، في اختيار المفردات وبناء الرحدات وصياغتها، وطول الصورتين أو الشكلين وارتباط الرحدات بمعضها وبالمقياس كله، وغيرها من مقومات إعداد المقياس أو الآداة وإجراءات تطبيقه وظروف التطبيق . ذلك أن الاختيان في هذه المقومات وبعضها سيؤثر بداية في قيمة الثبات عند الاختيار بعيداً عن الاختيار ذاته .

ولاتبالغ إذا قلنا أن تطبيق هذا الاختيار يحتاج إلى جهد ووقت كبير فى إعبداد الصور أو الأشكال المتكافشة التى يصعب إعدادها بنفس المستنوى فى المحتوى والبناء .

وفى تحليل المعتوى يعتمد الاختبار على إعداد صور أو أشكال متكافئة من مادة التحليل وهذا أمر يصعب تحقيقه . ولذلك طور ستمبل G.H.Stempl هذا الأسلوب باقتراح أن يقوم قردان أو أكثر مختلفان بتطبيق أدوات الترميز والتحليل على نفس مادة التحليل وتقدير قيمة الثبات بينهما. وهذا الاقتراح يقترب أكثر من طريقة إعادة الاختبار ويعتبر أنسب طرق اختبار الثبات فى تحليل المحتوى .

تقسديسسسر قيمة الشيسات

يتسم تقدير قيمة الثبات بأنه تقدير كمى، لأنه يقوم على التعامل مع نتائج رصد سواء كانت لاختيارين أو أكثر، أو قام بالاختيار الواحد باحثان أو أكثر. ويتطلب الأمر لتقدير قيمة الثبات حساب معامل الارتباط بين النتائج الذي يمكس مستوى ثبات المقياس أو الآداة أو اجراءات القياس وأسلوب توظيف الآداة.

ولذلك فإنه مهما تعددت الطرق الإحصائية لتقدير قيمة الثبات، فإنه يمكن تطبيق أى منها مع أى طريقة من طرق الاختيار، لأن طرق تقدير قيمة الثبات في النهاية هي ترجمة احصائية للارتباط البسيط بين متغيرين، الذي يعتمد على الدرجات الخام الناقجة عن الاختيارين ومربعات هذه الدرجات كالآتى:

ڻ مجاس × ص – مجاس × مجاص

ر سیر ( مجدس ۲ - (مجدس ۲ ) (ن مجدس ۲ - (مجدس ۲ ) ) و مجدس ۲ - (مجدس ۲ ) (۲ ) و ترمز س إلى درجات الاختيار الأول Retest )

وتشير (ر) إلى معامل الارتباط الذي يطلق عليه في هذه الحالة معامل الاسترار Coefficient of Stability الاسترار الذهن، أي الاستبرار بعد مرور فترة معينة من الزمن .

ويكن أيضًا حساب معامل الثبات باستخدام معامل الارتباط الترتيبي (سيبرمان) بن الاستجابات إلى الاختبارين ، وترتيبها وحساب درجات ف، ف ٢ وتقدير معامل الارتباط من خلال المعادلة التالية :

واستخدام أى من المعاملين السابقين يكن توظيفه مع المقاييس الاسمية أو الترتيب حسب استخدام أنواعها في القياس أو جمع المعلومات.

ومن المعادلات القائمة في تقدير قيمة الثبات في اختبار التقسيم النصفي أو

التجزئة النصفيه Split-Half هي مسعادلة جيوقان Guttman المعسول بها منذ الأرمينات والتي لاتفترض بداية تساوي التباين في جزئي أو قسمي الاختيار، حيث يقوم على بناء العلاقة بين تقديرات التباين في النصفين والتباين في المقياس أو الأداة كلها .

$$\begin{bmatrix} \frac{3^{4}+3^{4}}{2} \\ \frac{3^{4}+3^{4}}{2} \end{bmatrix} = 1$$

حيث ع أ هى مربع الإتحراقات فى النصف أ ع ب هى مربع الاتحراقات فى النصف ب ع أب هى مربع الإتحراقات فى كل الاختبار

أما اختبارات الصور المتكافئة فيمكن استخدام معامل الثبات بين تطبيق المقياسين بنفس معامل الارتباط ليبرسون أو سبيرمان ويطلق عليها في هذه الحالة بمامل التكافؤ Equivalence Coefficient ، وإن كان من صعوبات هذا الاختبار كما سبق أن أوضعنا هو تصميم صور أو أشكال متكافئة للمقاييس أو الأداوت يتم تطبيقها في ظروف وأزمنة متكافئة أيضًا . وهو أمر صعب تحقيقه بنسبة عالية .

وبالإضافة إلى المعادلات السابقة هناك معادلة عامة تصلح للاستخدام مع أية طريقة من طرق تقدير الشبات السابق ذكرها تصلح للاستخدام مع أية طريقة من طرق تقدير الشبات السابق ذكرها ويقترحها على ماهر خطاب في كتابه (على ماه ٢٠٠٠: ٢١٩ / ٢١٩ / ٢١

> > ان: "ك / س

$$\left[\frac{2^{4}}{\sqrt{2}}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

حبث ترمز :

(ع٢٠) إلى تباين الخطأ .

(ع٢٫) إلى التباين المشاهد .

ولتقدير تباين الخطأ تستخدم المعادلة الآتية :

حيث ترمز :

(ن) إلى عدد أفراد المينة التي طبق عليها الاختبار

(ن) إلى الفرق بين درجات الأفراد في التطبيق الأول والثاني للاختيار أو الفرق يبن درجات الأفراد على الصورتين المتكافئتين للاختيار، أو بين الدرجات الفردية والزوجية للأفراد على الاختيار .

(ف٢) إلى مربع الفرق بين درجات الأفراد في الحالات السابقة .

ولتقدير التباين المشاهد تستخدم المعادلة الآتية :

$$g_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{c^{\gamma}} \left[ c \text{ a.e. } m^{\gamma} - (\text{a.e. } m)^{\gamma} \right]$$

حيث ترمز:

(ع٦) إلى التباين المشاهد لدرجات الأفراد في التطبيقين الأول أو الثاني، أو التباين المشاهد لدرجات الأفراد على إحدى الصور المتكافئة للاختيار أو التباين المشاهد لدرجات الأفراد على المفردات الفردية للاختيار أو الزرجية (س) إلى الدرجة الحام.

#### تقدير قيمة الثبات في تحليل المحتوى

يتفق خبراء تحليل محتوى الإعلام على أن أنسب اختيارات ثبات التحليل هي التى تتم يطريقة إعادة الاختيار، أو تعدد المحكمين أو القائمين بالاختيار. ويفضل في هذه الحالة تعدد الاختيارات براسطة محكمين أثنين على الأقل على نفس مادة التحليل بنفس تعليمات الترميز وقواعده . ويتم تقدير ثبات الترميز في البداية أو تشائج التحليل فى النهاية بواسطة تقدير حدود الاتفاق بين المحكمين على دقة الترميز وموضوعية (ثبات الترميز) من خلال تطبيق المعادلات التالية التى يراها خيراء تحليل المحتوى .

بيتما نجد أن واين دانيلسون W.Danilson ينسب الاتفاق بين المحكمين إلى العدد الأكبر لمادة التحليل (R.O.Nofzigar & D.M.White 72:190-91) . فهد أن هولستى ( A.O.Nofzigar & D.M.White 72:190-91) ينسب الاتفساق بين المحكمين إلى مجموع مواد التحليل التي قام المحكمون بتحليلها لأغراض الاختبار .

فيقدر دانيلسون معامل الثبات Cofficient Reliability بحساب النسبة المتربة للاتفاق تتبجة نسبة عدد الرحدات التي يتلق المحكمان عليها إلى العدد الكلى لمادة التحليل . فإذا ما قام المحكم أ يتحليل ٤٠٠ موضوعًا والمحكم ٤٢٠ موضوعا واتفقا الاثنان على أن نسبة الموضوعات المؤيدة ٣٣٠

$$A0$$
 ,  $V = 1 \cdot \cdot \cdot \times \frac{\Psi^{\eta}}{4}$  . خوان معامل الثبات =  $\frac{\Psi^{\eta}}{4}$  .

ويقدم هولستى أكثر من معادلة غساب الثيات تستخدم مع تعدد المحكين غلى حالة تهام محكمين النين باختيار الثيات تكرن المعادلة كالآتى:

حيث م عدد الحالات المتفق عليها

ن١ عدد الحالات التي قام يترميزها المحكم رقم (١)
 ن٢ عدد الحالات التي قام يترميزها المحكم رقم (٢)

أما في حالة تعدد المحكمين تكون المعدلة كالآتى:

ما فى حالة تعدد المحكمين تكون المعدلة كالاتى: ن ( مترسط الاتفاق بن الحكمين)

معامل الثبات = \_\_\_\_\_\_\_\_\_ معامل الثبات عن المحكمان المحكم

حيث ن = عدد المحكمين

ويؤخذ على المعادلات السابقة أن الاتفاق بين المحكمين قد يتم يتأثير الصدفة في حساب النتائج للتكرارات، خصوصاً أن هذه المعادلات تفقل تعدد الفئات في المرضوع الراحد مثل تحديد الاتجاهات .

ققد يتنق المحكمان على أن عدد وحدات التحليل المؤيدة هى ٥٠ وحدة على سبيل المثال في الرثاتق أ، ب. في الوقت الذي يختلفان فيد في عدد هذه الرحدات في كل وثيقة ققد تكون عند المحكم الأول ٣٠ أ، ٢٠ بينما لدى المحكم الشائي هي ٢٠ أ، ٣٠ ب. وذلك فإن الاتفاق في هذه الحالة يكون زائفاً . قعلى الرغم من الاتفاق بشكل عام إلا أن هناك اختلافا في التقاصيل. ولذلك تم تطوير المعادلة السابقة بتقدير الاتفاق المتوقع الذي يضع في اعتباره نسبة التكرار في كل فئة من فئات التحليل وليس مجموع التكرارات فقط، وهي الصيغة التي وضعها سكوت في عام عام 9. (R.D. Wimmer & J.R. Dominick 83:154) W.scott

قادًا كان عدد الوحدات التي تم ترميزها ٢٤ وحدة ، وعدد الوحدات المتفق عليها ١٤ وحدة .

$$\lambda \times Y$$
فإن الاتفاق الملاحظ =  $\lambda \times 3$ 

وإذا ما افترضنا أن عدد الرحدات التى تم ترميزها موزعة على موضوعين من موضوعات الاتجاء كالآتي :

ونسية الاتفاق الملاحظ = ٥٨ر

ربالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الصيغ الرياضية التى قدمها آخرون، وعكن أن يجتهد الباحث فى بناء العلاقة الارتباطية أو الاتفاق بين النتائج الكمية لاختيارات الثبات .

### قيولمعامل الثيات وتفسيره

يجب أن يضع الباحث فى اعتباره بداية أن تصحيم المقاييس والأدرات، وتصميم عملية الترميز وجمع المعلومات عندما تتم لأغراض تحقيق أهداف الدراسة، غاتها يجب أن تتسم بالدقة والمرضوعية عا يشير إلى مستوى عال من الشقة فيما تحققه من أهداف، ولذلك يجب أن يزيد من اهتمامه بكافة العوامل التى تؤثر فى ثبات المقاييس والأدوات وعمليات القياس وجمع المعلومات والتى يتصدرها وضوح التعليمات وتدريب الباحثين والتأكد من ثبات وحدات المقياس أو الآداة أو وحدات الترميز .... وغيرها من العوامل السابق الإشارة إليها فى بناء المقايس وإعداد أدوات جمع المعلومات .

ولذلك فإنه يجب بقدر الإمكان أن تشير تتاثج اختبارات الثبات إلى الاتفاق التقريبي بين الدرجات الشاهدة والدرجات الحقيقة، بالشكل الذي يقلل بقدر الإمكان من احتمالات الخطأ المشوائي الذي تتسبب فيه العوامل السابق ذكرها. ويفسر معامل الثبات الفروق الناتجة عن هذه الأخطاء. فإذا كان معامل الثبات ٥٨ فإن هذا يعني أن٥٨٪ من الدرجات المشاهدة تعود إلى الدرجات الحقيقية وأن٥١٪ الا تعدد إلى أخطاء بناء المقياس أو الآداة أو عملية القياس أو جمع المعلومات نفسها

وطبيعى أن يتم التعبير عن هذه النسب بالتباين بين درجات الأقراد فى الاختبار أو مربع الإنحرافات الخاصة بكل من الدرجات الحقيقية أو المشاهدة . أو لكل من الاختبارين فى اختبار الإعادة أو التجزئ النصفى . وليس هناك اتفاق حتى الآن لمستوى معامل الثبات الذي يكن قبوله وإن كنا ننصح بأن يبذل الباحث جهده فى ألا يقل عن ٩٠ حتى يطمئن إلى مستوى الثقة فى النتائج وقد اعتبر كل من كابلان وجولدمون فى تحليل المحتوى أن نسبة الاتفاق التى تصل إلى ٩٠٪ تعتبر مستوى عال من الثبات بينما لاتعتبر ٧٥٪ تسهة مرضية يكن الإعتماد عليها .

وبالإضافة إلى أن شرط الثبات هو مطلب متهجى للتأكد من مستوى الدقة في تصميم المقاييس والاختبارات والأدوات وإجرا مات العمل بها، فإنه يعتبر في نفس الرقت ضرورة لتحقيق مطلب الصدق . وأن ماييذله الباحث من جهد ووقت لتحقيق ثبات المقاييس والأدوات والإجرا مات سوف يوفر كثيراً في تحقيق مطلب الصدق .

## تعريف العسدق وأنسواعيسية

كما سبق أن أوضحنا بؤثر الخطأ المنتظم الذي يتكرر في كل مرة يتم قيها التياس أو محتواه، يؤثر في التياس أو محتواه، يؤثر في صلاحية قياس ماهو مراد قياسه، أي يؤثر هذا الخطأ في تحقيق الهدف الذي أهد من أجلد المقياس أو آداة جمع البيانات.

ولذلك يتسم المقياس أو الآداة بالصدق Validity متى كان صالحا لتحقيق الهدف الذي أعد من أجله . وهذا هو تعريف الصدق الذي اتفق عليه الخيراء .

وارتباط صدق المتياس أو الآداة بالهدف الذي أعد من أجله، يجعله نسبياً، فالمتياس أو الآداة يتسم بالصدق بالنسبة لهدف محدد بذاته وبالتالي فإن صدق المتياس أو الآداة لايعني صلاحيته للاستخدام في كل الظروف والمستوبات المتهجية للتطبيق والتجرب .

ومتى كان المقياس صادقًا - صحيحًا - وصاحًا لتحقيق الهدف الذي أعد من أجله فسإنه يعنى أيضًا أنه ثابت Reliable ويتسم بالدقمة أيضًا، لأنه لن يصلح للقياس مالم يكن دقيقًا، ولذلك فإن مفهوم الصدق يعنى الثبات في نفس الوقت . بينما لايعنى الثبات مفهوم الصدق، لأن الدقة والموضوعية لاتكفى في ذاتها مالم يرتبط التطبيق بالهدف الذي أعد من أجله وهو مفهوم الصدق . وتظهر أهمية الصدق فى أنه المطلب الأساسى للتعميم على المجتمعات الأصلية، أو الحالات والمجتمعات المشابهة . بينما يقف دور الثبات عند حدود الثقة فى النشائج الخاصة بالبحث ذاته . والتعميم من خلال النشائج لايتم مالم تكن المقايس والأدوات صادقة أو صحيحة .

ومن الأمثلة على ذلك أن دراسة أخبار الجرهة قد تشير إلى ارتفاع تكرار النشر عنها، وهذه النتيجة تعتبر ثابتة ومقبولة بالنسبة لوصف أخبار الجرهة فى الصحف وعينة الصادر منها . ولكن عندما يتم الاستشهاد بهذه النتائج عن ارتفاع معدل الجرهة في المجتمع قإن الأمر يتطلب إجراء اختبارات الصدق من خلال المتارنة مع معابير أخرى خارجية حتى يمكن وصف هذه النتائج بالصدق والتعميم من خلالها على المجتمع الكل .

ريتفق الجراء على أنواع الصدق التي يجب أن تتوفر في المقياس أو الأداة، من خلال التعريف بالمفهوم وأهميته كالآتي :

#### أرلاً: الصدق الظاهري Face Validity

وهر الذي يعبر عن اتفاق المحكمين أو المبحوثين على أن المقياس أو الآداة صاغة فعلاً لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله، ويطلق عليه الصدق الظاهري، نظراً لأنه يقوم على رؤية المحكمين أو المبحوثين للصلاحية بشكل عام . ويكون السؤال المطروح في هذه الحالة حول مدى صلاحية المقياس ككل أو الآداة لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله وقد يتفق المحكمون أو يختلفون في بعض الجوانب الخاصة بالمحتوى أو البناء في علاقته بالهدف من القياس . ويجب أن يكون المحكمون في هذه الحالة من أصحاب الاختصاص في التخصص العلمي ومناهج البحث وأدراته، حتى لايصبح الحكم وإجراء التعديلات مرهونا بالرؤى الذاتية لهؤلاء المحكمين .

وفى هذه الحالة فإنه يمكن تقدير صدق المقياس أو الآداة يتقدير حدود الاتفاق بين هزلاء المحكمين، فإذا ما اتفق المحكمون كان المقياس صادقا بنسبة هذا الاتفاق . مع مسراعاة إعسادة النظر في الملاحظات التي يبسديها المحكمون حبول بمض التعديلات في بناء المقياس أو الآداة ومحتواه .

أما المبحوثون فقد تختلف استجاباتهم حول بعض الأسئلة أو المثيرات. أو اغفالها، وهو ما يعكس عدم إدراكهم لها . ولذلك يجب أن تراعى هذه الاختلافات وتقديرها في إطار الحدود المقبولة للصدق الظاهر للمقياس أو الآداة .

ولذلك فإن الصدق الظاهرى يهتم بجانيين فرعين من جواتب صدق المقاييس والأدوات وهما محتوى المقاييس والأدوات Construction . وعثلان نوعان آخران من أنواع الصدق : صدق المحتوى وصدق البناء .

#### ثانيًا : صدق المعرى Content Validity

ويهتم هذا النوع من أنواع الصدق بمحتوى المقاييس أو الأدوات ومدى اتفاق 
هذا المحتوى مع الهدف الذي أعد من أجله هذا المقياس . فإذا كان المقياس قد تم 
إعداده لقياس الرضا الوظيفي للقائم بالاتصال بالمؤسسات الإعلامية على سبيل 
المشال، فياته يكون غريباً أن يضم المحتوى عيارات حول النشأة والملاقات 
الإجتماعية الخارجية . أو تكون العيارات الخاصة بالرضا عن مجالات عمل القائم 
بالاتصال غير كافية .

ولذلك قإن ملاحظات المحكمين أو المبحرثين تدور حول غياب عبارات معيته أو هدم كفاية عبارات أخرى .... وهكذا .

وهذا يتطلب بداية المعرفة العلمية بالجال العام لموضوع القياس forware of ، والمجالات الفرعية العي يمكن أن يضمها محتوى المقياس أو الآداة . Content بحيث يراعي عدم إغفال هذه المجالات الفرعية Items وتقدير أوزائها حسب موقعها بحيث يراعي عدم إغفال هله المجالات الفرعية والمشارق المجالات التي تقييس رضا المجال العام لموضوع القياس . وفي المثال السابق لاتفقل العبارات التي تقييم متلادة مثل الراتب والمعلاوات والموافق والذي يمكن أن يكون له مجالات قرعية متعددة مثل الراتب والمعلاوات والموافق والمكافأت والمشاركة في الأرباح .... إلى آخره وهذه كلها ترتفع بالرزن النسبي للعائد المادي مقارنة بالمجال الخاص بالإجازات على سيدا المثال .

وفى تحليل المحتوى يهتم الباحث بعملية الترميز واختيار فئات التحليل الخاصة بالموضوع بحيث تعكس الفكرة أو الهدف بالضبط وتتميز بالشمول والاستقلال والكفاية حتى الانتأثر النتائج بالاختيار غير الصحيح لفئات التعليل. فعلى سبيل المثال تعتبر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الطبية، والتصريحات الإيجابية للقادة مؤشرات دالة على الاتجاء الإيجابي بين دولتين، فإذا أشارت النتائج إلى غير ذلك كان ذلك دليلاً على عدم صدق آداة التحليل أو الإجراطات الخاصة بالتحليل.

وفى هذه الحالة يطرح مارشال (S.Marchall 60:218) سؤالين يجيب عليهما الباحث للتقرير بصدق آداة التحليل:

السؤال الأول : هل آداة القياس تقيس ماهو مراد قياسه فعلاً؟ وهذا السؤال ينقسم إلى قسمين :

- هل تم التحكيم على البناء المنهجي بواسطة محكمين خارجين ؟

 مدى اتفاق الفئات كمصطلحات منهجية مع المصطلحات المستخدمة في وثائق التحليل، وهو مايعكس صدق المحتوى.

والسؤال الثانى: يدور حول كفاية العينة للوصول إلى نشائج ثابتة، حيث تشمل العينة كل أر معظم المدخلات المرتبطة بيناء الفئات .

بالإضافة إلى التأكد من مدى ثبات عملية الترميز واتفاق تعاثج القائمين بالترميز المستقلين مع نتائج الدراسة .

ومن خلال الإجبابة على هذه الأستلة، يتم تحديد الشغسرات في الإجراءات المتهجية التي أدت إلى عدم صحة النتائج .

ويمثل صدق المحتوى وصدق البناء أساسا هاما للتأكد من صدق الآداة أو المقاس كيا طرحه مارشال من خلال الأسئلة السابقة.

#### ثالثًا : صدق اليناء Construct Validity

ويطلق عليه الصدق النظرى أو صدق التكوين الفرضى، ويرتبط هذا النوع بإدراك الباحث للأطر النظرية والفرضية لبناء المقياس أو الآداة والذى يتعكس فى صياغة المشكلة العلمية، وصياغة الأهداف والمتغيرات والعلاقات الفرضية والتي تؤثر بالتالى فى تحديد وحدات أو مفردات المقياس أو الآداة رمدى اتفاقها مع الأطر النظرية والفرضية، واتفاقها مع بعضها وكذلك مع الإطار العام لبناء المقياس أو الآداة.

ويرتبط ترافر صدق البناء بمدى إدراك الباحث للإطار النظرى لمشكلة البحث ومهارات بناء الإجراءات بكل تفاصيلها، وصياغة العلاقات بينها وبين النتائج المستهدفة في نفس الوقت .

ويستخدم في تقدير صدق البناء تقريبًا الاختيارات الخاصة بصدق المحتوى والأنواع الأخرى من الصدق.

#### رابعًا : صدق الترافق Concurent Validity

ويختلف تعريف هذا النوع باختلاف المقياس أو الآداة . ففى أدرات جمع البيانات أو مقاييس الاتجاهات يقصد يهذا النوع هو قدرة المقياس أو الآداة على التمييز بن أنواع المحوثين الذين يعلم مسبقًا أنهم مختلفون .

وعلى سبيل المثال فإن المتياس الصادق لايكن أن تنتهى نتائج اختياره بتأييد المبحوثين ذرى الميرل الراديكالية للاهجاء نحو الخصخصة بشكل سريع وفورى . فهنا يشير بداية إلى وجود خطأ في مقياس الاهجاء . أو رضا أصحاب الاهجاء الدينى عن توزيع خريطة البرامج الإذاعية أو التليفزيونية مع وجود محدود للبرامج الدينية على هذه الخريطة . أو زيادة كثافة المشاهدة التليفزيونية للطلاب في فترات السهرة خلال دورة شهور الامتحانات . فعشل هذه النتائج في الاختيار تشير إلى عدم صدق المتياس أو الآداة جمع البيانات .

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن تقدير صدق التوافق أيضاً من خلال المقارنة مع معابير خارجية كالمقارنة مع المبير خارجية كالمستق المرتبط بمعيار خارجي فإذا كانت كل النتائج على المقاييس أو الأدوات الأخرى تشير إلى النهاين بين الإناث والذكور في سلوك المشاهدة التليفزيونية - واعتيار هذه النتائج معيارا خارجيا - فإن تتائج اختيار صدق التوافق تشير إلى صدق المقياس أو الأداة متى اتفقت تتائج هذا الاختيار مع المهيار الخارجي .

وإذا ما اتفقنا على أن التخطيط السياسي والإقتصادي يعبران عن الفكر الإيدولوچي للدولة ، فإن تحليل المحترى الخاص بالمايير السياسية لهذه الإيدولوچية . يؤكد الدراسات الخاصة بالمعايير الاقتصادية التي تنتهجها الدولة كمعيار لصدق التحليل ونتائجه .

ولا يعتبر الاتفاق وحده مطلباً في اختبارات صدق التراقق - أو الصدق التلازمي كما يسميه البعض - لأنه يكن أيضاً استخدام دراسات التباين لتأكيد الصدق من خلال المقارنة بين الاتجاهات المتضادة لتأكيد أيهما للآخر . وعلى سبيل المثال تؤكد صحف اليمين اتجاهات صحف اليسار التي تختلف معها في اختيار الرمز واستخدامها في معظم المواقف .

#### خامسًا : صدق العشايد أو العقارب Convergent Validity

ويتترب صدق التوافق مع مفهرم صدق التشابه أو التقارب والذى يشير إلى التشابه أو التقارب بين نتائج القياس عندما يتم تطبيق اختبار المقياس أو الآداة على عينات مختلفة .

فقد نستخدم أسلوبين للقياس للكشف عن اتجاهات الأفراد نحو استقبال القنوات الفضائية مثل أسلوب ليكرت، وأسلوب التيايين الدلالي . فإذا ما جامت التتاني متشابهه دل ذلك على صدق أي من المقياسين في حالة استخدام أي منهما، واختبار الصدق بدلالة الأخر . ويكن إجراء الاختبار العكسي لما يسمى صدق الاختلاف أو التيايين أو التمييز Discrimination Validity وهو قيز المقياس أو الأداة بحيث يفسر الصدق بعدم صلاحبته لقياس ظاهرة أخرى، أو قيزه واختلافه عن مقياس أو آداد أخرى صاغة لقياس تلطاهرة الأخرى .

وكلا المنهومان - التشابه والتهاين - يفسران بعضهما البعض في التعريف والتطبيق .

#### سادسًا : صدق العنيد Predictive Validity

ويتم التأكد من توافر هذا النوع من الصدق فى المقاييس أو الأدوات التى تستهدف الكشف عن السلوك أو الآداء أو المعرفة المكتسبة المتوقعة فى فترات لاحقة . مثل تقدير التغيير المحتمل فى سلوك المشاهدة ، أو احتمالات زيادة الاعتماد على وسائل الإعلام فى تطور الكسب المعرفى أو التغير الوجدائي أو الآداء المهارى .... وغيرها من مصادر التغير . أو التوقع بالتغير فى الآداء المرتبط بالتطوير التكتولوچى فى مجالات الانتاج والنشر أو الإذاعة بالنسبة للقائم بالاتصال .

وفى هذا المجال يقوم الباحث بالمقارنة مع معيار خارجى تحددت قدرته على قياس موضوع القياس فعلا، ولذلك يطلق على هذا الاختيار أيضاً الصدق المرتبط بميار خارجى، شأنه شأن الصدق التلازمى أو صدق التوافق كما أوضحنا من قبل.

وفى تحليل المحتوى يقصد بصدق التنبؤ قدرة الآداة على التنبؤ بالأحداث فى حالة غياب الدليل . واختبار قيصة التنبؤ ضرورة فى الدراسات التى تستهدف الاستدلال عن عناصر أو متغيرات ترتبط بخصائص المحتوى فى إطار علاقات فرضية يتم اختمارها لأغراض البحث والدراسة . قالكشف عن النوايا والدواقع والاتجاهات والسياسات الخاصة بالقائم بالإتصال والمتلقى والتنبؤ بالوقائع والأحداث واتجاهاتها، هى وظائف استدلالية تقوم على بناء توقعات الباحث حول هذه المتغيرات فى إطار علاقات فرضية يتم اختبارها من خلال تحليل محتوى الإعلام .

وفى حالة المقارنة مع معيار خارجى يتم اجراء اختبارات صدق التنبؤ من خلال تقدير معامل الارتباط بين درجات القياس باستخدام المقياس أو الآداة، ودرجات المحك أو المعيار الحارجى الذي يقيس نفس موضوع القياس.

وإذا كان صدق التنبؤ من الأنواع الشائعة في اختيارات التحصيل أو الآداء، فإنه يقل استخدامه في الدراسات الإعلامية ، وإن كانت بحوث التأثير والاعتماد على وسائل الإعلام تشير إلى احتمال الترسع في استخدامه في مثل هذه المحرث .

ونظراً لأن صدق التنبؤ وصدق التوافق أو الصدق التلازمي يقومان في اختياراتهما على المقارنة مع معايير أو محكات خارجية فإنه يشار إليهما بالصدق التجريبي Expremental Validity. حيث يتعامل البناحث كسالو أنه يقوم بالتجريب على عينة أخرى أو نفس العينة بعد مرور فترة من الزمن – صدق التنبؤ أم لوكان تطبيق اختيار المعيار الخارجي إعادة للتجريب باستخدام مثير سبق استخدامه من قبل في يحوث ودراسات أخرى . ولذلك يتم تقدير معامل الارتباط البسيط بين نتاتج اختيار صدق المقياس والاختيار على المعيار أو المحك الخارجي مع مراعاة ألا تطرل الفترة الزمنية لتقدير نتائج الاختيار على المحك الخارجي بشكل يؤثر في معامل صدق التنبؤ، فكلما اتسعت الفترة الزمنية بين القياس التجريبي والقياس على معيار خارجي كلما زادت عوامل الصدفة والعشوائية التي تقلل معامل الصدق في هذه المالة .

#### العلاقة بين معامل الثيات ومعامل الصدق

يعتبر معامل الصدق للاختبار دالا لثباته . ذلك أن معامل الصدق يتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً عِمامل الثبات وبالتالي فإن تقدير قيمة الصدق تشير في نفس الوقت إلى قيمة الثبات أرتفاعاً أو انعفاضاً .

ونتوقع بالتالى أن يتأثر معامل الصدق بكافة العوامل التي تؤثر في معامل الثبيات ارتفاعاً أو انخفاضاً والتي تؤدي إلى الخطأ العشوائي أو خطأ الصدفة وتتمثل بالدرجة الأولى في عدم وضوح بناء المقياس ومحتواه للمبحوث وإدراكه له بالتالي والذي قد يختلف مستواه من مبحوث إلى اخر فيؤثر أيضًا في ثبات النتائج وما دام المقياس أو الآداة غير ثابت فإنه لن يكون صادقًا أيضًا في قياس مايراد قياسه .

بالإضافة إلى أن عدم صدق القياس أو الآداه نتيجة لوجود أخطاء متكررة مع كل المبحوثين وفي كل الظروف يعنى عدم صلاحية القياس أو الآداة وبالتالى عدم الحاجة إلى تقدير ثباته لأن تنائجه مشكرك في صحتها بداية.

ويتصدر الأخطاء المتكررة أو المنتظمة التي يمكن تقديرها من خلال تقدير ثباتها اتفاق البناء الكلى للمقياس أو الآداة مع الهدف المراد تحقيقة . فلايكفى صلاحية عدد من وحداته (أسئلة أو عهارات أو أوزان) وعدم صلاحية وحدات أخرى . وهو مايكن تقديره من خلال معامل الاتساق أو معامل الارتباط البسيط يبن كل وحدة ومجموع وحدات المقياس أو الآداة، وهو مايقترب من طرق تقدير الثبات .

بجانب أن هناك من أنواع الصدق ما لايعتسد على تقديرات رياضية أو إحصائية للخروج بتقدير كمي لقيمة الصدق. مثل صدق المحتوى الذي يقرم على تقدير الخبراء والمحكسون لدى اتفاق محتوى الآداء أو المقياس للمجال الذي يهدف إلى قياسه، ويعتسد هذا التقدير على رؤى وتقديرات أساسها المعرفة والخبرة بالموضوع ومجال هذا المرضوع أو المحترى.

أما صدق التنبؤ وصدق التوافق الذي يعتمد على معايير أو محكات خارجية أو يقوم على المقارنة بين نتائج القياس التجريبي للآداة أو المقياس والقياس الناتج عن تطبيق المعيار أو المحك – متى أمكن تطبيقه كميا – فإنه يمكن استخدام معاملات الارتباط البسيط أو التوافق لتقدير حدود الاتفاق أو الاختلاف مع نتائج قياس المحك أو المعيار الخارجي . وهذه الطرق تقترب أيضًا من طرق تقدير الثيات الناتج عن إعادة الاختبار Test - Retesr أو الصور أو الأشكال المتكافئة Equivalente عن إعادة الاختبار أعلاني بن ظروف تطبيق المحك أو المعيار الخارجي وخصائص عينات التجريب في الحالتين وقياس الفروق والارتباط بين نتائج تجريب المقياس أو الأحاد او المعيار الخارجي .

ولايعنى الارتباط الإيجابي بين قيمة الثبات والصدق وتأثر الصدق بالإرتفاع أو الانخفاض هو الاتفاق بن قيمة كل من الثبات والصدق . ولكن أقصم قسمة للصدق ترتبط على نحو مباشر بالثبات ويكن التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة الرياضية التالية (على ماهر ٢٩٨:٩٨)

أقصى قيمة للصدق = الجذر التربيعي لقيمة الثبات معامل الصدق = / معامل الثبات

وهذا يشير إلى أن قيمة الصدق لأيمكن أن تزيد عن الجذر التربيعى للثبات . ويشير بالتالي إلى أن معامل الثبات يعادل مربم معامل الصدق .

ومتى تم تقدير صدق المقياس أو الآداة كميا يمكن تقدير معامل الثبات بالتالى مع مراعاة أن قيمة الصدق تتوقف على وجود أو غياب الأخطاء المنهجية وتكرارها، وعادة ما يشير غياب الأخطاء المنهجية إلى إمكانية السيطرة على الأخطاء أو العوامل العشوائية التى تؤثر فى قيمة ثبات القياس أو الآداة .

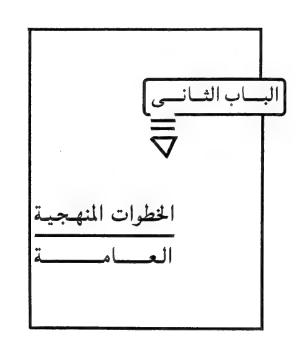

التفسير هو جوهر البحث العلمي وغايته، لأن ملاحظة الظاهرة وحدوثها لايثلل الإداية الإقتراب منها . ولكن الهدف هو تقديم تفسيرات خاصة بهذه الظاهرة، حدها الأدنى هـ و الإجابة على الأسئلة التقليدية المخاصة بالإنجاء الخطى فسى الإعكام وهي من.... ؟ يقول ماذا.... ؟ مناى وسيلة.... ؟ وبأى الإعكام وهي من... ؟ ومنا التساؤلات التي طرحها لأزويل في الثلاثينات وقدمت منهجا تأثير... . . وهي التساؤلات التي طرحها لأزويل في الثلاثينات وقدمت منهجا لتصنيف البحوث الجزئية التي تهتم كل مجموعة منها بأى من هذه الأسئلة في مجال معين من المجالات البشرية أو الزمانية أو المكانية. وفي هذه الحالة فإن الأرقام والتتانج الكمية يمكن أن تقدم إجابة على هذه الأسئلة من خلال وصد تكرار الصفات والحصائص في متغيرات البحوث الاعلامة .

وعند هذا الحد الأدنى توقفت معظم البحوث الجنزئية، وأصبحت آداة لخدمة السوق والأهداف التجارية أكثر منها لتطوير المحرفة العلمية . لأن السؤال الغائب دائمًا كان لماذا... ؟ وهو ما يحتاج إلى عمق البحث والتقصى ومزيد من القراءة والإطلاع في العلوم الأخرى ونظرياتها ذات العلاقة بالظاهرة الإعلامية حتى يمكن تقديم تفسيرات علمية تفيد منها علوم الإعلام من جانب والعلوم الإجتماعية والإنسانية من جانب آخر .

وإذا كانت الدراسات الكيفية والتفسيرية تقوم أساسًا على نظريات وأفكار مسبقة، ثما يعطى لها بعدا نظريًا قريًا يساعد البحث، النقدى والتفسيري وتقديم أفكار ومقولات نظرية جديدة . فإن الدراسات الامبريقية لاتقوم على هذا الأساس لأنها تعتمد الاستقراء منهجا للبحث تصل من خلاله إلى النظريات والأفكار والتعميسات وليس المكس . وهذا ما يدعم ضرورة الإعتمام بالتفسير والاستدلال في الدراسات الامبريقية، حتى لاتتسم بالآلية والنعطية والاكتفاء بالتعامل الاحصائي مع النتائج التى قد تعجز عن الوصف والتفسير في إطار عبوب الاستخدام الاحصائي ومشكلاته لهدى الكثير من الهاحثين في الدراسات الاجتماعية .

ومع اكتمال حلقات البحث بصياغة التفسير والاستدلال، فإن الباحث يقوم بعد ذلك بكتابة تقرير البحث الذي يقدم إلى القراء والمستفيدين خلاصة الإجراءات المنهجية وتتائجها للإستفادة منها في بحوث أخرى أو تنظيم المعرفة العلميـة من خلال هذه النتائج المتراكمة والتعميمات التي تقدمها .

ولذلك يهتم هذا الباب بالتفسير والاستدلال باعتباره الحلقة الأخيرة من حلقات البحث العلمي، وكتابة تقرير البحث الذي يضم كل هذه الحلقات والعلاقات بينها . وينقسم هذا الباب بالتالي إلى فصلون :

القصل السادس عشر: التقسير والاستدلال. ويقدم هذا الفصل أهمية التفسير ويصفة خاصة فى الدراسات الجزئية، ثم أمثلة لتماذج التفسير والاستدلال التى يكن أن يسترشد الباحث بها . ويختم بصعوبات التقسير التى يجب أن يتجنبها الباحثرن لصياغة تفسيرات ذات قيمة للمعرفة العلمية .

الفصل السابع عشر: كتابة مشروع البحث وتقريره النهائي: وبيداً هذا الفصل بالمقارنة بين التقرير النهائي الفصل بالمقارنة بين التقرير النهائي ومشروع البحث، ثم عناصر التقرير النهائي وتنظيمه، وكتابة محتوى المشروعات وتقارير البحوث، بالإضافة إلى عرض أساليب الاقتباس والاستشهاد، والإحالات المرجعية والترثيق والإسناد المرجعي وبصفة خاصة ترثيق النصوص الالكترونية التي أصبحت أهم معالم البحث المعاصرة، ثم التسجيل في قوائم المراجع.



# لتفسيــــر والاســـتـــدلال

يثل مطلب التفسير والاستدلال البعد الفائب في الدراسات الإعلامية . حيث يلاحظ الإغراق في الامبريقية والعرض الكمي للنتائج دون تفعيل الفكر النظري والبناء التصوري لدى الباحث في الإجابة على الأسئلة العديدة التي يثيرها المرض الإحصائي المجرد للبيانات بعد تحليلها وتصنيفها . بل إن أقوى هذه الأسئلة ما يذور حول جدوى العرض الكمي للبيانات مالم تتبعمه شروح وتفسيرات تطرح الإجابات الخاصة بالأسئلة كيف...؟ ولماذا...؟ والخروج باستدلالات عن قضايا ومشكلات أخرى ذات علاقة بنتائج المشكلة المطروحه .

والاكتفاء بالعرض الكمى لتتاثيج البحث يعنى أن تحليل البيانات عى خطرة إجرائية تستهدف ترتيب البيانات وتصنيفها الأغراض سهولة العرض الإحسائي والرصف الكمى، ولكن تحليل البيانات الايجب أن يتوقف عند حدود التقسيم والتصنيف الآلى للبيانات مع غياب النظرة الناقدة والفاحصة للأرقام و الإحصاءات والعلاقات الكمية . وإلا فقد التحليل مفهومه بإعتباره عملية عقلية للتعامل مع البيانات التي تم جمعها ووضع تتاثيج التحليل في إطار هذه العملية التي تستهدف تفعيل المهارات الفعلية في الاستقراء، والاستنباط والقياس وبناء البرهان والخروج باستدلالات تصلح للتعميم والتبنق .

ولذلك فإننا لانبالغ إذا قلنا أن البحث العلمى يفتقد إلى التدريب على مهارات التعامل الكيفى والتفسير مع البيانات والنتائج الكمية . مما يضعف من قيمة هذه النتائج الكمية وجدواها .

ولعل ذلك يعمود بالدرجمة الأولى إلى الإغراق- دون وعى-فى البسحسوث الامبريقية، التى تتسم بالجزئية أو التجزئ للمشكلات البحثية وغياب المنظور الكلى فى دراسة هذه المشكلات وتفسير نتائجها.

ويتأثر الكثير من الباحثين بهذا الانجا، ويقفون عند حدود النتائج الكمية الرصفية، بل إنهم لايذلون جهداً يتجاوز حدود التصنيف الاحصائي أو تلخيص النتائج في شكل مجموع التكرارات أو المتوسطات مع غياب البحث في تقديرات التشتت التي تعتبر مكملة وضرورة لوصف ملخصات النتائج الاحصائية التي تمكس خصائص المجتمع الأصل .

وكثير من النتائج الاحصائية تحتاج إلى جهد نظرى مكمل للوصف الدقيق لأن بعض النتائج لاتشير إلا إلى وجود أو غياب مصدر قيام العلاقة الاحصائية .

قنجد معظم الباحثين يكتفى برصد العلاقة الارتباطية بين المتغيرات، دون تفسير وأف لعمن الارتباط فى ذاته، وتوضيح مصدر العلاقة فيما اذا كان أحد المتغيرين ويعكس العلاقة السببية المباشرة أو متغير ثالث أو مجموعة من العوامل الأخرى تعكس العلاقة السببية غير المباشرة، فالارتباط فى حد ذاته لايشير إلى طبيعة العلاقة بين المتغيرين، عا يحتاج إلى مزيد من البحث النظرى والتقصى والحدس الذى يسهم فى تفسير العلاقة الارتباطية والجماهها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الباحثين لايدرك عن غير وعى - متطلبات التعميم من النتائج الاحصائية، لأن الارقام التي ينتهى إليها البحث لاتصلح للتعميم مالم يضع اعتباره الخطأ الميارى بين الوصف الاحصائي للعينه والمجتمع الأصل . وهذا ما يحتاج أيضاً إلى تفسير يرتبط عصادر الخطأ وموقعه في العمليات الاحصائية .

ونشير أيضًا إلى أن جوهر الفكر الاصبريقى هو الاستقراء من خلال النتائج الجزئية لبناء الأفكار والمقولات النظرية . ولذلك فإن بناء النظرية أو التعميم يتطلب تفسيرا واضعًا وشاملاً يمكن أن يقوم الباحث من خلاله بعمليات التركيب العقلية التي تقود في النهاية إلى بناء النظرية أو التعميم .

وبذلك نجد أن النتائج الاحصائية تفرض على الباحث الاستنباط لتفسير النتائج الجزئية، ثم القيام بالاستقراء لبناء النظريات الكلية من خلال هذا التفسير. ودون ذلك لاتظهر هناك جدوى أو قيمة للدراسات الجزئية أو الفكر الامبريقي بصفة عامة .

وإذا كانت الدراسات الكيفية تقوم على النقد والتفسير يصفة أولية وتعتمد على الاستنباط ورصد النتائج من خلال الفكر النظرى والتأملي، وفي إطار المنظور الكلى للنتائج . فإنها بذلك تحمل في إجراءات العمل والملاحظة ورصد النتائج مفهرم التفسير الذي يعتبر الأساس لصياغة الغروض أو طرح التساؤلات الخاصة بهذه الدراسات .

## بناءالتفسيسرات في الدراسات الجزئية

تهتم الدراسات الجزئية عادة بالرصف الكمى لعنصر من عناصر الظاهرة الإملامية، أو خصائص المتغيرات العاملة فيها . وتنتهى إلى النتائج الكمية التي يعبر عنها في إطار الفكر الأميريقي على أنها الحقائق المستخلصة من البحث الملى، حيث أن البحوث في هذه الحالة تعاملت مع الموجودات والمحسوسات في الطاهرة من خلال الأدوات المنهجية المختلفة .

وتقف هذه الدراسات عند حدود عرض النتائج الكمية أو خلاصة النتائج، ومناقشتها في ضوء ماهو مطووح أمام الباحث من حقائق، دون تجاوز ذلك إلى الملاقات أو السياق الذي يؤثر في وجود هذه الحقائق أو غيابها.

وأدى سيادة المفهوم الجنزئي والكمى في هذه الدراسات إلى الإقراط في الاستخدامات الاحصائية وكأنها هي الهدف والغاية من البحث وغياب ماتشير إليه نتائج هذه الاستخدامات، حتى أنه يمكن ملاحظة الكثير من الاستخدامات الاحصائية غير المطلوبة في البحرث الإعلامية، أو عدم توفيق الباحث في اختيار الأسلوب الاحصائي أو المعاملات التي تناسب أهداف البحث وغاياته .

وأدى هذا بالتالى إلى تدعيم الاكتفاء بهذه النتائج الاحصائية باعتيارها الحقائق المستهدفة، وإغفال الأسئلة الأخرى المرتبطة بالأسباب والعلاقات والتأثيرات التي تقدم الإبعاد التفسيرية لهذه الأرقام أو النتائج الاحصائية.

وأدى أيضًا إلى حصر الأهداف البحثية في الدراسات المينانية لجمهور المتلةين، وتحليل محتوى الإعلام باعتبارهما المجالات التي عكن التوسم في الاستخدامات الاحصائية في العمل المنهجي لها وعرض تتاتجها، وسادت بالتالي استخدامات التصميمات المنهجية للمسنع والتحليل وأدواته، بإعتبارها أيضًا التصميمات والأدوات التي تعكس مهارات الاستخدام الاحصائي . ويذلك أصبحت الفاية هي الطرق الاحصائية وليس ما نصل إليه من خلال توظيف الطرق الاحصائية لتطوير المعارف الذكرية والنظرية في علوم الاتصال والإعلام .

وإذا كانت نتائج هذه البحوث تصلع خدمة السوق و الأهداف الإدارية في المجتمع من خلال انتركبيز على الوصف الكمى للسلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام، أو الكشف عن طرق الإتناع وتقديم الحملات الإعلامية فإن نفس النتائج لاتقدم معارف ذات قيمة في المجتمعات النامية التي تسمى لإدراك المقائق الإجتماعية كما تحدث فعلاً وليس كما ترسمها وسائل الإعلام ونتائج البحوث، لاتخذه دليلا في التنمية والتحديث في هذه المجتمعات.

ولذلك فإن الإهتمام بالتفسير والاستدلال في البحوث الجزئية ترتفع قيمته بإرتفاع الحاجة إليه في تطوير المرفة الإعلامية المتخصصة في إطار السياق الإجتماعي الخاص أيضًا . حتى لايصبح الأمر هو استيراد مشكلات معلية من مجتمعات أخرى، وعبوات للبحوث يتم التعامل مع المشكلات في إطارها، وبالتالي تصبح المشكلات ونتائجها بعيدة عن متطلبات المجتمع المحلى وحاجاته العلمية .

#### ريصيح أيضًا بنا «التقسيرات في هذه الدراسات مطلبًا منهجهًا يراعى الأسس والمهادئ التالية:

إذا كانت الدراسات الامبريقية لاتقدم النظرية أدلاً، وتبدأ بالبحوث كمدخل إلى الاستقراء وبناء النظريات . قبان ذلك لا يضع من زيادة الاهتصمام بالحاجات والأهداف الإجتماعية التي تصوغها أفكار ومقولات نظرية تحدد الأهداف البحثية، والحقائق المستهدفة . وهذا لا يعنى أيضاً ضرورة البحث عن القوالب النظرية لإجراء البحوث في إطارها . ولكن المقصود هو صياغة الأهداف والحاجات البحثية في إطار أفكار ومقولات تسهم في زيادة الاقتراب من هذه الأهداف والحاجات وتحديدها . دون تفرقة بين المصادر العلمية لهذه الأفكار والمتولات أو النظريات .

 - ويرتبط بالأسس السابقة أن يجد الباحث إجابة محددة عن السؤال الخاص عا يضيفه البحث من أبعاد جديدة إلى النظرية والتطبيق . وهذا غثل القيسة العلمية والاجتماعية للبحث العلمي بصفة عامة .

رعلى سبيل المشأل لايكفى رصد سلوك التعرض إلى وسائل الإعلام دون الكشف عن أوجه الاتفاق والإختلاف بين فشات جسهور المتلقين وحاجاتهم من التعرض، والأرقات التي تحقق الاستفادة القصوى من التعرض . فذلك يلمي حاجة اجتماعية وإن كان يرسم في نفس الوقت خريطة التعرض لخدمة الأهداف التسريقية والإعلانية .

كما أن الكشف عن حاجات جديدة لفتات جمهور المتلقين يكن أن تسهم في تطوير المارف العلمية الخاصة بالعلاقات السببية لعملية التعرض إلى وسائل الإعلام .

٣- وبالإضافة إلى ماسيق فإن التعمق فى الأفكار والنظريات السابقة على البحث تساعد الباحث على صياغة أكثر الفروض ثواء فى المعرفة وهى الفروض الموجهة والدالة، أحد أنواع الفروض التجريبية أو فروض البحث التى يتم صياغتها فى عبارات تقريرية دالة، لا يتمكن الباحث من صياغتها مالم عتلك رصيداً معرفياً عكنه من تحديد الملاقات وإتجاهها وقدرها وصياغة ذلك فى عبارات تقريرية شارحة.

ونشير هنا أيضًا إلى ماسبق أن ذكرناه بأن الفروض الإحصائية تعبر عن فقر معرفى ومنهجى مالم تقم على قاعدة عريضة من المعرفة والعلم بالمتغيرات وعلاقاتها الفرضية .

وهذا ما يعير بالتالى عن القيمة الفعلية لإعداد إطار نظرى كاف من النظريات
 والتعميمات ونتائج البحوث السابقة التى تشكل قاعدة عريضة من المعرفة
 العلمية لدى الباحث وتضم أساسًا كافيًا للتفسير.

 ويعتبر من أسهل طرق التفسير هو رد النتائج إلى القاعدة المعرفية لبناء الفروض أو طرح التساؤلات . وهنا تكمن القيمة العلمية للإطار النظرى للبحث الذي يساعد الباحث على اثراء تفسيراته للنتائج، بعد أن قام بدوره في صياغة الذرف العلمية .

٦- رغم أهمية الأدوات التقليدية للقياس وجمع البيانات في توفير قاعدة البيانات

التى يتم التعامل معها احصائيًّا . فإنها يجب ألا تقف عازلاً عن قيام الباحث بالملاحظة الإنطباعية والرصد الذاتى والتأمل للظاهرة وحركتها وعلاقاتها . وبناء التفسيرات في إطار البناء المعرفي النشط لهذا الباحث .

ويناء التفسيرات في إطار البناء المعرفي النشط للدا الباحث . والملاحظ أن غطية بناء مثل هذه الأدوات كثيراً ما تجعل من عملية الحصول

والمرحق ال يقيب به مد صدر الله الدورات عليوا عا جمل من مسجد المسلود على البيانات وتحليلها وعرض النتائج عملية آلية . تؤثر كثيراً بالسلب على الاسهامات المعرفية للباحث في وصف الظاهره وعلاقاتها .

وإذا ما أضفنا إلى ذلك، اتجاه الباحثين نحو الاستفادة بجهود الفير وخبراتهموالتوسع فيه- فى التعامل الاحصائى مع البيانات واستخراج النتائج، وتأثير
غياب متابعة هذه العمليات الإحصائية على إسهام الباحث فى القراءة العلمية
للبيانات والتتائج . إذا ما أضفنا ذلك يمكن أن نستنتج التأثيرات السلبية التى
تتركها آليات الأدوات النمطية لجمع البيانات والتحليل الاحصائى على
القدرات التفسيرية للباحثين، وتأثير ذلك بالتالى على تطوير المحرفة العلمية .

إذا ماكانت البحوث الجزئية تهتم بدراسة العناصر والمتغيرات والفلاقات في
 أطر مستقلة رمنعزلة، فذلك لاغنع إعادة قراءة تناتجها واستكمال تفسيرها في
 أطر السياقات المتعددة وليس السياق الإجتماعي العام.

مثل رسم أشكال الملاقات بين القائم بالإتصال والمصادر في مبدأ المنفعة المتبادلة، أو رسم الملاقبة بين تصرض فشات جمهور المتلقين إلى القنوات الفضائية في إطار التطوير والتحديث المستمر في الأطر الفكرية والشكلية في تقدمه هذه القنوات .

إن هدف التفسير يتجاوز المسح الميدائي للعينات الصغيرة التي تفقد الدراسة قيمتها وجدواها، أو تحليل محترى الإعلام لفترات زمنية محددة للكشف عما تقوله وسائل الإعلام للمتلقين، والذي يعتمد في النهاية على العد الإحصائي لتكرار الخصائص والأغاط السلوكية أو الوظائف، أو تكرار فئات التحليل، دون إجابة واضحة للأستلة: لماذا تقول وسائل الإعلام ماتقوله ؟ أو لماذا تركز على وظائف معينة وتغفل أخرى ؟ أو لماذا تفعل وسائل الإعلام ماتفعله بالناس ؟ وهذه كلها وأسئلة أخرى تعتبر متطلبات أساسية للتفسير المنهجي .

وإن كانت هذه الأسئلة وغيرها محور اهتمام الانجاهات النقدية والدراسات

الكيفية، فإنه الإينع من تطوير الفكر الامبريقي لتقديم إجابات لهذه الأسئلة وفي اطار هذا الفكر وأسسه المتهجية .

## التفسيانج

تظهر دائسا فى البحوث الامبريقية غياب الحاجة إلى بناء نظرى أولى يحدد إطار التفسير الذى يضع النتائج فى إطار الإفادة العلبية . لأن هذه البحوث تعتمد بداية على صباغة فروض علمية ينتهى اختبار صحتها إلى بناء تعميميات تعتبر هى الأساس فى البناء النظرى بعد ذلك وليس قبل بداية البحث .

ولذلك فإن التفسير في هذه الحالة هو تأكيد صحة الفروض، وتأكيد يناء العلاقة بين المتغيرات التي درسها الباحث، ويبدأ بعد ذلك بناء المقاهيم والعلاقات والتصررات.

أما فى الدراسات الكيفية فهى تبدأ من خلال بناء نظرى أو تصورى يعتبر دليلاً للباحث فى البحث والتقصى والوصول إلى النتائج التى يتم تفسيرها بعد ذلك فى إطار هذا البناء النظرى . وهذا هو اتجاه المدارس النقدية فى البحث والتفسير

وكما قدمنا فإن التقريب بين الاتجاهين يعتبر ضرورة للبحث العلمى، ولايعتبر مشكلة للباحث. وقى هذا الإطار يفرق الخبراء بين نوعين من أنواع التفسير العلمى: الأول وهو التفسير الذي يعتمد على ما تصل إليه البحوث الامبريقية من تعميمات احتمالية . والنقد الذي يوجه إلى هذا النوع من التقسير هو نفس النقد الذي يوجه إلى هذا النوع من التقسير هو نفس النقد الذي يوجه إلى هذا النوع من التقسير هو نفس النقد الذي يوجه ولى هذا النوع من التعميمات صغيره ومحدودة ولى غيرة ومناسبة على عينات صغيره ومحدودة وفي غترة زمنية محدده لها ظروفها الخاصة، على يحد من قيمة التعميمات، بالإضافة إلى أن النتائج تعكس رؤى الباحثين للأساليب الاحصائية المستخدمه وهي متعددة أكثر عا تعكس تنسيرهم للظاهرة ذاتها أو حركتها وعلاقاتها .

أما النوم الشائى من التفسير: فهر الذى يعتمد على بناء نظرى متكامل وقضايا عامة يمكن أن تفسر الظاهرة وحركتها وعلاقاتها وهذا هو التفسير الذى يعتبد الباحث عليه في الدراسات الكيفية أو التفسيرية .

وفى رأينا أن مشكلة البحوث الامبريقية فى التطبيقات السائدة، غالبًا ماتكمن فى آلية الإجراءات وغطية الأساليب والأدوات التى تجعل العمل البعثى سهلا في رؤية الباحثين، دون إهتمام بالتعمق في تطوير هذه الآليات والأدوات وبناء تفسيرات علمية قوية ، حتى مع غياب الأبنية النظرية الأولية في العمل المنهجي .

ولعل محاولة الاسترشاد بالأسس والمبادئ التي عرضناها من قبل ترفع من قيمة النتائج التفسيرية في تقديم أطر نظرية مضافة إلى المعرفة العلمية، ويرفع بالتالي من قيمة الدراسات الامبريقية ويضعها في الاطار العلمي السليم وتجاوز صور النقد المنجية التي توجه الهها.

ويتجه التفسير بصفة عامة وغاذجه إلى البحث عن إجابة الأسئلة الأعمق في الظهرة الإعلامية، ولذلك يركز على مظاهر الفعل Action وأسيابه ودوافعه . وفي الدراسات الكيفية قبل إلى التركيز على القوى الفاعلة Power التى تؤثر من الخارج في حركة الفعل واتجاهه بطيقة أو أخرى .

وفى الدراسات الامبريقية عادة ماتكون العلاقة السببية والتأثير المتبادل هي محور صياغة الأهناف والغروض والنتائج الاحصائية، لكنها تقف عند حدود التعبير الاحصائي عن العلاقات والتأثيرات دون تجاوز ذلك إلى البحث في أساس قيام العلاقة أو تطورها، أو الأسباب والدوافع الكامنة وواء حدوث التأثيرات.

وعلى الرغم من أن التفسير هو نهاية حلقات البحث العلمي وأساس بناء النظريات والأفكار والمقولات العلمية المامة، فإن قليلاً من مراجع مناهج البحث التي تهتم بهذه الخطوه الإجرائية وتعطيها اهتماما في العرض، اكتفاء بعرض خلاصة التتائج تعالم لسارات البحث الامريقي .

ولذلك فإن مهمة تحديد نماذج للتفسير تحتاج إلى الرجوع الأدبيات علوم الإجتماع وعلم النفس وعلم النفس اللغوى وعلوم الاقتصاد والسياسة.... وغيرها

<sup>\*</sup> مبدأ السبيبة : كل التغييرات تحدث تهماً لقانون الارتباط بين الأسياب والنتائج والسبيبة شرط يتطلبه المقال لكى يتصور تماقب الحوادث، وفي نفس الاتجاه : لايستطيع المرء أن يدرك أن الحادثين متعاقبان إلا اذا أدرك حدهما يوصفه سبيا للآخر.

مبدأ التأثير المتبادل: يرجد تأثير متبادل عام بين الطواهر، بالتدر الذي تكون مقعرنة من حبث المكان، وكما أن السببية هي أساس التعاقب، فإن التأثير المتبادل هو أساس الاقتران، فالحادثان المتنزان ليس مجرد حادثين غير متعاقبين بل هما حادثان يؤثر كل متهما في الآخر تأثير متبادلا ومستاديا (راجع بالتقصيل بول مرى ٣٣:٦٣١.

من العلوم التى يمكن الاسترشاد عبدادتها فى تحديد هذه النماذج فى الدراسات الإعلامية التى تعتبر من الدراسات البينية لهذه العلوم وغيرها التى تدرس الفرد والجماعة والمجتمعات والنظم والعلاقات بينها .

رعلى هذا يمكن تحديد عدد من النماذج يمكن الاسترشاد يها في التفسير من خلال الأطر المرجعية والنظريات الإجتماعية والتفسية التي تعمل في إطار الدراسات الاعلامية .

## النموذج الوظيفي في التفسير

ويعتبر هذا النموذج هو أساس التفسير في البحوث الامبريقية التي تستمد إطارها المرجعي من البنائية الرظيفية التي تتمثل المجتمع كالانسان يتكون من عدد من الأعضاء التي يقوم كلا منها بعدد الأنشطة والوظائف المتكررة تعمل باتساق، وتساعد الانسان على البقاء والاستمرار . وهكذا المجتمع فإنه يتكون من عدد من النظم التي تعمل باتساق وتقوم بعدد من الرظائف والأنشطة المتكررة تصمل على ثبات المجتمع واستقراره . وهذه الرظائف والأنشطة المتكررة التي يقوم بها كل نظام تلبى حاجات النظم الأخرى والمجتمع . وبالتالي تعتبر ضرورة للفير والمجتمع .

وفى هذا الإطار فإن الباحث لايسأل عن أسياب القيام بهذه الوطائف ، إلا بعد أن يطرح الأستلة الخاصة بالحاجات المجتمية والتطمينة الأخرى . للتقرير بإتفاق الوطائف مع حاجات النظم الأخرى والمجتمع أم لا .

ولذلك فإن البحرث التى تستهدف الكشف عن وظائف الإعلام أو التغير فيها من خلال تحليل المحتوى، تقدم نتائج جزئية ترتبط بالإطار الزماني والمكاني الذي تم فيه البحث . ويسعى التقسير في النموذج الوظيفي إلى استعادة الوظائف الكلية للتقرير بعلاقة هذه الوظائف أو التغير فيها بالوظائف الكلية للمجتمع .

وفى هذه الحالة يمكن للباحث أن يطرح تساؤلاته حول الأهداف العامة للمجتمع (الكل) مشل تدعيم قيم معينة فى صرحلة ما/ أو نشر الشقافات المتخصصة/ أو تدعيم أدوار معينة/ أو الدعوة إلى أفكار أو آراء معينة، والتقرير باتفاق نتائج البحث فى وظائف الإعلام (الجزء) مع هذه الأهداف العامة للتقرير بالإنساق بين الكل والجزء فى القيام بالوظائف والأنشطة المتكررة.

أما الرقوف عند حدود الرصد الكمي للنتائج واصدار التعميمات حول

الوظائف والتغير فيها أو تطورها، فإن هذا الإيفيد في رؤية الواقع بقدر ما يتم الاستفادة منه في بناء التراكم العلمي والمعرفي حول وظائف الإعلام بصفة عامة . وتتخذ أساسًا لبناء التفسيرات بعد ذلك من خلال المقارنات التاريخية أو التطورية.

ولكن التفسير في هذه الحالة يكن أن يتم من خلال العديد من المداخل في إطار البنائية الوظيفية، مشل عالاقة البناء المؤسسي بحدود هذه الوظائف وإتجاهاتها، العالاقة بين هذه الوظائف واتجاهات القائم بالإتصال في النظم الإعلامية، العالاقة بين هذه الوظائف والقرى المسيطرة في المجتمع.... وغيرها . وذلك على أساس أن الأطراف الأخرى في دراسة العلاقات الوظيفية هي أجزاء أخرى في بناء المجتمع لها أهدافها ووظائفها أيضًا التي تعمل في اتساق من أجل ثبات المجتمع واستقراره في إطار الأهداف الكلية لهذا المجتمع .

ويكن أن تزدى هذه التفسيرات إلى صياغة مجتمعية عادلة لفكر البنائية الرظيفية يرد على كافة صور النقد التى ترجه إليها من النظريات الإجتماعية الأخرى مثل نظريات الصراع، التى تظهر فى التفسيرات النقدية لعلاقات النظم الإعلامية بالنظم الإجتماعية الأخرى فى المجتمع.

وفى الوقت الذى تشير فيه البنائية الوظيفية إلى ثبات المجتمع واستقراره من خلال ترزيع الوظائف والأنشطة المتكررة بين اجزائه، فإن نظريات الصراع ترى فى هذه الوظائف خدمة للقرى المسيطرة فى المجتمع وتحقيقاً لأهدافها من أجل استمرار هذه السيطرة والهيمنة . وبالتالى تعتير وسائل الإعلام أو النظم الإعلامية أدوات لهذه القرى المسيطرة وليست عناصر نشطة ومستقلة تقوم بوظائفها فى إطار الوظائف والأهداف الكلية للمجتمع .

## غوذج الدواقع والحاجات

وتعتبر نظريات علم النفس بفروعه المختلفة الإطار المرجعى لهذا التموذج، حيث تهتم الكثير من النظريات بتنظيم الدواقع والحاجات وتحديد اسبقياتها بالنسبة للفرد، وعلاقتها بالسلوك بصفة عامة . وتوجيه السلوك الفردي إلى مايليي هذه الدواقع ويشبع الحاجات . حتى يتحقق للفرد الاتزان النفسى الذي يساعد على استمرار التراصل مع الغير والتكيف مع البيئة . ومع تعدد الأفاط من الدواقع والحاجات وتباينها بين الأفراد، فإننا نتوقع أيضاً أن تختلف هذه الدواقع والحاجات بتغير الخصائص الديوجراقية والمواقع والأدوار، وكذلك بتأثير المعايير الثقافية والاجتماعية المكتسبة.

رتتمدد حاجات الفرد ودوافعه من التعرض إلى وسائل الإعلام، ومع هذا التعدد واختلافات الحاجات والدوافع أيضًا يكن أن تختلف مستويات التعرض وكثافته وبالتالي اختيار الفرد للوسائل ومحتواها وتفضيله لها.

وبجانب تفسير تباين التعرض والاستخدام في علاقته بتباين الدواقع والخاجات، قبإن نظريات تباين الحبوافيز Incentive- Conflect Theories تفسير السلوك الاتصالي أيضاً في علاقته بالعائد الذي يجنبه الفره أو يخسره من هذا السلوك . ذلك أن السلوك في هذه النظريات يرتبط بأقصى ما يحققه الفرد من عائد، وأقل ما يخسره شاكل في الرقت والجهد والمال... إلى آخره .

ويمكن أن يفسر العائد في هذه النظريات بما يحققه الفرد من دوافع أو يشهعه من حاجات لديه في إطار الجهد المبدرا الذي يصل إلى أدناه في هذه النظريات .

وفى إطار هذا النموذج يضع الباحث فى اعتباره المقارنة بين مستويات التعرض والاستخدام واتجاهات الاهتمام والتفضيل والتباين فى دواقع التعرض والاستخدام أو الماجات المستهدقة منه فى وسائل الإعلام .

وهذا النموذج يرتبط إلى حد بعيد بالنموذج الوظيفي، لأنه في الوقت الذي يحدد فيه الفرد درافعه من التعرض والاستخدام رجاجاته منه، فإن وسائل الإعلام على الهانب الآخر تحدد وظائفها وترتيبها في إطار ترتيب الفرد لدوافعه وحاجاته، مادامت وسائل الإعلام تسمى إلى تحقيق أكبر مستوى من كثافة التعرض والاستخدام .

وهذا ماتم صباغته في النظريات الخاصة بالاستخدامات والاشباعات Uses على معاشقة وهدت and Gratification والاستخدامات والتأثيرات Uses and Effects التي وجدت صدى في تفسير تعرض الفرد واستخدامه لوسائل الإعلام ومعتواها، متى ارتبطت الوظائف الإعلامية بتلبية دوافع الفرد وإشباع حاجاته في المجالات الموفية المختلفة.

وإذا كان النسوذج الوظيفي في التفسير يستخدم في حالات تحليل صحتوى الإعلام للكشف عن وظائف وسائل الإعلام ومحتواها والقائم بالإتصال فيها. فإن غرفج الدوافع والحاجات يفسر التباين بين الأفراد في مستويات التعرض والاستخدام من خلال المسح المبداني. ويفسر النسوذجان منا العلاقة بين دوافع القرد وحاجاته من التعرض والاستخدام وبين ترتيب الوسائل ومحتواها للوظائف التي تأتى ملبية للواقع اللود وتشبع حاجاته.

وهذا النموذج أيضاً يفسر اعتماد الفرد على وسائل الإعلام وتباين مستوبات هذا الإعتماد في إطار مايتفق مع دوافع الفرد وحاجاته . وهو جوهر نظرية إعتماد الفرد على وسائل الإعلام . لأن الدوافع والحاجات في هذه النظرية يتم تفسيرها في إطار مفهوم الأهداف والفايات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها من خلال المعلومات التي توفيها وسائل الإعلام، سواء كانت هذه الأهداف قردية أو إجتماعية . ويعتبر ترتيب هذه الأهداف والفايات عنصرا مهما في نظام المعلومات في وسائل الإعلام . ويشمل مفهوم المعلومات في هذا النظام كل ما تنشره وسائل الإعلام أو تلبعه ويكون له تأثير على الطريقة التي يفكر بها الناس ويشعرون ويتصرفون بواسطتها . وبالتمالي قبإن وسائل الإعلام تضع في اعتبارها الأهداف المعرفية والوجدائية والسلوكية للفرد التي يسعى إلى تحقيقها من خلال الإعتماد على هذه الوسائل وتضع نظام المعلومات في إطارها .

## السببية والتأثير المتبادل

يسهم هذا النموذج في تفسير حدوث وقائع معينة بإعتبارها تتيجة لوقائع أخرى كانت سبباً في حدوث الأولى، وهو مبدأ الربط بين المقدمات والنتائج أو الاسباب والنتائج، أو مايسمي بالسببية أو العلّية . ذلك أنه متى توافرت ظروف معينه أو شروط خاصة قانه يكن الاستدلال عما يترتب عليها بإعتبارها نتيجة لأسباب تمثلت في الظروف أو الشروط التي أوت إليها .

رعلى سبيل المثال فإنه يكن تفسير زيادة الاهتمام بأخبار العالم الفريى وأمريكا بالذات، بتزايد المعاهدات والتحالفات التي قت معها . أو أن ما نشر عنها في فترة ما كان تتيجة للزيارات المتبادلة بين الزعماء في هذه الفترة . وكذلك يكن تفسير انكماش الأخبار السياسية الداخلية بسبب صدور الأحكام العرفية وحالة الطوارئ . أو عزوف القراء عن جريدة معينة بعد أن توسعت في نشر أخبار الجنس وموضوعاته..... وهكذا .

ويكرن المهم في حالة التفسير السببي هو توافر الشروط والمقومات التي تجعل من تعاقب الأحداث زمنيا إطارا لهذا التفسير، فلا يكفي توافر الشروط والمقدمات وحدها لتكون سببًا، ولكن التعاقب يفسر أن الواقعه الأولى متى توافرت فيها. الشروط والمتومات أصبحت سببا للواقعة التالية باعتبارها نتيجة.

ولذلك يضع الباحث في اعتباره التسلسل التاريخي في الحدوث، والاقتران في المكان، والارتباط العضوي بين السبب والنتيجة.

ويظهر مبدأ الاقتران في المكان والزمان ضروريا في حالة التأثير المتهادل. وفي هذه الحالة لايكفي أن نفسر واقعه باعتبارها سببا للأخرى، بل يمكن تفسير الراقعين باعتبارها سببان ونتيجتان في نفس الرقت. قالإعلانات تشكل مصدرا أساسياً من مصادر التمويل لوسائل لإعلام، وهي في نفس الوقت تعتبر عاملاً من عوامل الرواج الاقتصادي وزيادة الاستهلاك فالتأثير في هذه الحالة تأثير متبادل لاقترانه من حيث الزمان وللكان وكذلك الارتباط العضري بإن زيادة التمويل وزيادة الاستهلاك واعتمامهما بعنصر مشترك هو عتصر الاعلانات.

وفى هذا الإطار يمكن إدراك النظريات الخناصة بالإعتماد المتهادل بين النظم .

M.Defleur الإجتماعية فى المجتمع الواحد عند ميلقين ديفلير M.Defleur أو تحليل في المجتمع الواحد عند ميلقين ديفلير M.Defleur أو تحليل هيبيرت وزملاته R.H.Hiebert لنظم أو المصائص الميزة للمجتمع التى تقوم فى إطار التأثير المتهادل .

ومبدأ التأثير المتبادل يعتبر الأساس في التفسيرات الخاصة بالنظريات النقدية، ويصفة خاصة بناء الرموز والمعنى في محتوى الإعلام بتأثيرات إنجاهات أصحاب المصلحة في فرض الهيمنة والسيطرة على المجتمع . وهذه القوى تمثل دعمًا ماديًا ومعنزيًا بالتالى لهذه المؤسسات والرسائل في علاقتها بالمجتمع .

وإذا كانت هناك العديد من الأفكار والمقولات والنظريات التي تفصر مبدأ التأثير المتبادل، فإن منهج تحليل النظم يحتاج بالضرورة إلى التفصيرات التي تعتمد على هذا المبدأ. لأن أهم ما يميز النظم بصفة عامة - والإعلامية بصفة خاصة وجود المبادئ والسياسات والأهداف التي تتفق مع السياق العام لهذه المبادئ والسياسات والأهداف في المجتمع من جانب، وتتفق مع الأهداف والسياسات الحاصة بالنظم الأخرى التي تتفق معها من جانب آخر. وهذا الاتفاق في حد ذاته يعتبر مؤشرا للتأثيرات المتبادلة التي تحقق أهداف هذه النظم - كمل فسي مجاله -

بهذه الأهداف والسياسات، ويؤثر أيضًا في دعمها وتأكيدها عند تحليل هذه النظم لأغراض الرصف أو الاستدلال عن حركتها في إطار السياق التنظيمي العام .

وفى هذا الإطار يمكن تأكيد الحاجة إلى التفسير القائم على مبدأ السببية فى البحوث الخاصة بوصف العلاقات السببية واختبارها مثل البحوث الخاصة يتحقيق العسلاقة السببيه بين خصائص التعرض والاستخدام وقيام وسائل الإعلام بوطائفها فى تلبية الدوافع وإشباع الحاجات الفردية لدى جمهور المتلقين .

وقى كثير من بحرث الإعلام يعتبر مبدأ السببية والتأثير المتبادل فى التفسير حاضرا لصياغة إجابات السؤال لماذا...؟ سواء كان فى تحليل للمعتوى فى علاقته بالنظم والمؤسسات أو فى علاقته بالقائم بالإتصال أو فى علاقته بخصائص جمهور المتلقين فى علاقتها بدوافع التعرض والاستخدام أو المزوف، أو خصائص التعرض والاستخدام المقارن، أو اكتساب المعانى الرمزية التى تؤكدها وسائل الإعلام، أو تباين التعلم من خلال وسائل الإعلام، أو الأسئلة الخاصة بالتأثيرات الإعلامية فى مظاهرها المختلفة مثل ترتيب الأولويات أو تشكيل الرأى المام أو تشكيل الرأى

وفى هذه الحالات فإن مبدأ السببية والتأثير المتبادل يقدم عمقا نظريا وفكريا لنتائج البحرث الكمية الخاصة بخصائص التعرض والاستخدام، أو الخاصة بتكرار فئات التحليل، أن خصائص تحليل النظم الإعلامية ومؤسساتها . ويقدم بالتالى إطار نظريا للتعميمات التي تنتهى إليها البحرث الكمية في هذه الحالات .

وليست هذه النماذج في التفسير على سبيل الحصر لكنها أمثلة لما يكن أن يسترشد به الباحث في قراءة النتائج الكمية في البحوث الامبريقية ويقدم تفسيرا لها.

ودناك غاذج أخرى مستقاه من على مأخرى مثل النماذج الخاصة يتقسه الموز اللفوية فى إطار علم اللغة والدلالة والعلامات ويصفة خاصة فى تفسير ظهور أو اختفاء رموز لفوية، ومعانى جديدة ترتبط بالتغيرات التى تحدث فى الواقع الإجتماعى، والتى تعتمد فى معظمها على الأفكار والمقولات الخاصة بعلم دراسة الظاهرات، والأنثر وبولوجى، ودراسة الفتات والمجتمعات ونظريات التفاعل الرمزى، بالإضافة إلى التقسير التاريخي الذى يعتمد عليه كثيراً فى المقارنة عبر الزمن للرقائع والأحداث التى تجسدها نتائج تحليل محتدى الإعلام، أو تطور النظم الإعلامية أو المؤسسات وعلاقتها بالوقائع والأحداث التاريخية .

وكذلك النصوة ج المعرق Cognitive في التفسير، الذي يرتبط أيضاً بالنماذج اللغوية ويستقى نظرياته وأفكاره من علم النفس المعرفي ونظريات الإدراك ومعالجة المعلومات التي تفسر تباين التعرض والاستخدام وكذلك تباين الإدراك والتذكر كنتائج لعمليات التعرض والاستخدام وتباين التأثيرات بالتالي، بالإضافة إلى الكشف عن التأثيرات المعرفية وعلاقتها بالعمليات الإدراكية لمعتوى الإعلام . ونجد صدى لهداه النظريات والأعتماد على وسائل الإعلام .

وكذلك التفسيرات الاقتصادية والسياسية لنتائج البحرث الخاصة بنظم التعريل والإعلان والتمرزيع التى يمكن أن تكشف عن العديد من العلاقات والتماثيرات المتهادلة بين القرى الاقتصادية وبين وسائل الإعلام، والتأثيرات المتهادلة بينهما في علاقتهما بجمهور المتلفن وصياغة أفكاره ومعتقداته، وتشكيل الواقع الإجتماعي .

وغيرها من غاذج التفسير التى تقرم على النظريات والأفكار الحاصة بالعلوم الأخرى، خصوصا أن الدراسات الإعلامية من الدراسات البيئية التى تعتمد فى الكثير من نظرياتها وتعميماتها وفروضها على العلوم الإجتماعية الأخرى وتستغيد من نظريات هذه العلوم وأفكارها.

وكما أن هذه النماذج لايتم حصرها والإعتماد عليها على سبيل التحديد، فإنه في نفس الوقت لايكن التحديد بشكل قاطع لصلاحية أى منها مع أغاط معينة من الهجوث، لأن الظاهرة الإعلامية - كما سبق أن ذكرنا - هى ظاهرة مركبة ومعقدة وتتسم بالحركة وتعدد العلاقات، عا يشير إلى إمكانية توظيف أى من النماذج المذكورة في دراستها دون تحديد قاطع ويتوقف الأمر في النهاية على رؤية الباحث لاتجاء العلاقات بإن النتائج وحاجته النظرية والفكرية لتفسير النتائج وعلاقاتها .

ويشير أيضاً إلى أهمية التكامل بين هذه النماذج فى تفسير الظاهرة الإعلامية التى تتعدد عناصرها ومتغيراتها بالتالى بجانب تعقد علاقاتها، بحيث يحتاج الباحث إلى أكثر من غرذج لتفسيرها كما احتاج إلى أكثر من مدخل تظرى لصياغتها، وأكثر من منهج لدراستها . لأن التكامل فى دراسة الظاهرة الإعلامية وتفسيرها بالتالى مطلب منهجى يتفق وخصائص هذه الظاهرة .

#### صعبويسمات التفسيسر

تتميز الدراسات الكيفية أو التفسيرية في أنها تقوم بداية على أفكار نظرية، يهدف الباحث إلى التحقق منها واختبارها، أو تكون هذه الأفكار النظرية إطاراً يقود الباحث إلى المسار المنهجي والوصول إلى النتائج، فتبدأ الدراسات الكيفية من النظرية أولا ، بمكس الدراسات الاميريقية التي تقوم على الاستقراء وترفض أن تبدأ بالنظرية ولكنها تسعى إلى اختبار الوقائع والأحداث ووصف الظواهر في إطار جزئي دون الاحتمام بالإطار أو السياق الكلى لحركة الظاهرة وعلاقاتها التي تهتم بها الدراسات الكيفية أو التفسيرية .

ولذلك فإن الماجة إلى التفسير والاستدلال تزداد في الدراسات الامبريقية التي تهتم بالجزء وتكتفي بعرض النتائج في إطار كمي من خلال العمليات الإحصائية المتعددة . وبالتالي فإن استكمال طلقات البحث والاستفادة منه يحتاج إلى التفسير الكيفي لهذه النتائج الكمية والاحصائية ووضعها في السياق المعرفي للدراسات الإعلامية .

وما نلاطفه فى الدراسات الإعلامية التى تتسم بالجزئية والاهتمام بالعرض الإحصائى أنها تقف عند حدود هذا العرض الإحصائى من خلال الجداول وحساب التكرارات وبعض الماملات الإحصائية دون تفسير كاف يوضع مسار العرض الكمى والعلاقات الإحصائية .

رفى معظم الأحيان تكون محاولة الباحث للتفسير ورؤيته له على أنه إعادة قراءة للجداول والأرقام والاحصائيات فى بناء لفوى لفظى عا يعد تكرارا للعرض مرة أخرى، وتكون خلاصة النتائج فى العادة هى ابرز هذه الأرقام والاحصائيات دون محاولة تفسير دلالتها أو مغزاها أو علاقاتها فى إطار الأفكار والتعميمات النظرية .

وهذا يكون عادة تتبجة للعوامل التالية التي تشكل صعوبة للباحث في التفسيروالاستدلالوبنا «التعبيمات. أولاً: غياب الفكر المنهجى وفلسفة إتجاهات دراسة الظاهرة العلمية لدى الكثير من الباحثين . حيث لايدرى الباحث في أي إطار يعمل وإلى أي المدارس الفكرية في البحث العلمي ينتمى . فهو لايدرى المفهوم الخاص بالامبريقية وعلاقاتها العلمية ومتطلباتها المنهجية، ولايدرك خصائص وسمات الفكر الوضعي ونقيضه في البحث ومجالات تطبيق كل منهما .

قالفكر الامبريقى فى البحث العلمي يعتمد على الاستقراء فى البحث، ودراسة الأجزاء وبناء التعميمات التى تقرد فى النهاية إلى بناء النظرية وليس المكس. ولذلك يصبح بناء التعميمات وتفسيرها أو توظيف طرق الاستدلال والبرهان من خلال النتائج الكمية أمرا ضروريًّا. وبذلك لاتقف حدود البحث عند صياغة النتائج الكمية والبحث عن دلالة النتائج الإحصائية ققط.

ثانيًا : الخلط بين خدمة أهداف السوق، وبين تطوير المعرقة العلمية في الدراسات الإعلامية فالبحوث التى تتسم بالجزئية الشديدة وتعتمد على الكم فقط في عرض نتائجها، إنما تهدف إلى تقديم مؤشرات من خلال المنهج العلمي لاتخاذ القرارات التسويقية والإعلانية بينما يحتاج هدف تطوير الموقة العلمية إلى تفسير هذه النتائج في أطر السياقات المجتمعية التي تعمل فيها الظاهرة محل الدراسة لاتخاذ القرارات العلمية الخاصة بالرصف أو التفسير أو الضبط أو التنبؤ بهذه الظاهرات في إطار أهداف البحث العلمي بصفة عامة .

ولذلك فإن محاكاة البحوث التي تخدم السوق لاتنتهى عادة بقيمة علمية مضافة، ولاتجد من غاذج التفسير النظرية دعمًا لهذه القيمة .

ثالثًا: عجز البحث في البداية عن بنا ، إطار نظري قوي يحدد ملامح البحث ومشكلاته وإتجاهات صياغة الفروض العلمية واختيارها بحيث تتحول بعد اختيارها إلى تعميمات تعتمد على هذا البنا ، فالدراسات السابقة ليست رصدا أر تصنيفا لما سبق إعداده من بحوث في مجال المشكلة ولكنها قاعدة معرفية لبناء هذا الإطار النظري الذي يسهم أيضًا في التفسير والاستدلال والقراءة العلمية الصحيحة للنتائج الكمية .

رابعً : عجز المينات المحدودة والأدوات المنهجية التقليدية - مثل الاستقصاءات-عن تحصيل المعرفة والخيرة الكافية من المبحوثين، وإتاحة الفرصة لهم للتمبير بحرية عن ذاتيتهم دون قيود تفرضها غطية بناء هذه الأدوات ومحتواها . التي لاتفيد في أكثر من تصنيف المبحوثين في فئات تبعًا للمتغيرات التي يحددها البحث .

ولذلك فإن هذه الأدوات يجب أن تستكمل بأدوات أخرى تؤكد فهم المحوثين وإدراكهم للبحث ورموزه وقيمته وتؤكد أيضًا حريته في التعبير عن ذاته بطرق أخرى غير هذه الأدوات التقليدية . ووضع هذه الضوابط المنهجية في الاعتبار عند التفسير والاستدلال .

خامسًا ؛ الإغراق في استخدام الاساليب والطرق الاحصائية واستعارة مصطلحاتها ومناهجها في عرض النتائج دون حاجة فعلية تتفق ومتطلبات البحوث وأهدافها، حتى تحولت هذه الاستخدامات إلى غاية في حد ذاتها وليست وسيلة للمساعدة على التفسير والاستدلال.

ولذلك يجب الحذر في الاستخدامات الإحصائية واستخدامها في إطار متطلبات البحث وأحداقه، ثم قراء المصطلحات والمفاهيم الاحصائية الخاصة بعرض النتائج في إطار الأفكار والمقولات التفسيرية التي تدعم هذه النتائج فترتفع بقيمتها بالتالي في تطوير الموقة العلمية المتخصصه.

وبجانب العرامل السابقة هناك عوامل أخرى ترتيط بإتجاهات الباحث نفسه وأخلاقيات البحث العلمى، لأن غير الجاد أو الذي يعتمد على المحاكاه والنمطية أو الآلية في إعداده، لن يجد قاعدة من المرفة تدعم تفسيراته وقيمته العلمية.

فالباحث الجاد هر الذى يتعامل مع البحث العلمى فى إطار المعرفة العلمية والمنهجية المتكاملة التى تسهم فى الإرتقاء بقيمتنه ودوره فى تحقيق الإضافة العلمية المتميزة .



# كتابـة مشــروع البحـث وتقـريـــره الـنـهــائـــى

بينما يعتمر مشروع البحث مخططًا علميًّا يوضع ماينوي الباحث أن يقوم بدراسته وكيفية القيام بهله الدراسة . فإن التقرير النهائي هو وثيقة علمية توضع ماقام به الباحث فعلاً ، وماتوصل إليه من نتائج أو توصيات علمية .

ويقوم مشروع البحث أو خطة البحث ProposaliPlaniProject يأدوار حديدة في مسار البحث العلمى . حيث يعتبر إلتزامًا من الباحث بالشكلة التي سوف يدرسها وحدود الدراسة ، وإجراءاتها ، ومجالات الدراسة ، ويضاف على ذلك بالنسبة للمشروعات البحشية التي تقوم بها الهيئات أو المؤسسات تحديد الإمكانيات المالية والمادية والبشرية الواجب ترافرها لإنهاء البحث والوصول إلى النتائع المستعدفة .

أما التقرير النهائي للبحث فإنه يتحدث عن الماضي فيما يتعلق بالإجراءات والمسارات العلمية ، حيث يقدم المشكلة التي قام الباحث بدراستها وكيفية دراستها والنتائج التي ترصل إليها وتفسير هذه النتائج .

وإذا ما اعتبرنا كلا من المشروع أو الخطة والتقرير النهائي صورة واحدة لوثيقتين الأولى تعكس ماسوف يتم في المستقبل والثانية تعكس ماتم في الماضي. فإن النتائج وتفسيرها تعتبر العنصر الأساسي الذي يُميز التقرير النهائي عن خطة البحث بالإضافة إلى مايقترحه الباحث من توصيات أو مايشيره من بحوث أخرى ترتبط بالنتائج التي توصل إليها . ويتم عرض كل من مشروع البحث والتقرير النهائي في تبويب منهجي يمثل العناصر التي يتضمنها كل منهما :

## عتساصيسير

#### مشروع اليحث

١- صفحة العنوان: وتشمل

- الجهة أو المؤسسة العلمية التي يقدم إليها مشروع البحث أو تدعمه .

- عنوان البحث المقترح .

- سبب تقديمه (في حالة الرسائل العلمية) .

المشرف على البحث أو هيئة الاشراف .

- تاريخ تقديم مشروع البحث .

٧-صلب مشروع البحث: ويشمل

 التمهيد للسثكلة العلمية . والتركيز على مصادر التعرف على المشكلة ورجودها ودرائع دراستها ، وتأكيد هذه الجرائب من خلال الأبعاد التظرية والفكرية والتراث العلمي في موضوع الشكلة .

- تحديد الشكلة العلمية وطرح التماؤل العام الذى يلخص هذه الشكلة ، والتساؤلات الفرعية التي يستهدف الإجابة عليها .

وانتشاره ت الفرعية التي يستهدف الإجابة عليم - أهمية دراسة الشكلة المقترحة .

- اهمیه دراسه انشخله المکترخه .

- الأهداف العلمية لنراسة هذه المشكلة .

- التعريف بالمفاهيم والمصطلحات . .

- أدبيات البحث والنراسات السابقة . - الفروض العلمية التي يستهدف الباحث اختيارها .

- الإجراءات المنهجية : وتشمل

- الإجراءات المنهجيد ؛ وتشمل \* المعاينة أو نظام العينات .

\* وصف التصميم المنهجي .

\* الأدوات والمقاييس .

\* إجراءات جمع البيانات، والاختيارات أو القياس، والاستخدامات الإحصائية.

#### ٣-قائمة المراجع:

ويكتفي بهذه العناصر بمشروعات أو خطط البحوث التي تقدم لاستكمال

متطلبات الدراسات العليا، أو التسجيل في درجاتها . يبتما يضاف عليها في المشروعات الكبيرة والمولة التي تقوم بها هيئات أو مؤسسات بحشيه أو فريق بحث، يضاف المناصر الخاصة بالدعم المالي وتفصيلاته ، وتشكيل فريق البحث ومهامه ، وايضاح كامل للإجراءات التنفيذية لخطة العمل مقرونة بالحدود الزمنية المترحة لكل خطوة أو مرحلة من مراحل البحث .

وفي كل الأحوال يتبع في كتابة مشروع البحث أو خطته الأسس العلمية للكتابة والتمجيل ، وتوثيق المعلومات كما سيأتي ذكره بعد .

## عشاصسالتقسيسس النهسائي وتنظيمه

يتسع التقرير النهائى ليشمل المزيد من التفصيلات الخاصة بكل خطوة من خطرات البحث ، لأن التقرير النهائى يشمل ما قام به الباحث من إجراءات وخطوات عمل للوصول إلى النتائج التى توصل إليها الهاحث .

ولذلك فإن الباحث يتغذ القرار الخاص بتقسيم التقرير النهائي إلى وحدات أو أجزاء يترفر فيها صفة الوحدة في عرض التفاصيل الخاصة بها . تأخذ إطار التقسيمات المألوفة أجزاء/أبراب/فصول/ مباحث . يتميز كل منه بوحدة المرضوع المطرح في إطاره . ولايدخل الجزء التصهيدي أو قوائم المراجع والملاحق ضمن هذه التقسيمات حيث تعتبر وحدات مستقلة لكنها ذات أرتباط بكل عناصر التقرير ، وبالتالي يتم تقديها خارج صلب التقرير الذي يطرح الباحث تقسيمه إلى وحدات مستقلة في إطار التبويب الذي يراه . وبنقسم التقرير النهائي للبحث إلى الأجزاء النالة :

#### ۱- الجز والتمهيدي Introductory Section ويضم:

- صفحة العنوان .
- صفحة الشكر والتقدير.
  - قائمة المعتديات.
    - قائمة الجداول .
    - قائمة الأشكال.

٧-الجسم الرئيسي للتقرير Main body ويكن تقسيمه إلى أجزاء أو أبواب

وقصول ، أو قصول قلط ، بما يتفق مع مفهوم تحقيق الوحدة داخل كل جزء أو قسم في هذا التوزيع . ويضم العناصر التالية :

١/٢ - مشكلة البحث . ويشمل العقديم للمشكلة ثم العمريف يها وعرضها في نهارة هذا الجزء .

- أهمية البحث أو أهمية دراسة المشكلة .

- أهداف دراسة المشكلة .

- العلاقات الفرضية أو التساؤلات المطروحة .

- التعريف بالمفاهيم والمصطلحات.

٢/٢ أدبيات البحث والدراسات السابقة . ويمكن أن يدخل في إطار هذا الجزء
 التعريف بالأبعاد الفلسفية والنظرية للمشكلة وجوانهها وأهداف دراستها .
 وذلك كله قبها عكن عرضه في وحدة أو أكثر للإطار النظري للدراسة .

٣/٢- الإجراءات المنهجية :

~ وصف نظام العينات .

- وصف التصميم المنهجي .

- وصف الأدوات والمقاييس المتخدمة .

- شرح الإجراءات التي اتبعها الباحث.

- مناقشة اختبارات الثبات والصدق.

- وصف الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة وأهميتها .

٢/٤- عرض النتائج التي توصل إليها البحث وتفسيرها .

٢/ ه الخانة والترصيات: وتشمل ملخص للمشكلة المطروحة والإجراءات والنتائج، ثم مناقشة أهم النتائج وتفسيرها . بالاضافة إلى الترصيات التي يوصى بها الباحث ، وكذلك ما يثيره البحث من الحاجة إلى دراسة مشكلات وبحوث أخرى ترتبط بنتائج البحث .

٣- قائمة المراجع.

٤- الملاحق.

#### كتىسايىسىة محتىسىوى المشروعات وتقبارير البحوث

قشل الكتابة المرحلة الأخيرة في إعداد مشروع البحث أو التقرير النهائي، وفي هذه المرحلة يضع الباحث خلاصة جهده ونتائجه على الورق، ويأمل في هذه الحالة ألا يقل مسترى العرض عن مسترى الجهد الذي يذله في البحث وإجراءاته. وألا يؤثر الأسلوب أو طريقة الكتبابة والعرض على اتجاهات الأضوين تحو البحث ونتائجه.

ويشعر الباحث فى هذه المرحلة بزيد من التوتر والقلق يفوق ماكان يستشعره أثناء فترة الإطلاع والبحث والتقصى والتجريب وتقرير النتائج ، لأن هذه الإجراءات فى علاقتها ببعضها تسير فى تسلسل واضع وتعمل بشكل ألى ويتحكم فيها الباحث حيث لاتخضع لرقابة أو ملاحظة الأخرين . أما الكتابة النهائية وتنظيمها فتخضع لملاحظة الأخرين وتشكل إطار الوثيقة التى يودعها تحت طلب الخيراء والباحثين فى المكتبات العلمية .

ولذلك الخيد غرابة أن تتجمع المادة العلمية بين يدى الباحث ويتأخر في تناولها بالكتابة والعرض. تحت تأثير إحساسه بالقلق والتوتر الناتج من إحساسه أن ما سيكتبه سيكون وثيقة يتناولها الآخرون بشكل أو آخر. ويجب أن تعرض في شكل يحقق أهداف العمل والجهد البحثي الذي قام به.

ولذلك فالنصيحة الأولى في هذا أذجال ألا يحاول الباحث الكتابة تحت ضغط الوقت أو حتى الآخرين ، بل يكتب عندما يكون مستعداً لأن يكتب ، ويكون قد سيطر على مفاتيح الكتابة وأدواتها . وبعد أن يكون قد انتهى غاماً من تبويب المادة العلمية في وحدات متجانسة ، تحت عنوان أولى يشير في بنائه إلى الفكرة الجامعة لكل المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو التتاتيج في كل وحدة يجتمع لها التجانس، والتي يكن أن تأخذ شكل الباب/ أو القصل/ أو المبحث بعد ذلك ، أو التسم أو الجزء من أجزاء المشروع أو التقرير النهائي .

وهذا يسهل الكتابة بعد ذلك ، حيث لايبقى أمام الباحث سوى استخدام عبارات أو جمل الربط أو الانتقال ، والبناءات اللغوية التى تيسر عملية الانتقال السهل بين عناصر كل وحدة ، وتربط فى نفس الوقت بين هذه المناصر والأفكار . ومن أبرز المخاطر في كتابة تقارير البحوث العلمية ، أن يكتب الباحث كل جزء أو قسم بشكل مستقل وعلى فترات مباعدة ، معتقداً أنه قد حقق انجازاً بالإنتهاء أولاً بأول من جزء وراء الآخر ، بينما قد يؤدى ذلك إلى عدم اتساق هله الأجزاء أو الأقسام - أو ما يعرض فيها من محتوى - مع بعضها في التقرير النهائي الكلى ، ومن صور عدم الاتساق ما يلى :

- عدم مراعاة الأبعاد الزمنية أو التاريخية في عرض الوقائع والأحداث .
  - تباين في عرض المفاهيم والمصطلحات من جزء إلى آخر .
  - تياين في الآراء أو الأفكار المطروحة بين جزء أو قسم وآخر .
  - اختلافات في الإحالات المرجعية والهوامش .

- عسدم الاتسباق بين عناوين الجبرّه أو القسم الواحد، أو بيثها وبين العشاوين الرئيسية .

ولذلك يفضل أن يكتب التقرير كله صرة واحدة بعد الانتهاء من جمع المادة العلمية، والوصول إلى النتائج البحثية . وإذا كان قد كتبه مجزءً وعلى فترات متباعدة يلتزم الباحث بإعادة مراجعة ماكتبه يدقة شديدة في إطار السياق الكلى للتقرير ، لتجنب ماقد يكون ظاهرًا من عدم الاتساق بين الأجزاء أو الأقسام .

ويتصدر الترصيات الخاصة بكتابة مشروعات البحوث أو التقارير النهائية ، أن يعى الباحث الأسلرب العلمى في الكتابة ، الذي يتعامل مع الحقائق ، ولابيني الأنكار أو الآراء على ملاحظات عامة ، ويعتمد على الوصف المنطق لهذه الآراء والأفكار ، مؤكدة بالأدلة والبراهين ، واضعًا في اعتباره قدرة الأسلوب على تحدى النقل التقالية أو الجمل التقليم من الآخرين . ولذلك يتجنب الباحث العبارات الإنشائية أو الجمل الخطابية ، أو الشعارات الرئانة ، التي تفقد النتائج العلمية قيمتها وقرتها .

#### وبجانب ذلك هناك عدد من التوصيات الأخرى في الكتابة .

- ترتيب المحترى في إطار الهاب أو الفصل وفقًا لميار من المهايير التي تحقق الانتقال السهل والمتدرج بين المعلومات ، مثل الترتيب حسب الأهمية أو الزمن أو العلاقات الفرضية ، أو معالم التشابه أو الاختلاف ، أو الانتقال من العام إلى الخاص أو من السهل إلى الصعب .

يعكس العنوان الرئيسي والعناوين الغرعية الإطار العام لمحتوى الجزء أو القسم ،
 وفي بناء لفرى محدد يميزه عن غيره من العناوين ، ويربطه بها في نفس الوقت

- بحيث تشير العناوين الفرعية في مجموعها إلى العنوان الرئيسي ، والعكس ، ويظهر الارتباط واضحًا بما قبلها أو بعدها .
- أن يتجنب الباحث وضع ترجمة باللغة الأجنبية لهذه العتارين ، مالم تكن هي
  نفسها تعريب لعتارين باللغة الأجنبية في نفس الموضوع ، بحيث يكن أن نقرر
  أنها تحرلت إلى مصطلحات خاصة بالمجال العلمي ، مثل عتارين الإجراءات
  المنهجية نظام العينات Sampling ، أو عرض النتائج Finding وهكذا .
- تحقيق الإنساق بين ماهو مقبس والسباق الذي يوضع فيه . بحيث لانظهر الاقتباسات في صورة معزولة تؤثر على تفاعل القارئ مع النصوص .
- الالتزام بالاقتباسات القصيرة ذات الملاقة بالمعنى فقط ، والبعد عن الاقتباسات المستفيضة مع قديدها تحديداً قاطعاً من خلال وضعها بين علامات تنصيص أوأقواس روتم الإحالة المرجعية ، وإذا طالت هذه الاقتباسات يلخصها الباحث في فقرات قصيرة تؤدى المعنى الذي يقصده مصدر الاقتباس أو مرجعه .
- يتجنب الباحث التكرار في العرض أو الاستطراد فيه ، حتى لايفيب المنى عن القارئ يتأثير هذا التكرار أو الاستطراد .
- اللفة العربية هي لفة الكتابة مالم يتفق على غير ذلك ولذلك لاتستخدم الكلسات أو الرموز اللغوية الأجنبية مالم تكن لها صفة المصطلح أو المفهوم العلمي ، أو تكون أسساء الخيراء والباحثين والمؤلفين الأجانب ، على أن يكتب مختصر الاسم واسم العائلة باللغة الأجنبية بجانب المنطرق العربي لها .
- استخدام الفقرات والجمل القصيره الواضحة ، والتركيز على وضع علامات التوقيف في مكانها الصحيح .
- لا يجوز استخدام الاختصارات للكلمات أو المسميات في البحث ، مالم تكن قد تم تقديم الأصل في بداية البحث أو المرة الأولى، حيث يمكن استخدام الاختصارات بعد ذلك. وذلك باستثناء الاختصارات الشائمة على المسترى العالمي أو القرمي مثل يونسكو Unesco، أو الجات GATT أما غير ذلك فيكتب المسمى كاملاً ويجواره الاختصار تمهيداً لاستخدامه بعد ذلك في المرات التالية، وخصوصاً اختصارات اسماء اللجان أو المؤسسات أو البروتوكولات التي لاتكون معروفة بالاختصار إلا في دولتها فقط.

- التركيز على الوضوح بقدر الإمكان ، ولذلك يتجنب الباحث الكلمات غير المراضحة أو غير المألوقة أو المهجورة ، وكذلك التعقيدات اللفظية أو الأسلوبية ، وكذلك يتجنب الباحث الاستخدام المتكرر للبينى للمجهول وخصوصاً عند عرض الحقائق أو الآراء أو الافكار المسئدة ، بالإضافة إلى تجنب استخدام الجمل الضمنية ، أو النهايات المفتوحة للحقائق المعروضة . وعندما يضطر الباحث إلى استخدام ما يؤثر في وضوح العرض والكتابة مثل الكلمات المهجورة أو غير المألوقة فإنها توضع في سياق يساعد على تفسير المعنى أو إدراكه ، أو تفسيرها في الهامش .

- يتجنب الباحث بقدر الإمكان استخدام الضمائر الشخصية مثل قمت بإجراء... أو أرى أو نرى،أو أنا وتحن أو الأدوات الدالة على ذلك.فالحديث من الباحث عن البحث. فيقول يرى الباحث...، وانتهى البحث إلى .... فالعلاقة هى بين البحث والباحث وليس هناك أطراف أخرى للتمييز بينها من خلال الضمائر الشخصية .

- تكتب الأعداد التي نيداً بها الجملة ، والأقل من مانة ، وكذلك الكسور ، تكتب بالحروف وغيسر ذلك يكتب بالأرقىام ، ويتم الفصل بين الآلاف وصا زاد عنها بعلامة فصل مثل . . . . . . ، مليون مستمع أو طالب .

رتعتبر الجداول والأشكال عرضاً لأقكار وعلاهات يكن أن تعرض في صفعات عديدة ، ولذلك تعتبر من الأدرات المساعدة في عرض المحتوى ويجب الاهتمام بعرضها عا يؤدي إلى سهولة التعرف على عناصرها وقراءتها وإدراك العلاقات التدر تقدعا .

ولذلك يجب أن ينشر الجدول أو الشكل كاملاً على الصفحة ، إذا لم يكفى الجزء الباقى من الصفحة ينقل إلى صفحة اللجة ، وإذا كانت مساحته نصف صفحة فإنه يفضل أن يتوسط الصفحة، أما الجداول التفصيلية التى تشمل مساحات كبيرة فإنها ترحل إلى الملاحق ويشار إليها في النص حتى لاتؤثر في سياق المحترى .

ويشار إلى الجدول بالرقم - جدول رقم س - تكتب على سطر مستقل ثم يليها عنوان الجدول الذي الجدول الذي معنوان الجدول الشيارات أعلى الجدول ، بينما توجد مشيلاتها في الأشكال أسفل الشكل . ويتوسط العنوان الصفحة والسطر ويكتب في شكل هرم مقلوب إذا ما تعددت الأسطر في العنوان، ويراعى الدقة في كتابة عناوين الأعمدة واتساقها مع بعضها .

ويشار إلى الجدول والشكل برقم الجدول وكذلك الصفحة ، بدلاً من انظر الجدول التالى أو أنظر الجدول رقم س ، فالإحالة لاتكون إلا في الهوامش فقط ، ولكن النص يجب أن يكون متكاملاً . ولذلك يشار إلى الجدول بالرقم والصفحة وكذلك الشكل بعد انتهاء الجملة أو الفقرة التي تتعرض لهذا الجدول أو الشكل .

## الاقتهاسوالاستشهباد والإحبالات المرجعية

كما تعتبر الاستفادة العلمية من التراث المعرفى حمًّا لكل باحث ، فإن حقوق الهاحثين والمُؤلفين على مصنفاتهم الفكرية تعتبر أساسًا في البحث العلمي ، ولذلك فإنه أوا كان من حق الباحث الاقتباس أو الاستشهاد بأعمال ونتائج الآخرين ، فإنه يجب أيضًا أن يوثق هذا الاقتباس أو الاستشهاد في نفس البحث بها يسجل لهؤلاء الآخرين حقوقهم في أعمالهم وإنتاجهم العلمي، ولذلك تظهر ضرورة الفصل بين جهد الإخرين وقبيزه ، وضرورة إسناد الجهود إلى أصحابها بشكل منهجي .

ويصفة عامة يجب أن يتجنب الباحث كثرة الاقتباسات دون مبرركاك ، والتى قد تحول شكل العرض إلى تجميع أقرال الآخرين (قص ولصق) . وتخفى بالتالى الجهد المطلوب من الباحث فى النقد والتعليق ، واستخلاص مايفيد منها فى بناء الأدلة والبراهين أو تدعيم التفسيرات .

ولذلك يجب أن يكون الاقتباس أو الاستشهاد هادفًا ، وليس مجرد عرض لما يكن أن يفسر على أنه يكس جهد الباحث في القراءة والاطلاع .

## وهناك عدد من الترصيات في الاقتياس وتسجيله منها .

- يتجنب الباحث الاقتباسات الطريلة . وإذا ما احتاج الباحث إلى هذه الاقتباسات الطريلة فمن الأفضل أن يعيد الباحث صياغتها يفكره فى فقرأت قصيرة ، مع المعافظة على الفكرة العامة لهذه المواد المقتبسة .

- ليس كل ماسجله الآخرون في مراجعهم من جمل أو فقرات ، ترتفع قيمته إلى حد ضرورة الإسناد والتوثيق ، فهناك العديد من الأقوال أو العبارات التي أصبحت مرسلة لكل من يتناول موضوعات بعينها ، بحيث يمكن أن نقول أن الكل متفق عليها . وبالتالي لاتسند مثل هذه الأقوال إلى أحد بعينه . مثل أن يقال ".....أننا نعيش عصر الانفجار المعرفي" أو "..... أننا نعيش عصر السماوات المقتوحة بفضل انتشار الأقمار الصناعية في سماء العالم....." وغيرها من العبارات أو الفقرات التي يصر الباحثون على استادها دون حاجة لذلك .

المقائق والأفكار أو الآراء التى ترتبط يؤلفين أو باحثين بعينهم ، مثل نتبائج
 البحوث أو التعميمات أو التفسيرات العلمية أو الآراء الفلسفية ، يجب ألا
 يتدخل الباحث فيها بالاختصار أو إعادة الصياغة عند الاقتباس أو الاستشهاد ،
 خصوصاً إذا كانت في عبارات أو فقرات قصيره في المرجع الأصلي .

- تكتب الفقرات القصيرة المقتبسة بين علامات تنصيص "....." ويوضع رقم الهامش أد المرجع أعلى علامة التنصيص الأخيرة . أما الفقرات الطويلة أو الفقرات المتعددة المقتبسة فيكون تسجيلها داخل النص بسافات أقل في الكتابة سواء من الجوانب وبين السطور، بحيث يكن تمييزها مباشرة على أنها تصوص مقتبسة . وفي جميع الأحوال يفضل أن تنتهى الفقرات أو العبارات المقتبسة ينهابات فقرات النص مع وضع علامة الهامش أو رقم المرجع في نهايتها ، بحيث يكرن معروفًا أن السطر الجديد سيكون فقرة جديدة وليس امتداد للنصوص المقتبسة .

 إذا طالت النصوص المقتبسة إلى عدد من الصفحات فيفضل أن توضع في ملحق التقرير وليست داخل النص.

- لا يجوز أن يستخدم الياحث نصا مقتبسا بواسطة باحث آخر ، فالأقضل الرجوع إلى المرجع الأصلى ، أو تسجيله عن الباحث الآخر ، حسيث أنه الذى قام الاقتباس ويتحمل مسئولية الاقتباس وما يمكن أن يكرن قد قام به من حذف أو تغيير أو صياغة جديدة لهذه التصوص المقتبسة . وبالتالي لا يجوز أن يقتبس الباحث ماسيق اقتباسه حتى لوسيق ذلك بالقول نقلاً عن فلان ...

ويستثنى من ذلك الوثائق أو المخطوطات التي يصعب على الساحث الحالى الرجوع إليها ، لأنه يجب أن تنشر بنصها دون تدخل من أحد فيها ، وبالتالى يكن نقلها عن آخرين قاموا بالجهود الأولر, قر رصيصلها .

- وفى حالة عدم الرجوع إلى المرجع الأصلى لأى سبب ، وكانت هناك حاجة ملعة لاقتباس ماسبق اقتباسه أو الاستشهاد به، فيسجل النص المقتبس باسم صاحبه الأصلى ريشار في المراجع إلى من قام باقتباسه للمرة الأولى . مثل "وبعدد دنييس ماكويل المعالم العامة الرئيسية للمؤسسات الإعلامية .... (١٦) ، ويسبعل رقم المرجع باسم : محمد عبد الحميد ..... الذي قام بالاقتباس أو الاستشهاد للمرة الأولى ، وليس باسم دينيس ماكويل نقلاً عن محمد عبد الحميد كما يتكرر استخدامه في بعض البحوث .

في حالة اقتباس فكرة واحدة عن أكثر من مرجع ، فإنها تسجل برقم موحد في
 الهامش ويتم تفصيل المراجع في الهامش . مشل: "ويتنفق الخيراء على أن التليفزيون قد أصبح المصدر الأساسي للمعلومات للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة" (١) ثم تسجل المراجع التي اتفقت في هذه الفكرة في هامش الصفحة .

وفى جميع الأحوال يجب أن يتحرى الباحث الدقة فى اقتياس النصوص ، والأسانه العلية فى اقتياس النصوص ، والأسانه العلية فى ترثيقها والاعتراف بحقوق الآخرين على هذه النصوص المتبسة. ولذلك يتم تسجيل الأصول المرجعية باسم أصحابها فى هامش الصفحات أو فى داخل النص ، بجانب التسجيل الكامل فى قائمة المراجع .

## التــــوثــيــــق والإستــادالمرجعـــى

تعتبر الهوامش أو الحواشي أجزاءً أساسية ومكملة لنعن التقرير ، وإن لم تكن من عناصر النص البنائية ، إلا أنها تعتبر ضرورة للأسياب التالية :

 تسترعب الهوامش الشروح والتفاسير والإحالات التى تيسر فهم النص وإدراك محتواه .

- تعتبر متنفسا للباحث يضع فيها آرا ≈ الذاتيه ، فيما يكون خارج موضوع البحث وإن كات يرتبط به بصورة أو أخرى .

- يمكن أن تستوعب النصوص المقتبسة الطويلة، مالم يتم ضمها إلى ملاحق البحث. - تحقق الارتباط بين أجزاء الرسالة بما تحمله من إشارات أو إحالات ، أو استعادة لبعض مما سبق عرضه ، أو ماسيأتي عرضه .

ويتصدر هذه الضرورات السابقة،أهمية الهرامش باعتبارها دليلاً للمصادر والمراجع التى استند أو رجع إليها الباحث في صياغة النص وينائه.ولذلك كان الاهتمام بوضع الأسلوب المنهجي لتنظيم عرض هذه المصادر أو المراجع في هوامش البحث . ونفرق بداية بين الهرامش الخاصة بتسجيل المراجع أو المصادر الخاصة بالبحث، وبين الهرامش الخاصة بالشرح أو التفسير أو الإحالات الداخلية في النص . فالأولى يجب تسجيلها تحت أرقام مسلسلة لكل صفحة ، أو لكل الفصل أو الجزء إذا ماتم وضعها في تهاية الفصل أو الجزء وليس أسفل الصفحات . والثانية تسجل بدليل المشيرات مثل النجمة/أو الشرطة/أو النقطة ويتكرر عدد المشيرات \*، \*\*, \*\*\*, يتكرار الشروح أو التفسيرات في الصفحة الواحدة .....وهكذا . وإن كنا نوصى يعدم الترسع في هذا الشروح أو التفسيرات في الهامش ، مادام النص قد كتب في إطار التوصيات التي تجعل قراءته سهلة ميسرة .

رهناك أكثر من طريقة لتسجيل المراجع في تقرير البحث .

الأولى : أن يشار إلى المرجع برقم في نص التقرير داخل الصفحة أو الفصل، يمد ققرات الاقتباس والاستشهاد . ثم يتم تسجيل المعلومات البيليوجرافية للمرجم بتفس الرقم المشار إليه في أسفل الصفحة أو تهاية الفصل .

وهذه هي الطريقة الأساسية والمنهجية التي تربط النص بالإسناد المرجعي في وقت القراءة والمراجعة .

ويمكن نشر هذه المراجع مرتبة في كل صفحة على حدا ، أو تجميعها يترتيب يستمر إلى نهاية الفصل .

وفى الحالتين فإن تسجيل المراجع فى هوامش الصفحة أو نهاية الفصل يكون يقاس مختلف للحروف عن مقاس حروف النص، لسهولة التمييز بين النصوص والهوامش .

الشائهة: وجد بعض الباحثين أن تسجيل المعلومات الهبليوجرافية للمرجع فى الصفحة وإعادة تسجيلها مرة أخرى فى قائمة المراجع فيه هنر للوقت والجهد الناتج عن تكرار التسجيل فى الحالتين .

لذلك يقرم الباحث فى هذه الحالة بتسجيل مختصر للمعلومات البيليوجراقية بين قوسين داخل النص وبعد الفقرات المقتيسة مباشرة وبصفة خاصة اسم الكاتب ثم السنة فارقام الصفحات مثل: (محمد عيد الحميد ٤٧٠) وفى حالة تكرار المراجع الحاصة بالمؤلف فيتم التميز بينها بسنة النشر ، وإذا تكررت فى ذات سنة النشر يضاف رقم آخر نميز لكل مرجع حسب ترتيب نشرها فى قائمة المراجع (محمد عيد الحميد ٤٠٠٠/٣٠٠). ويتجه آخرون إلى اختصار أكثر، فيذكر رقم المرجع فى قائمة المراجع وبعد رقم الصفحة أو الصفحات مثال (٤٠٢ : ٢٥) إلا أن استخدام الطريقة الأخيرة تعتبر طريقة مشكركا فيها خصوصاً فى الرسائل والأطروحات الكبيرة . فهى تعنى أن قائمة المراجع قد رتبت وكتبت أولاً ثم كتب التقرير بعد ذلك ، حتى يتم تسجيل رقم المرجع بدقة . وهذا يتعارض مع مستوى الدقة فى البحث التى تفرض على الباحث الاطمئنان أولاً إلى التسجيل الدقيق للإسناد المرجعى وتوثيقه ، ثم تسجيل قائمة المراجع التي تعكس ماقام الباحث فعلاً بالرجوع إليه وليس المكس .

وفى جميع الأحوال فإننا نفضل الطريقة الأولى فى تسجيل الإسناه المجمى وتوثيقه ، وخصوصاً بالنسية للرسائل العلمية ، فهى يجانب أنها تحقق الارتباط الحالى والدقيق بين النصوص المقتبسة ومراجعها ، فإنها تعتبر تدريباً للباحث على استخدام الأسلوب العلمى الدقيق الذى أستقرت عليه أدبيات المنهج العلمى فى الإسناد والترثيق ، وتجنبه الكثير من الأخطاء المرتبطة باحتصالات تكرار الإسناد وتكرار المؤلفين أو تكرار المراجع للمؤلفين حيث تختص بكل هذه الإحتصالات أساليب للتسجيل فى الهامش كما نراها بعد :

#### التسبحسيسسال قي هوامش التصوص

المبدأ المام هر تسجيل اسم المؤلف أو المؤسسة الصدرة في حالة عدم وجود مولف ، ثم عنوان الكتاب أو المرجع بغط مائل أو حروف سواء أو تحتها خط ، ثم بيانات النشر وهي (المدينة ، الناشر : سنة النشر) ثم وقم الصفحة أو أرقام المنات .

- محمد شومان : **دور الإعلام في تكوين الرأى العام ، ال**قاهرة : المنتدى العربي للدراسات والنشر ١٩٩٨ ، ص ٢٩٠ .

ولاتختلف كتسابة المراجع الأجنبية عن العسريية في ترتيب المعلوسات البيليوجرافية في الهامش .

- Klaus Bruhn Jensen: The Social Semiotics of Mass Communication., London: SAGE Publications 1995, p.7.

وحرف (ص) اختصار لكلمة صفحة في العربية ، وفي الإنجليزية .P. اختصار

page وعندما تتعدد الصفحات تكتب ص.ص٣٥-٤٦ P.P.43-46 اختصارا لكلمة من صفحة ٤٦ الى صفحة ٤٦ .

إدا كان هناك أكثر من مؤلف أو كاتب فيكتب المؤلفان ، ومازاد عن ذلك يكتب المؤلفان بالمؤلفان بالمؤلف الأول ويشسار إلى باقى المؤلفان به آخرين ، ثم تكتب باقى المعلومات كما سبق ذكره ويشار إلى آخرون بالإنجليزية إلى الحروف etal وتعنى and Others

- محمد تيمور عبد الحسيب ومحمود علم الدين: الحاسبات الإلكترونية
   وتكتولوچيا الاتصال ، القاهرة : دار الشروق ۱۹۹۷ ، ص.ص....
- نجوى الفرال وآخرين: البرامج الدينية في التليفزيون المصرى ، القاهرة: المركز القرمى للبحرث الإجتماعية والجنائية - قسم بحوث الاتصال الجماهيرى والثقافة ١٩٩٦ . ص.ص....
- Cheryl Massan & Alan Bryman (eds) Social Scientists meet the Media., New York: Routledge 1995. P.,

ويشار بكلمة (محرر) التى تكتب بالمربية كسا هى بالاختصار (ed) بين قرين، وأكثر من مشارك بالكتابة وأن قرسين، وأكثر من مشارك بالكتابة وأن هذاك الاسماء هى التى تولت تنظيم ألمادة العلمية وعرضها فى كتاب مع الاحتفاظ بعق كل كاتب على موضوعه داخل الكتاب وفى هذه الحالة تكتب الأعمال الداخلية كالرد .

- Michael Gurevitch., et. al.,
- وقى حالة عدم وجود مؤلف تكتب المؤسسة المصدرة للعمل مكان المؤلف وتستمر
   باقى المعلومات بنفس الترتيب السابق .
- أحاد الحامعات العربية ، المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي :
   فليل دوريات الحامعات العربية ، القامرة : جامعة القامرة ، ١٩٩٨ .
- Unesco: Media Education., France: Unesco 1984.
- 4- وإذا تكررر استخدام المرجع صرة أخرى دون أن يفصل بين المرتين صرجع آخر ،
   فيشار إلى باقى المعلومات بالمصطلع مرجع سابق ثم أرقام الصفحات .

- مرجع سابق . ص... والإنجليزية . Ibid. P.
  - ٥- وإذا تكرر مرة أخرى فيكتب:
- نفس المرجع السابق ص.ص. وبالإنجليزية .Op.cit. P.P.
- إذا فصل بين المرتبن مرجع آخر فيكتب اسم المؤلف أولاً ثم يشار إلى باقى المعلومات بالمصطلح مرجع سابق ثم أرقام الصفقحات.
  - محمد شومان : مرجع سايق ، ص.ص .
- Klaus Bruhn Jensen: op.cit P .

وإذا كان لنفس المؤلف مرجع آخر تم استخدامه قبل ذلك ، فيذكر اسم المؤلف ، متبرعًا باسم الكتاب الذي تكرر استخدامه ، غييزا له عن الكتب الأخرى ، ثم باقى المعلومات .

- محمد شرمان : توانه مجلس المشهوق شايا التحول الديوقراطى ، مرجع سابق ص.ص .
- و اذا كان للكتاب أكثر من جزء فيشار الي رقم الجزء بعد عنوان الكتاب أو
   المرجم مباشرة بالاختصارات جا بالعربية أو VOL4 بالإنجليزية
- ٩- وإذا كان للكتاب أكثر من طبعة فيشار إلى رقم الطبعة بعد عنوان الكتاب أو
   المرجع مباشره بالاختصارات (ط٢) وبالانجليزية رقم الطبعة 2 end edition .
- ١- أما إذا كان المرجع مترجعًا . فيكتب اسم المؤلف الأصلى أولاً بالعربية ثم اسم الكتاب فالمترجم ، وبعد ذلك بيانات النشر ورقم الصفحة أو الصفحات .
- روبرت شيالديني ، العالير : وسائل الأقتاع ، ترجمة: سعد جلال ، القاهرة :
   دار الفكر العربي ١٩٨٨ ، ص.... .
- ١١ أما البحوث المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية ، فيكتب بنفس الترتيب السابق ، ويكتفي باسم الدورية أو المجلة العلمية إذا كانت ذات شهرة واسعة في التخصص ،أما إذا كانت حديثة أو تستخدم على نطاق محدود فتكتب بيانات الإصدار الخاصة تلك الدورية أو المجلة مثل المدينة والجهة التي تصدرها بالإضافة إلى بيانات البلد أو العدد الذي تم الرجوع إليه .

- بينما في الحالة الأولى يمكن الاكتفاء بذكر اسم المجلة ورقم المجلد ورقم العدد وتاريخه .
- حسن حننى: "ثورة المعلوسات بن الواقع والاسطورة"، صجلة السهاسة الدولية، العدد ١٧٣ يناير ١٩٩٦ من ٥٨-٨٣ .
- وقى حالة المجلات والدوريات العلمية فإن مايتشر بحروف سوداء أو مائلة أو تحتها خط هر اسم المجلة وليس عنوان الكتاب أو المجلد ، كما فى الحالات السابقة أما الموضوع نفسه فيوضع بين علامتي تنصيص .
- M.E. Mc Combs. "Explorers and Surveyers: "Expanding Strategies for Agenda-Setting Research". Journalism Quarterly Vol 69 - 1992 P.P.813-42
- ٧١- وتسجل البحوث المنشورة في وقائع المؤقرات أو الندوات العلمية بنفس الأساليب السابقة مع بيان تفصيلي لعنوان المؤقر والجهة المنظمة والدولة أو المدينة وتاريخ تنظيم المؤقر ثم بيان الصفحات أو الصفحة. وينفس الطريقة السابقة فإن ما يسجل بحروف سوداء أو مائلة أو تحته خط هو عنوان المؤقر ، أما عنوان الموضوع بين علامتي تنصيص كما في حالات النشر في المجلات والدوريات العلمية .
- محمد عبد الحميد: "إشكاليات أستخدام وسائل الإعلام في تنمية الموهبة روعايتها" وقائع المؤقر العلمي الشائي لكلية رياض الأطفال بالقاهرة: الطفل العربي الموجوب، ٢٣-٢٤ إبريل ١٩٩٧، ص. ١٩٣٠ - ١٩٧٠.
- ١٣- أما البحوث غير المنشورة مثل رسائل الماجستير والدكتوراه والمودعة بالكليات أو المؤسسات أو مراكز البحوث العلمية ، فيوضع أمام الموضوع أنها رسالة ماجستير أو دكتوراه أو محاضرات غير متشورة ، ثم تحديد مكان الابداع والسنة والذي غالبًا مايكون هو مكان القبول ومنم الدوجة .
- أشرف حسن جلال: "دوافع استخدام الجمهور المصرى للإعلان التليفزيوني واشباعاته رسالة ماجستهر فمير منشورة ، القاهرة : كلية الإعلام ١٩٩٥ ،

ص ــــ

- R.D. Wimmer "A Multivariate Analysis of the Uses and Effects of the Mass Media in the 1968 Presidential Campaign" Unpublished doctoral dissertation.. Bowling Green State University 1976.

٤١- أما اقتباس النصوص من الموضوعات المتشررة بالصحف ، أو المجلات والدوريات العلمية ، غير الموقعه أو التي لاتنسب إلى كاتب أو باحث بعينه ، مثل المقالات الرئيسية التي توقع باسم الصحيفة أو الدورية ، أو المختارات ، وعروض الكتب والأفكار المنشورة التي تحتل أبوابًا رئيسسية في مشل هذه الصحف والدوريات . اقتباس مثل هذه النصوص ينسب إلى الصحيفة نفسها مع استكمال باقي بيانات النشر بعد ذلك .

- الأهرام: الفراغ التشريعي يشجع الجرائم الإلكترونية ، العدد ٤٧٠ ١٥ السنة ١٩٣٣، ٥/٥/١٩٩٥ ص ٢٨.

المجلة المصرية لبحوث الإصلام: قانون المطبوعات والنشر لسنة ١٩٩٥؛
 السلطة الوطنية الفلسطنية ، العدد الثانى ، إبريل ١٩٩٧ ، جامعة القاهرة ،
 كلية الإعلام ، ص.ص.٢١٧-٢٢٧ .

ذلك أن المدأ العام هو نشر الموضوعات مسندة إلى شعقص كاتبها أو صاحبها أو الجهة التى تولت مسئولية النشر . ويعتبر خطأ بالتالى اعتقاد الباحث أن غياب اسم كاتب الموضوع أو الباحث يعنى أن يبدأ الهامش بعنوان الموضوع - كما يحدث في بعض البحوث .

واستثناء من هذه الحالة ماينشر من موضوعات على مواقع الشبكة العالمية "الإنترنت" وهو ماسوف نتناوله فيما بعد .

٥١- في حالة تعدد المراجع للفقرة الواحدة المقتبسة أو الإحالة إلى أصحاب الآراء المنتفعة حول موضوع أو فكرة معينه في النص . فإنه يسجل رقم الهامش في نهاية الفقرة أو الفقرات ، ويشار إلى الرقم في الهامش ، ويسجل تحت هذا الرقم ويدون أرقام فرعية المراجع التي تناولت النص أو الفقرة المقتبسة ، مرتبة ترتبياً حمائاً مثار:

٣- راجع فى ذلك
 أر راجع بالتفصيل

|  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |   | • | • | • • | • • | ٠ | :  | į | ۲ | ۵ | ļ | ۴  | *  | اه | بر  | ļ | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   | ;  |   | ن | ١ | ė | زا | •  | با | ما، | , | - |
|  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   | ٤ | ٩   | ز   | 1 | وأ | ļ | J | ι |   | Ļ  | ١, | ۰. | J.  | , | _ |

وإذا تعددت المراجع العربية والأجنبية ، تسجل المراجع العربية كما سبق أن ذكرنا وتسجل بعدها المراجع الأجنبية بنفس الطريقة .

 ٧٦ - فى حالة غيباب أى بيبانات فى النشر يتم الإشارة إلى ذلك فى الهامش ،
 فتستخدم الاختصارات د. ت. N.P. للدلالة على عدم وجود ناشر على البحث أو الرثيقة ، وكذلك د.ت N.C. للدلالة على عدم وجود تاريخ أيضاً .

#### تمسسو تسيمسسق النصوص إلا لكترونية

قدمنا في الفصل الثالث أهمية النصوص المقتبسة من موضوعات منشورة على مراقع بالشبكات المحلية والعالمية . ومع هذه الأهمية تظهر أيضاً أهمية توثيق هذه النصوص . ومع جدة هذا الاستخدام ظهرت مشكلات عديدة مرتبطة بطبيعة النشر على مراقع بهذه الشبكات وتتمثل في الآتي :

إن النشر على هذه المراقع Cites ليس مطلقاً من الناحية الزمنية، بحيث يمكن لأى فرد أن يدخل على المرقع المحدد ويجد نفس المطرمات الإجال طويلة. لأن هذا يربط بكتافة استخدام هذه المراقع، فسالا يستخدم منها يتم حدفه من جانب الشبكة . هذا من جانب ومن جانب آخر فقد يرى الكاتب أو الباحث تغيير الموقع لسبب أو آخر وبالتالى فعندما يريد أى مستخدم أن يرجع إلى هذه التصوص قد لا يجدها على نفس الموقع الذى سجله الهاحث فى دراسته عند الاقتباس منه للمرة الأولى .

٢- حتى مع ثبات الموضوع واستقراره على الموقع لفترة طويلة ، فإن كاتب الموضوع أو ناشره على المرضوع أو ناشره على الشبكة قد يقوم بتحديثه من وقت إلى آخر، خصوصاً وأن التحديث على مواقع شبكات الكمبيوتر أسهل كثيراً وأقل تكلفة من تحديث المواد المطبوعة على مؤتم المناسل على التحرف على النصوص على التبسة عند مراجعتها بعد ذلك ، فيفقد البحث مصداقيته تتيجة ذلك .

٣- العديد من النصوص المنشورة على مراقع هذه الشبكات لاتكون نفس الأعمال

ولكتها تكون مجرد عروض Demonstration لهذه الأعسال لإثارة إهتمام الباحثين والمستخدمين للرجوع إلى العمل الأصلى الذي قد يكون مطبوعًا في كتب منشورة أو مسجلاً على أقراص كمبيوترية CDs معدة للبيع والتداول مثل الموسوعات على سبيل المثال .

وبالتالى فإن ما ينشر عنها فى مواقع الشبكات عادة مايكون مبتسراً أو منقرصًا وبكون العمل كاملاً فى الشكل المروض للبيع . وقد لايفرق الباحث بين المملن سواء كان بشكل هادف أو غير هادف .

ولمواجهة هذه المشكلات - كما سبق أن أوضعنا من قبل - فإن الباحث يجب أن يكون دقيئًا في توثيق هذه الحالات . بالشكل الذي يحقق الهدف من التوثيق . ويراعى الآمي :

أولاً : عند الاقتباس من موضوعات منشورة على مواقع محددة على الشبكة، يتبع من ناحية البدأ نفس نظام التوثيق في المطبوعات مع مراعاة الآتي :

- أن يبدأ التوثيق بإسناد العمل إلى الشخص أو المؤسسة في البداية .

- تضاف إلى ببانات الشخص أو المؤسسة الخصائص المبيزة مثل عنوان الهريد الإلكتروني أو البريد الصوتي أو رقم التليقون أو الفاكس إن وجد، حيث أن الأمر قد يستدعى الاتصال بالشخص أو المؤسسة للمزيد من المعلومات حول الموضوع أو العمل المنشور على الشبكة .

تعريف العمل أيضًا أو الموضوع المنشور بنرع وسيلة الإتاحة Medium مباشر/
 مطبوعات/ دوريات/ تسجيلات إذاعية/ تسجيلات ثيدير/ اسطونات مدمجة
 Last Updat في حالة تحديث العمل في

- توضع الخصائص المبرزة للكاتب أو العمل بين أقواس كبيرة، مالم يسبقها تعريف بالخاصية مثل (On Line ) أو الإكتفاء بالتعريف بالخاصية مثمل Up Dated 13/6/99 أو ----- 12st Up date .----

 يعتبر موقع العمل أو الموضوع هو البديل لبيانات الناشر في المطبوعات، ويسبق تحديد الموقع تحديد المصدر مثل Gopher/ FTP/W.W.W إلى آخره ويسبقها : Available at وتوضع بعد كلمة متاح على أو في العلامات الشارحة (=) تمييزا لها عن باقى علامات الترقيم التى ترجد في عناوين ومواقع الملفات

- الموجود عليها الأعمال أو الموضوعات.
- تحديد تاريخ زيارة المرقع والاقتباس من العمل Access Datel Available . Datel Date of Search .
- تعديد رقم الصفحة في حالة تعدد الصفحات أو الشاشات المنشور عليها العمل
   أو الموضوع .

Basil, Mechael., (mbasil @ du.edu) Mass Media Effect (On Line) Available at: http://WWW du edun - mbasil/ mcom 3020. html., 6.12.96 p2.

وفي حالة رجود بياتات للنشر الأصلى للعمل قبل عرضه في الملفات على الشيات النشر الأصلى للعمل قبل عرضه في الملفات على الشيكة مثل الأعمال المنشورة Journal of Communication فإنه يضاف إلى البيانات الخاصة بالدورية وهي التي توضع في الموقع وليس المسادة الله . مثل Jaurnal of Com- , , مستناد مناسبة munication, Vol 47: 4 autumn 97., Available at: htt://WWW. Ou . P.co. UK.jnlcom/ hdb.,

وفي حالة عدم اسناد العمل إلى مؤلف أو جهة تعتبر هي المسئولة عن العمل، فإن التوثيق بهذأ بالعمل نفسه وتاريخه ونوع الوسيلة ثم بيانات الإتاحة، وهي التي تحدد المصدر في معظم الأحوال (بسرية زايد ٩٨، وافية درويش٩٩).

ونفضل فى هذه الحالة البحث أولاً عن المصدر الذى يمكن أن يتمثل فى الجهة التى تنشر مختصرة فى بيانات المرقع مثل Jnicom للإشارة -Journal of Com مستقل التنظيم المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة أن عديد الجهة أو عدم امكانية استعادة الاسماء فى بنائها الأصلى من خلال العنوان، فيبدأ التوثيق بعناوين الأعمال ثم خصائصها ويليها بعد ذلك بيانات الإحاحة كما سبق أن ذكرنا .

ويتبع نظام التموثيق في المطبوعات في حالات تعدد المؤلفين أو أصحاب العمل، أو وجود عمل أساسي وعمل فرعي (مقال في دورية أو فصل في كتاب) وغيرها من الأمور، يتبع نفس النظام في حالة الإتاحة من خلال الشيكات. ثانياً : وفى حالات استقبال أعمال من آخزين استجابة لرسائل سابقة من خلال البريد الالكتروني E.Mail فيبانه يتم التسوثيق بذكس اسم المرسل وعنوان بريده الالكتروني وأى بيانات خاصة تيسر عملية إعادة الاتصال الالكتروني به، وتاريخ استقبال الرسالة ثم موضوع العمل إذا كان له عنوان ينتمي إليه في البحث أو الدراسة .

M.Abdel hamed., (dr-abdel hamed @ hot mail com., 00202360005., 25/1/2000 Al ahram Readership.

ثالثاً: وفى حالة إجراء الحوار أو الحديث مع آخرين من خلال الشبكات المتحمال نظم المحادثات Telnet أو المؤترات من خلال الشبكات أو المؤترات من خلال الشبكات Telnet أو المؤترات من خلال الشبكات Telnet أو المؤترات من خلال الشبكات إجراء المؤار أو المحادثة، كما هو معمول به في الهريد الالكترونية جميع الأحوال فإن الباحث يراعى الاحتفاظ بالأعمال التى قام باستخدامها من خلال الملفات المرجودة على الشبكات، وعرضها أو بعضها في الملاحق متى تطلب الأمر ذلك بإعتبارها أدلة بعثية تعامل معاملة التسجيلات الإذاعية أو تسجيلات الإذاعية أو تسجيلات الإذاعية أو تسجيلات الإناصال بالمصدر غير المتاحة للجميع . وذلك متى عجز الباحث عن الإتصال بالمصدر الأساسي ومراجعته للحصول على أصل العمل مطهوعاً أو مسجلاً بصفته الرثيقة الأساسية الكاملة التي يكن أن يترسع الباحث في الاستفادة منها ومراجعتها .

## التسجيسل في قائمة المراجع

هناك عدد من الاختلاقات بين تسجيل نفس المرجع فى كل من الهامش وقائمة المراجع تعمثل فى الآتى :

- يسجل أسم المؤلف أو الباحث في الهامش ينفس التسلسل العائلي ، بينما ، يسجل في قائمة المراجع أسم العائلة Pamily Name أولاً متبوعاً ينقطة وفصله ثم الاسم الأول والثنائي . Wimmer., Roger D. وهناك أقهاه في بعض الدول العربية لاستخدام نفس الاسلوب في تسجيل المراجع العربية في قائمة المراجع ، ولكن لم يتم الاتفاق على هذا الأسلوب في مصر حتى الآن ، سوى في عدد وعدرد من المؤسسات العلمية .

٢- نظراً لاستخدام النظام الخاص باختصار المعلومات البيليوجرافية وتسجيلها داخل النص ين أقواس (محمد عبد الحميد ١٩٥١٩) واستخدام الأسلوب التقليدى في هامش النصوص. فقد أصبح يسجل مبدئياً سنة النشر بعد اسم الكاتب مباشرة في قائمة المراجع بدلاً من وضعها في بياتات النشر.

- محمد عبد الحميد (٩٧) : \_\_\_\_\_

- Mc Quail., Demmis (94).,

٣- لاتكتب أرقام الصفحات في قائمة المراجع.

٤- تكتب المراجع في قائمة المراجع مرتبة ترتيبًا هجائيًا .

٥- يفضل تصنيف قائمة المراجع في وحدات متتابعة كالآتي :

أ- وثائق رسمية ومخطوطات .

ب- كتب عربية ومعربة .

ج~ بحوث عربية منشوره في دوريات رمؤقرات علمية .

د- بحوث ودراسات عربية غير منشورة .

ه- كتب أجنبية .

و~ بحوث أجنبية منشورة في دوريات ومؤقرات علمية .

ز- أعمال منشورة على الشبكة العالمية (الإنترنت) .

وذلك بالنسبة للأعمال مجهولة الكاتب أو المصدر السابق الإشارة إليها . وترتب الموضوعات هجائيا كما في حالة ترتيب المؤلفين أو مصادر الأسناد في المراجع المختلفة .

٣- وهذا التصنيف ليس مازما، ويكن للباحث أن يقوم بتصنيف المراجع العلمية
 بناء على أى معبار يختاره - مثل التصنيف بناء على محاور الدراسة - بشرط أن يسهم هذا التصنيف فسى مراجعة القائمة والاستفادة منها بسهرلة ويسر.

 لا - في حالة تعدد المراجع لمؤلف واحد يتم ترتيب المراجع زمنيًا ، وصولاً إلى أحدث ما صدر للمذلف .

 ٨- في حالة تعدد الراجع لمؤلف واحد في سنة واحدة (كتب وبحوث مشارً) يتم ترتيبها زمنيًا متى أتيح ذلك ، أو ترتيبها هجائيًا .

## قائمة المراجع

## أولاً : المراجع العربية والمعربة :

- إبراهيم أنيس (٨٠) : دلالة الألفاظ، القاهرة : الإنجلو المصرية .
- أمسه يدر (A۲) : أصول البحث العلمى ومثاهجه، (ط٦)، الكريت: وكالة إ الطيوعات .
  - أحمد عطية أحمد (٩٩) : مناهج البحث في العربية رعلم النفس (ولية تقدية).
     القاهرة : الدار المرية اللبنائية .
  - أحمد مختار عمر (AY) : علم الدلالة، الكويت : مكتبة دار العروبة للنشر والترزيم .
  - برل مىرى (٩٦) : المنطق وقلسقة العلوم، ترجمة : قؤاد زكريا، القاهرة : دار التهضة الصرية .
  - پون ميدلترن (٨٥): ثهرج في تقطيط الاتصال، شعبة الترجمة العربية،
     باليرنسكو، باريس: اليونسكو.
  - ديوبولد ثان دالين (٨٣) : متاهج البحث في التربية وعلم التفس، ترجمة :
     محمد نبيل نوثل وآخرين، ط٣، القاهرة: الإنجلو المصرية .
  - زيدان عبد الباتى (٨٠) : قواهد البحث الإجتماعي، ط٧، القاهرة : مطبعة السعادة .
  - سعد مصلوح ( ۸) : الأسلوب : دراسة ثقوية إحصائية، الكريت : دار البحوث العلمية .
  - صلاح قنصوة (٨٠) : الموضوعية في العلوم الإنسانية عوض نقدى لمناهج اليحث، القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر .
  - عبد الباسط محمد حسن (٨٠) : أصول اليحث الإجتماعي، ط٧، القاهرة : مكتبة وهبة .
  - عبيد الرحمن بدرى (٧٧) : مناهج البحث العلمي، ط٣، الكريت : وكالة المطبوعات .

- عبد العليم محمد (۹۰): الخطاب الساداتي: تحليل المقل الايدولوچي للخطاب الساداتي، القامرة: كتاب الأهالي، وقب٧٧، أغسطس٩٩٠٠.
- عبد اللطيف محمد العبد (٧٦) : مناهج الهجث العلمي : القاهرة : دار المصرية.
- عزيز حنا داوود وآخرون (٩١) : مناهج البحث في العلوم السلوكية، القاهرة :
   الإنجلو المصرية .
- على عبد المطى (٨٥): رؤية معاصرة في علم المناهج، الإسكندرية دار المعرفة
   الحاممية.
  - على ماهر خطاب (٩٨) : مثاهج البحث في التربية وعلم النفس، بدرن.
- نزاد أبر حطب، وآمال صادق (٩١) : مناهج البحث وطرق التحليل الإحسائى في العلوم التقسية والتربوية والإجتماعية، القاهرة : مكتبة الإنجار الصرية .
- أ. ر. جاى (٩٣) : مهارات البحث التربوى ترجمة: جابر عبد الحميد، القاهرة : دار النبضة .
- لريس كرهين، لرزانس ماتيون (٩٠) : مناهج الهجث في العلوم الإجتماعية والتربوية، ترجمة : كوثر كوچك، وليم عبيد، القاهرة : الدار المربية للنشر والتوزيم .
- مارلين نصر (٨١) : التصور القرمي العربي في فكر جمال عبد الناصر، القاهرة : دار المستقبل العربي .
- محمد الجرهري، عبد الله الخريجي (٧٨) : طرق البحث الإجتماعي، القاهرة :
   مدون .
- محمد الرقائي (٨٩) : متافع البحث في الدراسات الإجتماعية والإعلامية، القافرة : الأنجل المصرية .
- محمد نبهان سريلم (٩٥) : التحليل وتصميم نظم الملومات، القاهرة : الكتية الأكاديية .
  - معمد عبد الحميد (٨٣): تحليل المعتوى في يحوث الإعلام، جدة: دار الشروق. - ------- (١٩٧): بحوث الصحافة، القامرة: عالم الكتب.

- محمد عماد الدين إسماعيل (٨٩) المتهج العلمي وتقسير السلوك، ط٤، الكويت : دار القلم للنشر والترزيع .
- محمد على محمد (٨٣) : مقدمة في الهجث الإجتماعي، يسروت : دار النهضة العربية .
- محمد محمد الهادي ( ( 40 ) : أساليب إحداد وترثيق اليحوث العلمية، القادر : : المُكتبة الأكادعية .
- محمود علم الدين (٩٠) : يحوث الإتصال الجماهيري «وزية تظرية»،القاهرة يدون .
- ردودة بدران (تحرير) (٩١) : البحث الإمهريقى فى الدراسات السياسية، بعامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية يكلية الإقتصاد والعلوم السياسية .

#### ثانيًا : أوراق عربية :

- السعيد محمد رشاد (۹۷): أقاط الفراسات المستقبلية وأساليب مثهجها
  و دورها في ترجيه البحث العلمي العربي تحر المستقبل، جامعة حلران:
   كلية التربية، المؤقر العلمي الخامس ۲۹ ۳۰ ايريل، ۱۹۹۷.
- حمدى جنن (٩٦): نظريات الإنصال واستراتيجية البحث في الدراسات الإعلامية، جامعة القامرة: كلية الإعلام: أعمال الحلقة الدراسية الثانية لشكلات المنهج في بحرث الصحافة، ابريل، ١٩٩٦.
- دانية محمد درويش (۹۹): فهرسة ملفات الإتعرنت وإمكانية الاستشهادات المجمية بها، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أعمال المؤتم التاسع للإمحاد العربي للمكتبات والمعلومات، دمشق، ۲۱-۲۹ أكتوبر، ۱۹۹۸.

- عواطف عبد الرحمن (٨٨) الدراسات المستقبلية، الاشكاليات والآفاق، الكويت:
   مجلة علم الفكر، المجلد ١٩٨، العدد ٤، مارس ١٩٨٨ .
- محمد عبد الحديد ( A) : الإنجاء التقدى في دراسة الظواهر الإعلامية المعاصرة،
   چدة : كلية الآداب والعلوم الإنسانية، منجلة كليسة الآداب والعلوم الإنسانية، منجلة كليسة الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الخامس، ١٩٨٥ .
- ناهد صالح (۱۶۵): المنهج في البحرث المستقبلية، الكريت: مجلة عالم الفكر،
   المجلد ۱۶، العدد ٤، مارس ۱۹۸۶.
- يسرية محمد عبد الحليم (۹۹) : الوثائق الإلكترونية على شهكة الإنعرقت، محاولة دولية لتقنين الإرجاعات البيليوجرائيه لها، تونس: المنظمة المربية للتربية والثقافة والعلوم، أعمال المؤثر العربي التاسع للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، دمشق، ۲۱-۲۲ أكتوبر، ۱۹۹۸.

## ثالثًا : بحوث عربية تم الاستشماد بما :

- أشرف صالح: إخراج القطع المدل لصحيفة الأهرام، يحوث الإتصال، كلية
   الإعلام جامعة القاهرة، العدلا، يوليو ٩٧، ص١٩٧.
- أشرف صالح: إخراج الصحف بدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارئة،
   يحوثا لإتصاف، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العدد ٨، ديسمبر ٩٧،
   ص.٥٩٠ .
- أميرة محمد المرسى: الجوانب الإجرا شهة والمنهجية ليحرث الصحافة في مصر -دراسة تحليلية خطط رسائل الماجستين والدكترراه المسجلة يكلية الإعلام،
  الخلقة الدراسية الأولى لمشكلات المنهج في الدراسات الصحفية، إبريل
  ٨٩، القاهرة: كلية الإعلام جامعة القاهرة.
- السيد بهنس : البحوث الاتصالية الخاصة بالطفل من ٢٩-١٩٩٢ دراسة تحليلية تقويمة، القاهرة، جامعة الأزهر، مجلة جامعة الأزهر، ١٩٩٤ .

- السيد بهنسى: استخدام غرذج الإهتمام ودوافع المشاهدة في اتخاذ القرارات
   الخاصة بتقويم مرضوعات برامج الأطفال في التليفزيون- دراسة ميدانية،
   مجلة البحوث الإعلامية جامعة الأزهر، العدد ٣، ج٢، يناير ٩٥.
- بسيوني حمادة : العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام والجماهير في وضع أولويات القضايا العامة في مصر، يحبوث الإنصال، كلية الإعلام - جامعة القاه ة، العدد ٤، بناير ٩١ .
- راجية أحمد قنديل: دراسات الطفل ووسائل الإعلام والثقافة في العسمينات، تحليل من المستوى الثاني لنتائج الدراسات المصرية، القاهرة، الشركة المتحدة للطباعة والنشر والترزيج، ١٩٩٨.
- راجية تنديل: علاقة الطفل الصرى بالصحف والمجلات العامة: دراسة للجمهور والجية والنشر والترزيم، والساوك الإتصالي، القاهرة، الشركة المتحدة للطباعة والنشر والترزيم، ١٩٩٨.
- زامل أبو زنادة، وحسرة بيت المال : الشيديو وآثاره على الأطفال في المملكة المربية السعودية، بحوث الإتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العددة، ديسمبر ١٩٩١،
- سامى عبد العزيز: تأثير الإعلان التليفزيونى على السلوك الشرائى للطفل، يحوث الإتصال، كلية الإعلام-جامعة القاهرة، العددا، ديسمبر ١٩٩١ .
- سوزان القليني،هية السمري: تأثير مشاهدة العنف في أفلام الكارتون بالتليفزيون
   الصرى على الأطفال، المجلة المسرية ليحوث الإهلام، كليتالإعلام جامعة
   القاهة العلد ١٠ بناء ١٩٩٧،
- سوزان القليني : دور التليفزيون في تنمية المواهب لدى الأطفال الموهوبين، المؤثر العلمي السنوي لمركز دراسات الطفول، جامعة عين شمس، ابريل ١٩٩٧.
- شاهيناز بسيونى: الملاقة بين التعرض لوسائل الإتصال وطبيعة الإنجاء نحو مشكلة الإرهاب، يحموث الإتصال، كلية الإعلام- جامعة القاهرة، العدد ١٠ دسم ١٩٩٣ .
- عبد اللطيف ذبيان العرفى: التليفزيون السعودى وإدراك الاتجاهات الإجتماعية
   وفق نظرية الفرس الثقافي، بحوث الإتصال، كلية الإعلام جامعة
   القاهرة، العدد٨، دسمبر ١٩٩٧.

- عدلى وضا : أثر إعملانات التليفزيون على السلوك الشرائي للجمهور المري، يحوثالاتصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد، يوليو١٩٩٣ .
- ليلى عبد المجيد: بحوث الصحافة في مصر من ٧١- ١٩٨٥ دراسة تحليلية
   تقويمة الحلقة الدواسيسة الأولى لمشكلات المنهج وفي الدواسات الصحفية أبريل ١٩٨٧، القاهرة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة.
- محمد عبد الحميد : قراءة الصحف ودرافعها بين طلاب الجامعة، دراسة تطبيقية في الاستخدام والإشباع، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة الكويت، المجلد ١٧، العدد ٢، صيف ١٩٨٩ .
- معمد عبد الحميد : قروّج الإعتمام ودواقع القراءة لتقويم الموضوعات الصحفية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي بالجامعة، المجلد ٣، ١٤٥ (١٩٩٠) .
- محمد عبد الحميد : حدود الاتفاق بين نتائج تحليل محتوى النصوص والصور الصحفية، بحوث ألإنصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ٤، يتارر ١٩٩١ :
- محمد عرفة: التأثير السلوكى لوسائل الإعلام تحليل من المستوى الثانى، بحرثالإتصال، القاهرة، كلية الإعلام، العدد السادس ، ديسمبر ٩١.
- محمد محمود المرسى: تقييم التغطية الإخبارية لأنباء أزمة الخليج فى التلفزيون المصري، بحوث الإتصال، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العدد ٥، يوليد ١٩٩١ .
- محمد تبيل طلب: اتجاهات المرأة السمودية تحو برامج المرأة بالراديو والتليفزيون، يحوث الإنصال، كلية الإعلام - جامعة القاهرة، العدد ١/ ، يوليو ٩٤.
- محمود علم الدين : قراء جريدة المدينة المنورة، يحوث الإتصال، كلية الإعلام -جامعة القاهرة، العدد ١١، يوليو ١٩٩٤ .
- منصور كنسة: اتجاهات الآباء المتخصصين نحر أثر التليفزيون على الابناء:
   دراسة تطبيقية على حملة درجة الدكتوراء في الإعلام والتربية، بحوث
   الإتصال، كلية الإعلام جامعة القاهرة، العدد ٢، ديسمبر ١٩٩١.

## رابعًا : المراجع الأجنبية :

- Anderson, J.A. (87) Communication Research: Issues and Method., New York: Mc Grow - Hill.
- Backstrom, Ch.M & Grerald H. (81): Survey Research 2<sup>ed</sup> edition., New York: John Wiley and Sons.
- Bailey, K.D., (78): Methods of Social Research., New York: Free Press.
- Borg W.R. & Gall M.D. (83) : Educational Research: An Introduction., 4<sup>th</sup> ed, New York, Longman.
- Barran S. J. and Davis D. K(95): Mass Cammunication Theory: Foundatim, Fermet and Future., California: Wads warth Publishing Company.
- -Berger, A. A.(98): Media Research Techniques 2<sup>end</sup> ed. London : Sage Publication .
- Blalock, H.J., JR.(82): Conceptualization and Measurement in the Social Science., Benerly Hills, CA: Sage.
- -Bernard, H.R.(88): Research Method in Cultural Anthropology., Beverly Will CA: Sage.
- Bowers, J.W & Coutlright, J.A. (84): Communication Research Metleds, London: Scott, Foresman and Company.
- Brinberg, S., and Mc Grath, J.E.(85): Validity and the Rerearch Process., Benerly Hills, CA: Sage.
- Corner J., et al., (eds) (97): International Media Research., A Critical Survey., London: Rout ledge.
- Cozby, P.C(93): Methods in Behavioral Research (5<sup>th</sup> ed)
   Califorima: Moutain View May Field Publishing Company.
- Curran J. and M. Gurevitch (eds) (91): Mass Media and Society.,
   London: Edward Arnold.
- Emmert, Ph. & Brooks W.D. (eds) (70): Methods of Research in Communication., Boston: Haughtton Miffin Companey.
- Fawler, F.J., TR (84): Survey Research Method. Beverly Hills, CA: Sage.

- Fink. A., and Kosecoff J.(85): How to Conduct Survey: A Step-By-Step Guide., Beverly Hills, CA: Sage.
- Fraenkel., J.R. & Wallen., N.E.(93): How to Design and Evaluate Research in Education 2<sup>end</sup> ed. New York: Mc Grow-Hill Inc.
- Griffin E. A (94): h A First Look at Communication theory,
   2ed ed., New Yok: Mc Graw Hill, Inc.
- Gudykunst., W.B & Kim., Y.Y.(84) Methods for Inter Cultual Communication Research., Bever Hills: SAGE Publications.
- Hall, S., et al (eds) (82): Culture, Media, Language., London Hutchison.
- Hammersley, M. (ed) (93): Social Research, Philosophy, Politics and Practice., SAGE Publication, London.
- Heath R.L & Bryant J. (92): Human Communication: Theory and Research., N.J.: Laurence Eribawn Associates.
- Judith, B. (93): Doing Your Research Preject 2<sup>ed</sup> edition Bucking ham: Open University.
- Kalton, G. (83): Introduction to Survey Sampling., Beverly Hills, CA: Sage.
- Kerlinger, F. (73): Foundation of Behavioral Research., 2<sup>ed</sup> ed. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Kidder., L,H.(81): Research in Social Relation 4<sup>th</sup> edition., New York: Holt Rinehart and Winston.
- Kirk J., and Miller, M.L.(86): Reliability and Validity in Qualitative Research., Beverly Hills, CA: Sage.
- Klaus B.J. (95): The Social Semiotic of Mass Communication London: Sage Publication.
- Kline, G. & Tichenor, Ph. J. (eds) (72): Current Perpective in Mass Communication Research., London: Beverly Hills SAGE Publication.
- Knowles, D. (ed) (90): Explanation and its Limits., Cambridge University Press Cambridg.

- Krippendorff, K. (80): Content Analysis An Intrduction to Its Methodology., Beverly Hills, Calif: Sage.
- Labaw, P.K. & Roppeport M.A., (80): Advanced Questionnaire Designe., Cambridge: Abt Books.
- Lin. N. (76): The Foundation of Social Reseach., New York: Mc Grow- Book Company.
- Lowery, Sh. & Defleur, M. L. (83): Milestone in Mass Communication Research., New York: Longman.
- Marshall, C. & Rossman, G.B.(89): Designing Qualitative Research., Newbury Park, CA; Sage.
- Mc Quail, D. (94): Mass Communication Theory: An Introduction: 2<sup>ed</sup> London: Sage Publication.
- Merill, J.C and R. L. Lowenstein (79): Media, Message and Men:
   New Perspective in Communication. New York: Longman.
- Nachmais D. & Nachmais Ch. (81): Research Methods in Social Sciences 2<sup>ed</sup> edition., New York: St., Martin's Press
- Sechlesinger, Ph. & Silverstone R. (97): International Media Research., New York: Routledge.
- -Servin, W. J. & Tankard, In J.W.(88): Communication: Theories., Origins, Method., Uses., New York: Longman.
- Stemple G.H. & Westly B.H.(eds) (81): Research Methods in Mass Communication U.S.A: Printice-Hall. Inc.
- Sundman S. (76): Applied Sampling., New York: Academic Press Inc.
- Tan, A.S. (85): Mass Communication Theory and Research., New York: Joun Wiley & Sons.
- Tucker R.K., et al (81): Research in Speach Communication., New Iersey.
- Turabian, K.L. (82): A Manual For Writers of Research Papers., London: The Pitman Press.
- Weisber H.F. & Bower B.D. (77): An Introduction to Survey Research and Data Analysis., San Franciso: W.H. Freeman and Company.
- Wimmer, R.D. & Dominick J.R. (83): Mass Media Research: An Introduction., California., Words Wor the Publishing Comp.

#### بحوث ودراسات علمية للمؤلف

- -كتاب بعنوان: الصحافة العبيكرية القاهرة: دار المعارف ، سلسة كتابك العدد رقم ١٤٦
- بحث بعثوان: التجليل الكمر المحترى في بحوث الإعلام في ضوء النظور المنهجي،
   القامرة: المركز التومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقائع الطقة الثانية
   ليحوث الاعلام في مصر، ديسمير ١٩٨٠.
- كتاب بعنوان : المسحانة العسكرية في مصر د١٩٥٧ ١٩٧٣ ء دراسة تاريضية نقدية مقارنة . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأمرام – العدد ٥ - ١٩٨٧ .
  - كتاب يعثوان: تطيل المتوى في بحوث الإعلام ، جدة: دار الشروق ١٩٨٢ .
- بحث بعنوان: الدر الونليفي للعائقات العامة في المؤسسات المصطبية ، جدة : جامعة الملك عبد العزيز ، مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية ، العدد الرابع ٤٠٤٤ /
   ١٩٨٤ /
- يمثل ن: الاتجاء النقدي في دراسة الطواهر الإعلامية الماصرة . جدة : جامعة الملك عبد العزيز ، مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية ، العدد الشامس م ١٤٠ / ١٩٨٥
- بحد بعثوان: تطبل محترى المسورة الصيطفية ، القاهرة : كلية الإصلام ، جامعة القاهرة، وقائع الطقة الدراسية الأولى .. مشكلات المنهج في الدراسيات الأولى .. مشكلات المنهج في الدراسيات المحفية ، ابريل ۱۹۸۸ .
- كتاب بعنوان: دراسة الجمهور في بحوث الإعلام. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية ١٩٨٧ - بحث بعنوان: النظور الاجتماعي في دراسة جمهور وسائل الاعلام. جدة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاداب والعلوم الإنسانية « مجلد ٢ - ١٤٠٨ / ١
- -كتاب بعنوان: بسائل الاتصال الإداري، مقررات منهج التعليم الثانوى المطور برنامج العلوم الإدارية ، المملكة العربية السعودية : وزارة المعارف ، الإدارة العامة المناهج ١٤٠٨ / ١٩٨٨ .
- قصل في كتاب: وسائل الاتصال الطبوعة في كتاب: مقدة إلى وسائل الاتصال ، في:
   على عجوة وأخرون: جدة مكتبة مصباح ١٩٨١ ،

- بحث بعثوان: الاتجامات الاساسية في بحوث قراء المحف القاهرة: المجلة العلمية
   لكلية الاعلام: جامعة القاهرة: العدد الأول: يوليو ١٩٨٨.
- بحث بعثوان: قرائة الصحف وبواقعها بين طلاب الجامعة ، براسة تطبيقية في الاستخدام والاشياع . الكويت : جامعة الكويت : مجلة العلوم الاجتماعية ، الحيد ٧٠ ما العد ٧٠ مسف ١٩٨٩ .
- -بحث بعنوان: نمونج الاهتمام والمواقع القويم الموضوعات الصحفية ، جدة : مجلة جمعة الملك عبد المزيز كلية الآداب والعلوم الإنسانية « مجلد ٣، جمعة الملك ١٩١٠//٤١١ .
- كتاب بعنوان: إنتاج المارد الإعاضية المطبوبة في العائنات العامة. في كتاب: إنتاج
  المواد الإعاضية في العائنات العامة، راسم الهمال، محمد عبد العميد،
  سعيد السيد، جدة: مكتبة مصباح ١٩٩٠.
- بعث بعنوان: عبر، الاتفاق بين تتاتج تطيل النصوص والصور الصطية . القاهرة: المجاهرة: المجاهرة المجاهدة المجاهدة المحدد المجاهدة المحدد الرابع يناير ١٩٩١ / ١٩٩٨ .
  - كتاب بعثران: بحرث الصحافة ، القامرة : عالم الكتب ١٩٩٢ .
- بحث بعنوان: السنت العلمي في مجال الإملام الإسلامي ، اشكالياته ويروه الوظيفي .

  دندة الاعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل القاهرة:

  مركز معالج كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الازهر، ومؤسسة اقرأ

  الخيرية عاير ١٩٩٢.
- ورقة معل بعنوان: يصم التربية الاعلامية في المؤسسات التعليمية ، المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية جامعة حلوان: التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين ، ابريل ١٩٩٥
- وقة عمل بعثوان: المناخل الأساسية للبحث الطمر في تكثراوجيا التعليم ، المؤتمر
   العلمي السادس الجمعية المصرية لتكنواوجيا التعليم، القاهرة: ديسمبر
   ١٩٩٨
- كتاب بعنوان: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ، القاهرة: عالم الكتب، ط١ ١٩٩٧، ط١ ١٩٩٧،

